

كَالْمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا

# أنورالجثرى



منطلق الأصالة وإعادة بناء الأمة على طرق الله

دارالاعتصام

# أفاق البحث

| مفحة       |               |        |         | i de la     |            |                 |                         |                    |
|------------|---------------|--------|---------|-------------|------------|-----------------|-------------------------|--------------------|
| *          |               | •*     | 13 m2   |             | •          | •               |                         | مدخل               |
| 14         | <b>*</b> 2    | •      |         |             | بية        | ة الإسلا        | ل: المحر                | الباب الآو         |
| 11         | i de<br>Laste |        | . in    | ة أصيلة الو | -          |                 |                         | الفصل الأ          |
| YE         | •             | •      |         |             |            |                 |                         | الفصل الثا         |
| 79         |               | •      | •       |             |            |                 | الث: حو                 |                    |
| 24         | •             | •      | مر .    | عاجات الد   | يف مع .    | ر التكي         | ابع : تطو               | الغصل الر          |
| TA         |               | . •    | کری .   | الرشد الف   | الأمالة و  | ، طریق ا        | امس: على                | الفصل الخ          |
| 24         | • .           |        |         | •           |            |                 | ادس: إ                  |                    |
| <b>£</b> ¥ | • 1           | • .    | •       | اب المسلم   | ، أمام الش | نق ثلاث<br>منات | ا بع : حقا              | الف <b>ص</b> ل الـ |
| 01         | •             | •      | • •     | رم .        | اوة الإسا  | ضيته للد        | ى: اقان ما              | الياب الثاز        |
| ٥٣         |               | • 120  | رن ۱۰   | أبواب الة   | مسلرعلي    | ، مليون         | رل : ألم                | الغصل الأ          |
| ٧١         | •             | •      |         |             | ,          |                 | اني : ا <b>لد</b> عر    |                    |
| λV         | •             | *      | • • •   | ,           |            |                 | ا <b>لث : فج</b> ر<br>ا |                    |
| 11         | •             | •      | ٠٠١٠    |             |            |                 | ابع : موا               |                    |
| 44         | •             | •      |         |             | _          |                 | نامس : ر-               |                    |
| 1-7        | 3.74          | *      | سارى    |             |            |                 |                         |                    |
| 1 · V      | •             | •      | •       |             |            |                 | ابع: المسا              | ء تقصل ات          |
| 117        |               | . •    | *       | مواحهة ال   |            |                 |                         |                    |
| 14.        |               | •      |         |             |            |                 | امن : أيدا              |                    |
| YY         | ٠             | •      | المغرب  | إسلام فی    | لدعوة ا    | حديدة           | ث : اماق                | الباب الذا         |
| 144        | •             | . ;    |         | الغرب       | لامية بي   | موة الإسا       | ول: ا <b>ل</b> د        | القصل الآ          |
| 378        |               | •      | •       |             |            | _               | انى: ليظم               |                    |
| EV.        | • .           | •      |         |             |            |                 | ال : الإ                |                    |
| 17         | وم .          | لام ال | يق الإس | بی علی ط    | نسكر الغر  | أصبح ال         | ابع: عل                 | الفصل الر          |
|            | •             |        | •       |             | -Ka        | لمع الا         | لخامس : ت               | المصل ١-           |

|                                                |        |                 |              | 7.       |           |                        |               |           |                      |
|------------------------------------------------|--------|-----------------|--------------|----------|-----------|------------------------|---------------|-----------|----------------------|
| صفحة                                           | ν.     |                 |              | 14       | 1 35 B    | أفائ ألب               |               |           |                      |
| 17.                                            | •      | •               | •            | . ننه    | تواجه ال  | ت خطيرة                | : تحديان      | السادس    | الغصل                |
| 170                                            |        |                 |              |          |           | للة وما -              |               |           |                      |
| 144                                            | •      | 2               | رابعء        | الفرن ال | حفقته في  | يقظه وما               | حركة الي      | الأول :   | بالغصل               |
| 144                                            | 7 .13  |                 |              | •        | فلوا      | بعد ما غ<br>الشريعة و  | جاء الغزو     | الثاني:   | الفصل                |
| 174                                            |        |                 | ی            | الإملاء  | جه العالم | التي.توا.<br>التي.توا. | الأخطار       | لخامس:    | الباب ١-             |
|                                                |        |                 | _            |          |           | لائة : قانر            |               |           |                      |
| 197                                            |        |                 | . 46         |          | الذأت     | الفظة على              | معركة الم     | الثاني:   | القصل                |
| 197                                            | 2.     |                 |              | L.       |           | وارة الت               |               |           |                      |
| Y                                              |        |                 |              | 1 10     | 1.0       | مسمومة                 |               | _         | *.                   |
| 7 - 5                                          | Te see |                 | 13.          |          |           | هج الرباق              |               |           |                      |
| 711                                            | 45     |                 |              | 12.00    | 1.1       | يد الفسكر              |               |           |                      |
| 110                                            | •      | 4               |              |          |           | إن ما عنا              |               |           |                      |
| 441                                            |        |                 | -            | 1        | Inn . I   | التي تواج              | 4             |           |                      |
| 170                                            | مات    | ة التفا         | ل دا تر      |          |           | تحریک ا<br>والفک ہ     |               |           |                      |
| 77°                                            |        |                 | 13           |          | 5 - B     | و المحدد<br>السولية تـ | 1-6           |           |                      |
| 747                                            |        |                 | e<br>Kanadar | 4 . 4    |           | **                     |               |           | ا القصل · القصل      |
| 454                                            |        |                 | الفقهة       | 91       |           | · 1 1                  | *             |           | االمفصل              |
| 784                                            | ر. ا   |                 |              |          |           |                        |               |           | الفصل الفصل          |
| الهارية الله الله الله الله الله الله الله الل | The T  | ere di<br>Haran |              | 4 12 7   |           |                        |               |           | v ti                 |
|                                                |        |                 |              |          |           |                        |               |           | الباب ال             |
|                                                |        |                 |              |          |           |                        |               |           | الفصل الفصل          |
| *77                                            |        |                 |              | . 46     | منة والجا | منهج ال                | لعودة إل      | الثاني: ا | الفصل:               |
| 419                                            |        |                 | 1            | ج الإسلا | و في مي   | لب المسلم              | المجارة المتا | الثالث :  | ﴾ الفصل:<br>**الفصل: |
| 740                                            |        |                 |              |          |           |                        |               |           |                      |
| * 17                                           |        |                 |              | ٠ رم     | Jul 5     | دد لعلم اج             | جر جد         | الحجامس   | الغصل                |

|       |         |           |                                                                                          | بحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | أفاق ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |
|-------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •     | •       | • , •     | •                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | لتغريب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سابع: ا                                                                                | الباب ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |
| ر بی  | , الم   | الة الأدب | جهة أم                                                                                   | ب في موا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ن التغريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : تحديان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الأول                                                                                  | الفصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |
| •     | •       |           | •                                                                                        | للامية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عرة الإ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | عالمية الد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ثامن :                                                                                 | الباب ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
| •     | •       | •         | •                                                                                        | م الدعوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | جديدة أما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | أفان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الأول                                                                                  | الفصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |
| • *   | •       |           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |
| •     | •       | للامية .  | ارة الإم                                                                                 | ناء الحضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مصر فی به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : دور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الثالث                                                                                 | الفصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |
| •     |         | il as     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |
| •     | •       | • •       | •                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |
| •     |         | •         |                                                                                          | 4 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |
|       | ,       | لام .     | اب الإ                                                                                   | لجيل شبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | المستقبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | : أمانة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | السابع                                                                                 | الفصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |
|       |         |           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | in the                                                                                                                             |
| •     | , i     |           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | î.                                                                                                                                 |
|       |         | 1. 4. 30  |                                                                                          | 23.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 41 1 1                                                                                 | in an in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |
|       |         |           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |
| افد . | الو     |           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٥,                                                                                                                                 |
| • * • |         | ة الغربية | للحضار                                                                                   | ة التبعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ت مدر س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | : وسقط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ل الثاني                                                                               | الفص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | À.                                                                                                                                 |
| •     | 40      | ری وزیو   | كر البش                                                                                  | كات الف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اجع ترا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ، فلتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ل الثالث                                                                               | الفصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ċ,                                                                                                                                 |
| •     | ربی     | الوطن الع | ريب في                                                                                   | مبار التغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | سح من أخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ع: ملا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ل الراب                                                                                | الفم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                    |
|       | 7       |           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |
|       | a de la |           | 2000                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A                                                                                      | E. di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                  |
|       |         |           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |
|       |         |           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |
| (1    | ی       | كر الإسلا | ير الف                                                                                   | محة لتحر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اجهة صر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ع : موا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | سل الناس                                                                               | الغم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                    |
| •     | •       | لاسلام    | غری <b>ب</b> ا                                                                           | خل إلى ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | , ي : مد·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . الف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ة : الغور                                                                              | خاتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                    |
|       |         |           | كىرى<br>للامية<br>شبيات<br>ئى الماركسى الوافد<br>ئا الغربية<br>رى وزيوفه<br>الوطن العربي | بيلام الكرى المسلام الكرى المسلام الكرى المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلوة الغربية المسلوي وزيوفه كر البشرى وزيوفه كر الواقد كر الواقد مسلم الواقد مسلم الواقد مسلم الواقد مسلم المسلام المسلم المسل | العربي مواجهة إصالة الادب العربي المربي المدعوة الإسلام الكرى مجرة الإسلام الكرى مجرة الإسلام الكرى الما المسلمية الطالب المسلم الإسلام المحرد الواتي المادي الماركسي الواقد من المحرد المعرب في الموطن العربي وزيوفه من المحدد المعرب في الموطن العربي المواقد على المحدد الواقد على المحدد الواقد على المحدد الواقد على الأصالة المحدد ا | النغريب في مواجهة أصالة الآدب العربي عوة الإسلامية الإسلامية المسلامية معجزة الإسلام الكبرى المسلامية معجزة الإسلام الكبرى المناف المسلمية الإسلام الحجة البيضاء المستقبل لجيل شباب الإسلام المستقبل لجيل شباب الإسلام المستقبل لجيل شباب الإسلام المناف المن | لتغريب والآدب العربي تعديات التغريب في مواجهة أصالة الآدب العربي علية الدعوة الإسلامية | سابع: التغريب والآدب العربي الآول: تحديات التغريب في مواجهة أصالة الآدب العربي شأمن: عالمية الدعوة الإسلامية الآول: أفان جديدة أمام الدعوة الثانى: الفقه الإسلام معجرة الإسلام الكبرى الثالث: دور مصر في بناء الحضارة الإسلامية الرابع: المقيدة الفيكرية المطالب المسلم المنامس: حقيقة الإسلام السادس: على طربق الته التاسع: أمانة المستقبل لجيل شباب الإسلام التاسع: الفكر الإسلام في مواجهة الشبيات التاسع: الفكر الإسلام في مواجهة الشبيات التالث : وسقطت مدرسة التبعية للحضارة الغربية ل الثالث : فلتراجع تراكات الفكر الوائن الماري وزيوفه ل الثالث : فلتراجع تراكات الفكر الوائن الماري وزيوفه ل الرابع: ملامح من أخبار التغريب في الوطن العربي ل السادس : عقبات على طريق النبصة ل السادس : عقبات على طريق النبصة ل السادس : مواجهة الفائعة مع الفكر الوائد ل السادم : من التبعية إلى الأصالة ل الشامن : في مواجهة النفوذ الملاحني ل الناسع : مواجهة النفوذ الملاحني ل الناسع : مواجهة النفوذ اللاحني | الباب السابع: التغريب والآدب العربي الفصل الآول: تعديات النغريب في مواجهة أصالة الآدب العربي الباب الثامن: عالمية الدعوة الإسلامية |



#### مدخــــل

### نظرة عامة إلى للصحوة الإسلامية

(1)

إن الصحوة الإسلامية تضع كل المطروحات والمذاهب والفلسفات الوافدة موضع النظر والنقد في ضوء الإسلام نفسه بمفهومه الاصيل الجامع: التوحيد والعدل الاجتماعي والاخاء البشري وبمضمونه الرباني والإنساني والعلمي.

بل أنه ليمكن القول أن الصحوة الإسلامية تعنى النظر فى الفكر البشرى فى منوء الإسلام، دون متابعة له أو تبعية أو ولاء كما كان فى المرحلة السابقة فالصحوة الإسلامية هى بمثابة إرتقاء إلى مرحلة الاصالة والرشد الفكرى وتطور من خلال حركة اليقظة الإسلامية ، التى بدأت منذ وقت طويل خلال القرن الرابع عشر وما قبله ، وأن هذه علامة أساسية وصحيحة لفهم محرر من الولاء أو المتبعية أو الجعنوع لفكر يختلف ويتعارض مع قيم الإسلام ، وأنه عودة إلى المنابع والاصالة .

ومن رؤيا كثير من الباحثين المسلمين نجد وضوح النظرة وسلامة الوجهة .

أولا: و الإسلام هُو البديل لحضارة بلا قلب ، يقول الدكتور رشدى فكار:

للله اتبعث الإسلام كيتار كونى فرض عليه أن يواجه نظريات وضعيه تسود العالم الآن والذى لا شك فيه أن الغلبة ستكون للإسلام بمثله وقيمه ونظرياته ، أننا نعيش فى ظل حصارة مادية بلا قلب ولا عاطفة أو مشاعر أو روح ولا بدمن بديل لهذه الحصارة ولا يديل لها يأخذ بطيباتها ويستبعد سيئاتها ويستكمل ما فيها من نقص سوى الإسلام .

وقد جاءت حضارة الغرب يشقيها الليبرالى والماركسى المتسلطه حاليا على المكون كرد فعل انطلق فى البداية كتحفظ للحد من التيار الروحى ليتحول إلى نقد لها وتحول النقد إلى تفنيد وأعراض ورفض لتطرح فى القرن التاسع عشر البدائل فى شكل مدارس (وضعية تطورية ودارويه وماركسية) واستمر المسلسل حتى البنوية الوضعية وكلها مدارس جاءت كبدائل متمركزة حول حوار الإنسان بدلا من حوار السهاء، ولا يمكن أن ننكر ما أعطته الحضارة الغربية بشقيها أزاء مظهر الإنسان الغربي ورفاهيته وإذا كان الغرب خلال ألف سنة قد جسد الخطيئة فى شسكل واع أو غير واع فى التيار الروحى اللاهوتى و تفجرت فى حضارة الغرب الحديثة من خلال مواجهته فالعكس صحيح بالنسبة لنا فى الإسلام.

الف عام من الظلمات لديهم يقابلها ألف عام من الإشراق لدينا ، عندما كانت رآية الإسلام خفافه عبر هذه العصور كان إشراق العلم وتحرك العقل وإبداع الفنون من أجل ذاك يتحرك الإسلام يلا عقد ناريخية ، أو تجسيد لإدانة أو خطيئة \_أن نجاح الصحوة الإسلامية مر تبطة ببناء الإنسان القادر على تطبيق مبادئ الإسلام \_ أن ربط القول بالعمل أساس قوة الإسلام والتخلى عنه هو أساس هزيمة الحصارة الغربية (كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون) والسؤال الآن : هل يستطيع الإسلام بمبادئه ونظر انه إستيعاب متطلبات المسلم المتطلع، أن ذلك يتوقف على سلوك المسلم تجاه هذه المبادئ السياسية الخالدة ، ذاك أن المبادئ الاساسية التي جاء مها الإسلام لإنقاذ الإنسان وتحقيق التعامل والتوازن له في داخل ذاته بين هو جسد ونفس وروح والتعامل مع عالمه الخارجي كأسرة وجماعات وطبقات بحتمع وبين ما هو تطبيق بشرى \_ أن قصور التطبيق هو من

البشر ، أما المبادي الإسلامية فهي مبادئ وأسس خالدة لا تذهب فقط إلى على القول بأنه بحسد الصلاحية بل يذهب إلى أبعد من ذلك فنقول : أنه لا صلاحية بعدوته لإنقاذ السكون .

و يؤكد الاستاذ محود فطام: أن المستقبل للإسلام على الصحيد الداخل والعالمي ويؤكد أن فساد الحضارة الغربية هو العامل الاكبر،أن إفلاس الحضارة الغربية القائمة على الرأسمالية الليبرلية التي تضحى بالجماعة والمجتمع مقابل الفرد والتي قسمت المجتمع إلى طبقتين متميزتين لا ثالث لهما: البرجوازية والفقيرة. وما ترتب على ذلك من صراع طبق وحقد إجماعي ترسب على الآيام نقيجه احتسكارية البرجوازية لسكافة المقدرات الحيائية لجميع أبنا، الشعب مما فيهم المغقراء وما يخوض فيها من قيم مادية متعفنة وفلتفات مادية إتخذت الإجرام والإدمان على المخدرات والهوس والشذوذ الجنسي طريقا لها تحت ستار جماعات والإدمان على المخدرات والهوس والشذوذ الجنسي طريقا لها تحت ستار جماعات متعددة الاسماء والمسميات لجماعات الميبية والباكتر وهاري كريشنا وجماعات السلاسل الحديدية والبتلز مما أدى بالتالي إلى أزمة قيم وأزمة ضمير حارمان تنتهي قبل أن تقلع الاختضر واليابس في المجتمع الغربي .

(ثانيا) الشيوعية والإلحاد تتراجع حتى في أقوى معاقلها عن العديد ،ن المبادئ والمنطلقات التي إعتبرت أساسية في فلسفتها كما حصل في روسيا حين تحول شعار ديكناتورية البروليةاريا إلى شعار ديكناتورية الحزب والرجل الواحد منذ عهدستالين إلى عهد برجنيف ودكتاتورية العشرة والعائلة الواحدة ، أما الثورات المضادة في كل من تشكو سلوفاكيا والحجر فقد قعت بالحديد والنار والعنف الدموى .

( ثا) زيف وتراجع المذاهب والتيارات القومية التي روج لها الاعداء والاستعار بشكليه القديم والحديث، فالقومية التي نوهم المروجون لها أنها توحد العرب وتجعلهم أمة واحدة وتعيد للعرب بحدهم التليد فإذا بها تكرس الاقليمية والتجزئة التي خلقها الاستعار وما برح دعاة القومية يقصرون نضالهم وكفاحهم صد الاستعار والامبريالية والصهيونية من خلال التمسك بكراسي الحسكم حتى الرمق الاحير في حيانهم ه

(رابه) صلاحية الإله لم لكل زمان ومكان و نظرته الهامة الشاملة المكافة المناحى الحياتية وثباته في نهاية المطاف كدين و منهج حياة متسكامل من خلال الصراع الطويل مع المذاهب والآيدلوجيات الآخرى من خلال مسيرة التطور الاجتهاعى التي ستفرض البقاء للاصلح والآقوى والآنسب والآفدر على التسكيف وقد جرب المسلمون الله يقراطية الغربية فأخفقوا في الوصولم إلى إستقرار سياسي وسلام إجتماعي و رخاء إقتصادي ، ثم لجأو إلى الاشتراكية تعويضا عن فشلهم في تجربة الديمقراطية الغربية دون أن ينتهوا إلى نتيجة تضمن لهم ما يتطلعون في تجربة الديمقراطية الغربية دون أن ينتهوا إلى نتيجة تضمن لهم ما يتطلعون وعو اليه من كفاية وعسدالة ومساواة وتسكافؤ الفرص وقضاء على الفوارق وعو الطبقات كما كانت في البلاد الإسلامية تجارب شتى شرقية وغربية ، مدنية وعسكرية متطرفة ومعتدلة يساربة ويمينية ، فل يبلغوا شأوا ولم ينالوا حظا من التفوق ولم يزدادوا إلا إنحرافا وزيعا عن الصراط المستقيم .

(خامسا) عودة الناس إلى الله عز وجل بعد خوضهم غمار تجارب عديدة في الإلحاد والإباحة والفوضى ولإفناع البشرية الراسخ أن السبيل الوحيد للقضاء الفراغ والعلاج الناجح لامراص العصر تسكون من خلال الإيمان بالله المنى يؤدى إلى السكينة والطمأنينة .

(سادسا) الحتمية التاريخية والجدلية للإسلام، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الآمر ما بلغ الليل والنهار و لا يترك الله بيت مدر و لا و بر الا أدخله الله هذا الدين يعز عزيراً ويذل ذليلا ، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به السكفر .

医克勒氏病 化电阻电流 医自一性 医甲基

## لابد من تأصيل و الصحوة الإسلامية ، وترشيدها

### لتمضى على طريق الله نبارك وتعالى

لم تعد ظاهرة والصحوة الإسلامية وصنع الشك أو الارتياب وقد أكدت الانحاث التي جرت سواه من المنصفين أو غيرهم أنها حقيقة واقعة لها وجودها القائم والثابت وفاحر كيتها المستمرة الانتقال من مرحلة اليقظة إلى مرحلة النهضة وأن تستطيع أن تؤثر فعلا في بنية المجتمع الإسلامي بالتغيير نحو الاصالة والرشد الفكري والحزوج من دائرة الننظير ومواجهة الشبهات بعد المكشف عنها وهذه مرحلة استفرقت من عمر المجتمع الإسلامي العقود الاخيرة من القرن الرابع عشر و والمعتقد أنها وصلت إلى غايتها وأن هناك ( رأى إسلامي عام ) وقد تنور وتفهم مؤامرة التغريب ومخططاتها من الغزو النقاق إلى الشعوبية عن طربق الاستشراق والنبشير.

(۲) ولقد تبين بما كشفت عنه حركة اليقظة الإسلامية أن هناك خطة مدبرة لتأخير إمتلاك المسلمين لإرادتهم واستشناف حضارتهم واقتعاد مكانهم الحقيق في العالم المعاصر في وقتهم يمتلكون فيه عوامل القوة القادرة على انبعاث وجودهم وتحررهم المكامل وهي الطافة والثروة والنفوق البشرى.

ولقد بدأت محاولة حجب المسلمين عن إمتلاك إرادتهم منذ وقت بعيد ، مند تبين للغرب أن حضارته القائمة الآزهيعلى طريق الانهيار وأن مصيرها سوف. يكون أشبه بمصمير الحضارة الرومانية التي دمرها الترف والانحلال والفساد

الأخلاق والاعراف عن طريق الله والاستعلاء المغرور بامتلاك القوة ومن ثم عدد هافنة النفوذ الغربي إلى العمل على تأخير تسليم أمانة القيادة العالمية إلى أصحاب الحق فيها ، الذين يمتلكون منهجا ربانيا أصيلا ، قدم البشرية خلال ألف سنة أشواق الروح ومطالب المادة في توازن واعتدال وتدكامل في دورة حضارية لا تزال آثارها قائمة وواضحة بالرغم من كل محاولات المغالطة والتزييف التي تحاول أن تنسكر دور الإسلام في بناء مناهج الحضارة الإنسانية والمنهج التجربي ومنهج المعرفة ذي الجناحين والكشف عن نواميس السكون والمجتمعات والحضارات على النحو الذي إنطاني لاول مرة من آيات القرآن السكريم الذي دعانا في النظر والبرهان .

- « قَلَ انظروا ماذا في السموات والأرض ۽ . . · ·
  - قل هانوا برهانسكم إن كنتم صادقين . .
- (٣) ولقد تبينت اليوم في شأن الإسلام وحضارته حقيقتان لا يستطيع. أن ينكرهما إلا جاهل أو خافل:

الحقيقة الآولى: أن الإسلام هو الذى قدم للبشرية (منهج العلم و المعرفة) على أصوله الآصيلة التى تؤمن بأنالة تبارك وتعالى هو مالك هذا السكون و مسيره و واضع نواميسه وأنه جل شأنه هو القادر على خرق هذه النواميس متى شامت لرادته وأن هذا المنهج الرباني جامع بين الروح والجسد والعلم والدين وبين الدين والدولة وبين عالم الغيب وعالم الشهادة وبين الدئيا والآخرة، وهو الذى أعطى الإنسان إرادته الحرة والمسئولية وإلتزامه الآخلاقي ومنطلقه السعى في الآرض و تعميرها لحساب الله ابارك وتعالى وليس لحسابه الخاص وهو الذى وجهه إلى أن هناك بعثا وجزاء أخرويا بعد البعث على هذا العمل الذي تم في الحياة الدنيا وان كل إنسان آت يوم القيامة فرداً مسئولا عن عمله وحده وأنه ليس هناك جبرية تضع المسئولية على المجتمع كمكل.

الحقيقة الثانية : أن الإسلام هو الذي نقل الغرب من الرهبانية والاساطير.

والحرافات إلى التوحيد ونقل الآدم من عبادة القيصر الإله أو الفرعون الإله ، والحضارة الإسلامية أو عبادة الفرد برغة عامة إلى عبادة الله الواحد الفيار ، وأن الحضارة الإسلامية إنما هي إرتباع بالإنسان عن عبادة غير الله أو الحضوع لأى تخلوق كان ، وأن البشرية كلما ندخل في أخوة حقيقية ، وأن ثروتها ملك لها جيمها ، وأنه ليس لامرة أن تستمل بالجنس أو الدم أو العرق . فقد محا الإسلام المنصرية والنفاخر بالآباء والمغالاة في التعصب للقوم أو الدين ، وأن الله تبارك وتعالى خلق الناس أما وقبائل ليتعارفوا ، ويحرى هذا كله في إطار حرية الرأي والعقيدة (لا إكراه في الدين ) ومساراة الناس جيما أسودهم وأبيضهم وقيام العدل الاجتماعي ألذي يشمل المسلم وغير المسلم .

(٤) وبذلك وضع الإسلام بماريخ البشرية كله قبل الإسلام في خانة التمهيد الدعوة الحاتمة الى أخرجت لبشرية من طفولتها وهدتها إلى طريق الرشد، ولقد جاءت هذه الرسالة للبشرية كافة ، لينقلها إلى الإنسانية وتحروها من كل عوامل ، الوثنية والمادية والإباحية والعصبية .

ومن ثم فإن هذه الدعوة التي أشرق نورها منذ أربعة عشر قرنا ما تزال تشقق تشر طريقها لتحرر البشرية من فيودها وأغلالها وقد إستطاعت أن تحقق خطوات واسعة منذ سطع نور الإسلام في كل أرض ودخل كل حيى ، وعلا اسم الله تبارك وتعالى في كل أفن .

(ه) وما ترال هذه القوى المنآمرة التي تحمل لواء الآيدلوجيات تحاول أن تقد تئبت وجودها وتؤخر الإسلام، عن سعية وثقف في وجه طريقه، بأن تقد مفاهيم الإسلام نفسها في نظر أهليها وذلك بعزلهم عنها واحتوائهم في نظم ومذهج لا تحق لهم إلا العبودية، وتحجب عنهم شريعتهم وتفرض عليهم نظاما إفتصاديا ربويا ومنهجا تعليميا علمانيا وتحول بينهم وبين النظام الذي عرفوه وطبقوه خلال ثلك القرون لم ينقطعوا عنه إلا منذ قرض النفوذ الاجنبي نفوذه على العالم الإسلامي منسند مائة وخمين عاما، وهم حين محولون بين المسلمان وبين على العالم الإسلامي منسند مائة وخمين عاما، وهم حين محولون بين المسلمان وبين منسجهم الإصل إنما يؤخرون المرحاة التالية لإقامة المجتمع الإسلامي، وهي

من المنافعة المالية المالية ، وهم يسدون الطريق أمام و صدول مطهوم الإسلام وأن تخلفها الإسلام إلى البشرية بدعوى أن المصلية شهود اليوم على الإسلام عجوب فى مدا العصر بالمسلمين ، وأن المتجارب الى يميشها المسلمون على مدى تاريخهم هى هي يختلف عن منهج الإسلام الرياقي الصحيح ، وقد يسعى المسلمون إلى تطبيقه في يختلف عن منهج الإسلام الرياقي الصحيح ، وقد يسعى المسلمون إلى تطبيقه في نخدون في ذلك أو يفسلون ، ولكن وجودهم المعاصر لايمثل حقيقة الإسلام ، ومن أي فهم غدعون النفوس الغربية المسوقة إلى التماس منهج الإسلام بإدعاء أن واقع المسلمين الآن مو من الإسلام ، وهم يراوغون في رد هذه الاشواق المطلقة في نفوس الغربين إلى تجربة جديدة بعد فشب ل تجربتهم خلال نلانة قرون بين ديمة الحيرالية وإشراكية وماركسية ، دون أن يتحقى لهم ذلك المثل الذي يقدم سعادة المجتمع ، فإنهم يسعون إلى تربيف مفهوم الإسلام ، لى الحو الذي يقوم به دعاة الحوار الذي يحارلون خداع الامم بالقول بأنه لا توجد بين يقوم به دعاة الحوار الذي يحارلون خداع الامم بالقول بأنه لا توجد بين يقوم به دعاة الحوار الذي يحارلون خداع الامم بالقول بأنه لا توجد بين عفهوم الأسلام والأدبان الآخرى خلافات عميقة ، بيها الحقيقة غير ذلك وأن الإسلام عن مفهوم التعدد والظم الاجهاعى والاستعلاء بالعنصر والمون في يحتمع الفرب ، عن مفهوم التعدد والظم الاجهاعى والاستعلاء بالعنصر والمون في يحتمع الغرب ، عن مفهوم التعدد والظم الاجهاعى والاستعلاء بالعنصر والمون في يحتمع الغرب ،

(٣) لقد عرف أساطين العرب منذ وقت بعيد أن البشر ة لن تجد طريقها الصحيح إلا باعتناى الإسلام ، وهذه صيحة بر ناردشو منذ أكبر من سبعين سنة وهو الذى تنبأ أن أوربا سوف بعتب الإسلام خلال مائة عام ولو بغير اسمه وحين نفظر الآن فحد أمثال جارودى و بوكاى وهم من أعسلام الفسكر الغربي يسلبون و يتركون دينهم و بحالهم الحيوى السياسي والاجتماعي في الايدلوجيتين الغربية والماركسة تعرف بحى كيف أن الإسلاء هو المفتاح الذي لا يستطيع غيره حل هذه المعضلات لمعقدة المتشابكة والمضطربة في الحضارة الغربية بو ثنيتها وربويتها وعدانيها وانحدالها وخروجها عن حكم لله وطريق الله واندفاعها في طربي الخطأ والانحراف واغزق الذي أرصلها إلى حافة الهاوية.

وَلَقُرْ كَانَ ﴿ عَانَ جَارُودَى وَبُوكَانَ صَفَعَةً شَدَيْدَةً لَمُؤَلًّاء الْتَغْرِبِينِ مَنَ الْمُسَلِّينَ الْدَيْنَ مَازَالُوا سَأَدْرَيْنَ فَي غَيْهُمْ وَبِاطْلَهُمْ وَخَــَدَاعُهُمْ بِالْدَفَاعِ عَنْ الْفَكُرُ الْفَرْقَى

والحضارة الغربية ، بينها يغادر السفينة الغارقة أولئك الذين أصاء لهم الإيمان مطريق التحرر بيها يجب هؤلاء المسلمون اسما ويسقطون في درّة الاحتواء ، ويشككون أهليهم المسلمين في حقيقة عقيدتهم ويغشونهم بالنصح لهم بالقفر إلى السفينة الغارقة .

(٧) أن النقطة الحقيقية التي يجب أن تواجبها الصحوة الإسلامية هي إفلاس ◊ ﴿ الْحَصَارَةِ الْغَرَبِيةِ وَتَطَلُّعُ الْغُرْبِينِ أَنْفُسُهُمْ إِلَى نَظَّامُ جَدَيْدٌ غَيْنِ النظامِ الرأسمالي والربوي والماركسي، وأن هذا النظام الجديد لن يكون في الحقيقة إذا سلس والنوايا غير الإسلام فهو وحده القادر على إعادة البشرية إلى طريق الله ، ولـكن مناك ( التلودية ) الى تحاول أن تشكك الغرب في الإسلام وأهل الإسلام ، ببشبهات وشكوك ، هي بعيدة تماما عن تاريخ الإسلام عن جومر عقيدته فما كان الإسلام يوما دين إنتقام أو هدم أو تدمير أو سيطرة ولكنه هو دين الرحمة والآخام ،ولو تكثيفت الحقائل أمام أهل الغرب كما تكشفت لبوكاي وجلاودي الأشرق الافق بالضياء وأشرقت شمس الله على الغرب ۽ وعرف المصلحون أن هذا هو الطرين . و نعن هنا في عالم الإسلام في حاجة لأن يمهد لهذا الأفاق الجديدة نأن تتحرر تماما من انتبعية للحضارة الغربية والتفوذ الغربي بشقيه وأن توجه أبمار شرواتنا إلى بـاء الحضارة الإسلامية الجديدة ، وبناء قوتنا الذاتية في مجال التجارة والاقتصاد والصناعات الكبرى وأن تتحرر من حاجتنا إلى إستيراد الطعام من الغرب وأن نماك "قدرة على الاكنفاء الذاتي في هذا المجال. وأن نقيم المجتمع الإسلام على اشربعة الإسلامية والافتصاد الإسلامي غير الربوي وأن تسكون تقطه البدأ الحقيقية مي : إنامة نظام التربية الإسلامية بدلا أنظام التمليم العلاني الوافد وأن يتطهر المجتمع الإسلاى من ويلات الشهرات الظارئة عليه والتي يراد مها تدمير الاجيال حتى لا تسكون فادرة على حمل أمانة الحضارة أو حماية الوجود الإسلاى نفسه في أرض الإسلام ، ولابد من بناء الشخصية الإسلامية على القوة والاستعداد لمواجهة الاخطار والتحرر من النفوذ الصهيرني وتحرير القدس وفلسطين بالآاس منهج الإسلام في للعمل السياسي قبو الطرين الوحيد بعد يمثر الجنارب التي تمت حتى الأن والتي أخرجت قضية فلســــطين من تظامها

الإسلامي الاميل وحصرها في الجال السياسي العربي المجدود .

ولا بدأن ينفتح المسلون الوحدة الإسلامية جغرافيا كا ينفتحون للنهج الإسلامي إجتماعيا ، فقد كانت دعاوي القومية والإقليمية هي السكين الذي ذمح به العالم الإسلامي ومزق إلى عنصريات تستشرف تاريخها انقديم الجاهلي السابق الإسلام كالفرعونية والفينيقية والمبابليه مما قضى عليها الإسسلام من بعد ، لقد كانت مؤامرة ، القومية ، . محاولة إستمارية صهبونية لإشاعة روح التمزق في العالم الإسلامي الموحد ، وكان إسقاط الخلافة الإسلامية منطلقا لهذا للعمل الخطير الذي لم يذين المسلمون مدى خطورته إلا بعد وقت طويل .

كذلك فقد آن الأوان للمغلية الإسلامية أن تتحرر من إستعباد النقافات الغربية وتصحيح مفاهيم وتصحيح مفاهيم الاخلاق والنفس والاجتماع التي طرحتها نظريات دارون و فرويد وماركس المقد كشفت أبحاث الغرب نفسه عن سقوط هذه النظريات التي لم تمكن حقائق علية وإنما كانت فروضا معرضة للخطأ والصواب، وقد اعتورها النقص والمفساد والتمزق بعد سنوات فليلة من وضعها موضع التجربة والتطبيق في الغرب، فن والخطأ أن تدرسها مدارسنا على أنها حقائي علية ، و لا بد من أن يعرف جيداً أن المخسلام في كل هذه المجالات والعلوم نظرة ومنهجا ومفهوما أصيلا لسنا معه في خاجة إلى أن نستعير أو نقتبس تجربة الغير التي تبين أنها ليست صالحة له فكيف خايده من المجتمعات .

أن للإسلام مفاهم أصيلة في النفس والآخلاق والاجتماع والتربية ، وله مفاهيم في الفن والآدب وله مفاهيم في المرأة والأسرة والعادات والملابس.

كذلك فإن علينا أن تنظر فى حذر إلى المصطلحات الغربية ، هذه السكايات التى لا يمكن فصلها عن ملابساتها المسكرية التى ترمى إليها ولا يمكن نفلها كما نقل ألمفاظ المخترعات والعلوم ، كذلك فإننا لا تعبل الاتجاء الفسكرى الوالد الخطير المذى يريد أن يخضع فصوص القرآن و فصوص السنة إلى النظر بات العلمية التى تحسف أمام المحاولات الإنسانية بين الحين والحين .

كذلك فإننا يجب أن نظاوم تلك الدعوة المؤجه للسلين في هذه المرحلة :
وهي الدعوة إلى يث روح الاستسلام والسلبية والهروب من تكاليف السعى
في الحياة ، لا نقبل الدعوة المسمومة إلى التراخى والمتحلل والبحث عن النجادة
الكاذبة في برامج وافدة كبرامج اليوجا والمسرحيات المنحرفة ، أو الافلام

كذلك قَنَحَنَ لَدَعُو إِلَى النَّطُرِ إِلَى مَا وَرَاءُ النَّصُوصُ وَالسَّكَا بَاتُ ، نَدَعُو إِلَى النَّقَتِح مِعِ الْأَصَالَةُ ، وُ الْطَالَبُ بِتَأْصُلُوكُلُ شَيء ، تَأْصَيَلُ الفَنُون ، الآداب ،العلوم، الدراسات الاجتماعية والسَّياسَية والاقتصادية وذلك حتى تتحرر الشخصية الإسلامية من التبعية بكل صورها وألوانها وأشكالها وحتى تعبر إلى الوشد الفكرى والآصالة وتسكون قادرة على إمتلاك الإرادة وإقامة المجتمع الرباني مقدمة لتبليغ رسالة الإسلام إلى العالمين ، وهذا في نظري هو المدخل إلى دراسة الصحوة الإسلامية .

to the contract of the second

A SECTION OF THE SECTION

# الصحافة الاسيالمية

أولا : هل الصحوة الاسلامية أصيلة الوجه عيقة الجذور.

ثانياً : عالم الإسلام في مطلع القرن .

ثالثاً : حوار الإسلام والغرب.

رابعاً : نظرية السكيف مع حاجات العصر .

عامساً : على طريق الاصالة والرشد الفكري .

سادساً: إعداد الجيل الرائد.

سابعاً ؛ حقائق ثلاث أمام الشباب المسلم.

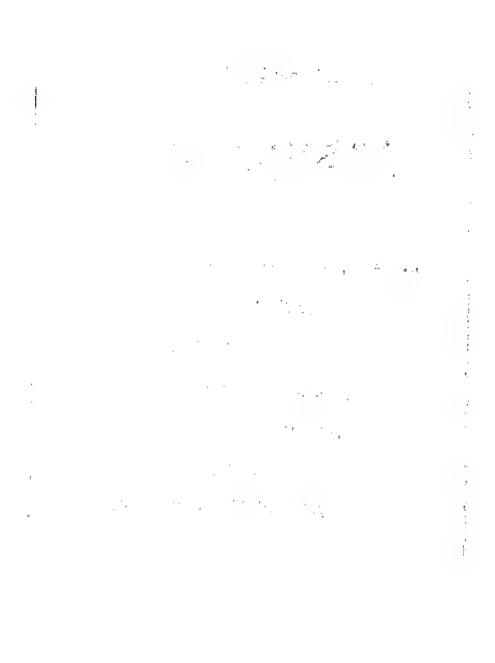

## هل الصحوة الإسلامية : اصيلة الرجمة عيقة الجذور

The same of the sa

عوامل كثيرة دفعت المفكرين والحبراء السياسيين في العالم كله إلى إعادة النظر في حضارة العالم الاسلامي ودراسة جوانبه انختلفة: الاجتماعية والسياسية والافتصادية ، وذلك على اساس البحث عما إذا كانت الصوة الاسلامية التي يمربها المسلمون الآن هي صحوة حقيقة أصلية الجذور ام انها وهم من الاوهام وبرمي هذه المحاولة إلى التعرف على (١) الجوانب التي يستطيع الغرب منها مواجهة هذه الصحوة والنفاذ إليها و تعرف الوسائل التي يتخذها العيولة دون أمتلاكها ارادتها وضربها في الصميم (٢) الوسائل التي يتخذها الغرب كله أمتلاكها ارادتها وضربها في الصميم (٢) الوسائل التي يتخذها الغرب كله أمتلاكها ارادتها وضربها في الصميم (٢) الوسائل التي يتخذها الغرب كله أمتلاكها ارادتها وصهيونية ) لمواجهة هذه الصحوة والقضاء عليها قبل أن تكتمل باجهاضها

ومنذ قديم تحاول هذه القوى النظر بعين القلق إلى يقظة العالم الاسلامى والعمل على تعويقها ومحاصرتها، وإشاعة الأكاذيب حول أصالتها والادعاء بأنها بريق خاطف لايثبت امام الامتحان، مل لقد بلغ الامر ببعض المستشرقين في أواخر القرن التاسع عشر إلى القول بأن الاسلام لا يستطيع أن يعيش قرنا آخر وأنه مفكك منهار وعلى وشك السقوط، وأن الحصارة الغربية والتبشير المسيحى قادران على إشاعة روح التحلل فيه وتمزيقه.

ولقد فكر النفوذ الغرر منذ وقت طويل فى وضع البدائل الى تحول دون الاصالة وإقامة العقيات الهام الخطوات المتصلة ، وكانت دراسته التحليلية العليقة عد كشفت له أن الاسلام لابد أن يحقق وجوده وارادته فى مجتمعه بعد أن سقطت التجربة الغربية ، ولذلك فقد تضافرت جرود خصوم الاسلام على وضع الخياط التي تعرفل هذه اليقظة ، وتحسول نها وبين استكال طريقها

ولقد كانت تحركات النفوذ الاجني في السنوات الاخيرة بالغة العنف من أجل القضاء على بعض مظاهر اليقظة التي أخذت طريقها إلى تأكيد وجودها.

إن الغرب محاول أن يفرض مفهوماً للإسلام مختلفاً عن مفهوما الحقيق ، أن هناك محاولات يصوغها جماعة من الكتاب المتغربين كلها تدور حول ترييف مفهوم الاسلام الآصيل الجامع ، بالاعتهاد على نصوص مبتورة من هنا وهناك ، كرمى إلى إعادة الفكرة المسحوقة التى قدمها الشيخ على عبد الرازق فى القرن الماضى وكانت من صنع المستشرق الهودي مرجليوث ، والتى استخدمت فى مؤامره اسقط الحلافة الاسلامية وذلك يترييف مفهوم الاسلام الآصيل الجامع بوصفه منهاج حياة ونظام مجتمع، عودة إلى مفهوم الاسلام على أنهدين لاهوتى على النحو الذي عرفة الغرب عن المسيحية ولقد قام الاستشراق الغربي أساساً على هذه الفكرة المسمومة ، ولا شك أنها من أهداف الاستشراق الهودى والماركيني أيضا ، ومن هنا تجيء محاولات تعويق الحطوات التي تمكن المسلمين من امتلاك ارادتهم واقامة المجتمع الامثل الذي لاعكن أن يكون المسلمين من امتلاك ارادتهم واقامة المجتمع الامثل الذي لاعكن أن يكون سلميا الا إذا قام على ضوابط الاسلام وحدوده وهي الحوف من الله تبارك وتعالى وانتزام أوامره ، واجتناب نواهيه ، فهي الروادع الحقيقية التي تحول دون تقبل الحرام وهي الحوافر الحقيقية التي تدفع إلى تمحيص الحلال .

ولمكن الغرب يعلم أن في إقامة النظام الاسلامي خطر عليه ، كا أن إقامة هذا النظام من شأنه أن يعارض الاتجاه الربوى الاستهلاكي المسرف المندفع محو الترف والامحلال وفي ذلك بوار الحضارة المادية التي تقوم على السكاليات ، والاباحيات والاتفاق في مجالات الرزيلة والنفوذ الغربي يصر على أن يخضع المسلمون للحضارة الغربية ، وإن يقبلوها على هذا الوضع المنحل الذي تمر به وأن مجعلوا من الفكر الاسلامي مبرراً لها تحت اسم المرونة وتعوير الواقع ، وقبول الرخص ومعني هذا أن ينصبر المسلمون في حضارة مادية إباحية وثنية ، وأن لاتقوم حضارتهم أيدا ، فهم إذا قبلوا النظام الافتصادي الغربي من حيث الربا والحضارة الاستبلاكية والاستعلاء بالثروة والعنصر والنفوذ ، قائد

Bratile while a war who we will be a true to be

... ولاريب أن فحكرة احتواء الفسكر الاسلامي وضهره في بوقة الانمية والعالمية انما تهدف الى اسقاط ذلك التميز الحاص للحصارة الاسلامية الذي يقوم على قواهد اساسية تختلف عن القواعد التي يعتمد علمها الغرب في بناء حضارته ولذلك فان دعاوى الافتباس من الغرب ودعاوى التحديث والمعاصرة والتجديد أنما ترمى في حقيقتها وفي وأعماقها البعيدة الى ازالة خلك الشمر الواضح الفكر الاسلامي والحفتارة الاسلامية ، وارغام المسلمين وتذليلهم القبول الواقع الان والذي لا بمثل في الحقيقة طريقا اسلاميا صحيحا وأنما عمثل استقراراً للتبعيد التي فرضها النفوز الغربي منذ سيطرته حين حطم النعائم الثلاث الي كانت قائمةُ في المجتمع الاشلامي قبل الاحتلال والسيطرة الغربية وهو حين حجب الشؤيعة الاسلامية بفرش القانون الوضعي وحين فرص العلمانية بديلا للعقيدة الاشلامية وحين فرض النظام الربوي يديلا للنظام الافتصادي الاسلامي محمد الروافد الثلاثة التي ماذك مستمرة ولم يتخلص منها المسلمون حتى اليوم ، والتي مالاال الغرب يعتبرها اسامنا يبني عليها الموافف المتجددة، ومعنى قبول المسلمين لهذا ا الواقع هو اقرار بالتبعية وكل مايتصل بها في المجتمع وخاصة في المسائل المتصلا بعلاقات الاسرة والمؤاة وقعنايا الشباب وعلاقات الزوجية ومايتصل بالمفن والثقافة حيت تسيطر مفاهيم الانحلال والفرويدية والماركشية وأالوجودية وغيرها فتخضع لها جماعات الشباب من الاجيال الحديدة التي مخشي أن تشقّط في ا أتون التحلل والاستسلام للإماسيات الغربية والفرب يسعى ألى الجتواء جفه، الاجبالييني تنصهر المجتمعات الاسلاميةفي يو تقتهو تنهار وبذلك يفقد المسلمون تمزهم ثواضح الذي أقامه الاسلام ومن ثم تعجز الاجيال الجديدة عن حمل رسالة الاسلام الى العالمين و تبليغه الى الامر، وهي الرسالة التي يكون السلون أثمون جميعاً اذا لم يقوموا بها ٠ the de livery to a grant the

وان الحقيقة الوحيدة الى يمكن أن تقول بأتنا كسناها تثبيحة لما قامت به

بجركه البقظة خلال القون الزابع غشر هيسقوط الفكرة التي خدعنا بها فيالماضي وهي القول بأنناكي نحارب الغرب محب أن نتسلح بأسلحته، وأن السبيل الى الوصول الى حضارة الغرب وحريته مى اعتباد اسلوب العيش الغربي ومنهجه السياسيوالإجتماعي والاقتصادي. هذه الدعوى التي بثها طهحمين وسلامة موسى وحسين فوزى ، ومحمود عزمي وعلى عبدالرازق وعشرات من السفوريين المضللين ، هذه الدعوى قد سقطت الآن وتبين للسلمين : عامة و متقفين أنها كانت غشاشديد المخطورة ،خدع المسلمين حتى وقعوا في أسر الهوعة والنكبة والنكبيه خلال أكثر من خمسين عاما حتى أفاقوا على ضياع القدس، وعندئذ علمت العبيحة التي تقول : نكون أو لانكون وبما يتصل بهذه الحقيقة أن التجربة الغربية التي أجراها المسلمون بتطبيق النظام اللبيرالي لم تحقق من النتائج الا قيام اسرائيل، وأن التجربة المار كسيه قد أنتهت بسقوط القدس ومن ثم فقد أعاد المسلمون حساياتهم من جديد ، وعلت صيحة العودة الى الله ، وتبين للسلبين أن لا ملجاً من الله الااليه ، وأن المقاييس الإسلامية وحدما هي التي تحقق النصر الإسلامي وان القبم الإسلامية وحدها هي التي تمكن للسلمين من استعادة مكانتهم في الارض وأن المبادي. الإسلامية هي وحدما مفتاح بصرهم وأتطلافهم وعكيهم"، وأن المبادىء الوافدة لاتستطيع أن تحقيق لهم شيئا الا الحزيمة ، وأن الايمان يالله وحده والتسليم لله ببناء المجتمع الإسلامي الغراني هي التي تمكن للسلين من امتلاك ارادتهم ، وأن عليم وقد أتاهم الله، تبارك وتعالى الطاقة والقوة المادية والتفنئ البشرى أن يقيموا بهتما. وبان المعدر ، يقوم على أحدث وسبائل العلم والتمكنولوجيا ، وأن مَكُونُ وَجَهِمَ لَهُ ، حَيْنَ تَرَى الْبَعْرَيَّةِ ذَلِكُ الْنَعْوَثُلِجُ الْأَحْسِلُ مِنَ الْحَقْتَاوَةُ الإصافية الوسية التي تسوى بين التاش وتعلل خيرات الارض لعكل أهلا

<sup>﴿</sup> إِلَيْ أَصِيْحِ الْآفِقِ، البِيمَ لَاكْنُ وَمِنُومًا مِنْ وَالرَّوْيَةُ مَاعِقُهُ طَوْمًا مِنْ ال

فقد كشفيت كل الزيوف التي خدعتنا بها أطروحات اليهودية التلودية في مجال علوم النفس والإجتماع والاخلاق وأطروحات الماركسية

فى بحال الاقتصاد والاجتماع ، وأطروحات الغرب الرسمالية والببرالية ، وتسكشفت سموم العلمانية والأفليمة والقوميات ، وكلها ترمى الى القضاء على الوحدة الإسلامية الفكرية التي بناها القرآن المبكريم ، والتي هي مقدمة للوحدة الإسلامية الجامعة .

لقد قدم التغريب سموماً كثيرة لمجتمعتنا وأبنائنا سرت في صميم الفكر الإسلامي المعروضة الآن تحت أسم الفكر القومي والوطني والسياسي والاجتماعي واصبحت كالمسلمات من طول ترديدها وخني على السكثيريين كشف زيفها بل أصبحت هناك بجموعة من التغريبين تحت اسم الإسلام نفسه تدافع عنها وتتصدى لمن يعارضها ونحن الان في حاجة الى تخليص الجوهر الحرمن هذا الركام الاسود وتنفية الاديم السكريم من الظلمات الداجيات وهذه هي هميمة الدعاء إلى الله في هسذا العصر ، ان يعيدوا للإسلام مفهسومه الاصيل المستعد من القرآن والسنة : والمفهوم الرباني الذي بناه أولئك الذي حلوا الامانة على مدى العصور ، لم يتخلفوا ولم يتوقفوا ولم يتراجعوا أولئك صبروا ورابطوا وانتموا الله .

وانها لمهمة صعبة بالغة الصعوبة ولسكنها ضرورة ملحة ، حتى يبرز الجوهر النصير صافيا براقا متألقاً ، وحتى تستمر الرسالة الحالدة قائمة وممتدة الى أن يرث الله الارض ومن عليها .

and the second of the second o

## عالم الإسلام في مطلع القرن

يتسم العالم الآسلامي في مطلع القرن الخامس عشر بمظاهر حيويه متعددة المقي العنوء على الطويق الذي سوف يسلمكه في القرن الجديد وهي في بخوعها ظواهر تختلف الحلافا واضحاً عن إمثلها في مطلع القرن الرابع عشر فقد تكثيفت سحب كثيرة عن سمائه ، وتحت بحموعات كثيره وخرجت القافلة من تلك الظلمات المكتبقة التي كانت تلفها، فقد تحررت من كثير من الطوابع التي كانت تدفعها معصوبة العينين وراه بريق الحضارة الغربية وخلف تبعيه حافدة ظالمه ، لقد تسكشفت غشاوات كثيرة ومدا طابع جديد من الرشد والأصالة والهاس المنابع منفقد كانت تلك أمانه الدعاة الى الله خلال القرن الماضي ، ويطلع هذا القرن والمسلمون هم ألف مليون عمدل ربع سكان المكوكب وفيم تمان واربعون عدد المسلمين فيها نحوا من ٥٠٠ مليون نسمه ، معاثلتي عشرة دولة أخرى يبلخ عدد المسلمين فيها نحو ٧٧ أمليونا الى جانب المسلمين المنتشرين في قارات العالم عدد المسلمين فيها نحو ٧٧ أمليونا الى جانب المسلمين المنتشرين في قارات العالم الخس على هيئة أقليات تبلغ زهاء ٥٠٠ مليون عنها ٣٠ مليونا يعيشون في الصين المشوعية ، ٩٠ مليونا في الحين مليونا الم جموريات الاتحاد السوفيتي المنونا في الحين عمليونا المنابع المنابع مليونا المتحاد السوفيتي المنونا في الحين عمليونا المنابع الميونا المنابع المنونا المنابع المنونا المنابع المنونا المنابعاد السوفيتين المنونا في الحين المنونا المنابعات المنونا في الحين المنونا المنونات الاتحاد السوفيتين المنونا المنونا المنونات الاتحاد السوفيتين المنونا المنونات الاتحاد السوفيتينا المنونات الاتحاد السوفيتينا المنونا المنونا المنونات الاتحاد السوفيتينا المنونات المنونات المنونات الاتحاد المنونات الاتحاد السوفيتينا المنونات الاتحاد السوفيتينا المنونات المنونات

ويشكل العالم الإسلامي في معظمة كتاة متصلة البنيان تمثل قارة وسطى بين أفريقيا وآسيا وتمثل أمة وسطى من حيث الجغر افيا والمناخ والثروات وقد جمع الحق تبارك وتعالى للسلمين ثلاث ميزات واضحه الآن وضوحاً كبيراً اوستكون بعيدة الآثر في حركة النمو والتطور خلال القرن الحامس عشر وهي : الثروة ، والطافه، التفوق البشرى .

when the in the teachers

وهناك اقتحام الإسلام السلى فى أوربا وأمريكا وتوسع الإسلام فى افريفيا التى ينتظر أن تسكون قارة اسلامية فى وقت قريب ، يبنى عشرات المواقع فى العالم يتمدد الإسلام وينتشر، فى الامريكتين واسترالياو فى عديد من الجزرو الخلجان · ولايزال الإسلام علصراً بقوتين نطيرتين هي قوة الغرب الرأسمالية المسيخة وقوة السوفيت الماركسية وهناك مجاصرات أخرى منها عاصرة الهندوركية والمبوذية في الشرق

ويجزى العالم الإسلامي عملية تضفية واسعة للتخرر من الايداوجتين الرأسمالية ولها كسيه ، بعد أن حقق حجوبة التعليبيق خلال القرن الزابع عشر تتيجة تاصعه ، هي عدم موائمة هذه المذاهب الروح الإسلامية التي صنعها الإسلام خلال أوجع عشر قوفا ، وإن هذه المتجربة تدتع المسلمين اليوم نجو وجه واضعه واضعه واسعدة هي التماس ملهج القرآن الذي يستطيع الإسنجابة للاثواق النفسية للسلمين ...

كا تتقارب المجموعات الإسلامية وتتحرر حثيثًا من خلافاتها السياسة لتلتق على الاصول الإسلامية وتتلاق في مواجهة أخطار النفوذ الإجنى.

و تعد قضية تحرير فلسطين هي القضية الأولى والاساسية المقدمة على كل القضايا ويتجه العالم الإسلامي نحود اسلة وهذه القضية وعدم حصرها في العرب، واحياء روح الجهاد في سبيل الله لاسترداد القدس وبناء المجتمع الإسلامي غلى أساس النظام الإسلامي وتطبيق الشريعة الإسلامية واقامة نظاما افتصاديا الملاميا ولاتزال خطوات في سبيل أنفاذ منهج التربية الإسلامية بديلا للنظام العلماني السائد في كثير من البلاد الإسلامية العلماني السائد في كثير من البلاد الإسلامية المسائد السائد في كثير من البلاد الإسلامية العلماني السائد في كثير من البلاد الإسلامية المسلمية المسلمية

وهناك قضايًا متعددة تتعلق بالمسلمين في مناطق كثيرة كانجولا والقيلمين

وتتجه الجهود نحو تحقيق الهدف الإسلامي الاكبروعو التضامن الإسلامي المائلة التي تلتق المائلة التي تلتق لاشك أنه خطا خطوات والسعة وبتي أن تقوم الجامعة الإسلامية التي تلتق في بناء الحصارة الإسلامية في اطارعلي و تسكنولوجي جديد يسئل مقبوم الإسلام في اقامة الحصارة على أساس الرحة والعدل والإخاء الانساني

- وبذلك تقدم للعالم الاسلامي تموذجا عديداً للبشرية يمثل بجتمعا ريانيا أصيلا ويتظلب هذا التماس مفهوم الإسلام الاصيل، وإن تسكون اللغة العربية هي الملغة الجامعة بين المسلمين في أتحاء العالم، وأقامةاقتصاد إسلامي صحيح ، وسوق اسلاميه مشتركة وصناعه عسكريه ثقيله لحماية ثغور الإسلام .

وما يزال الاسلام بافتحامه السلمي مؤملا في توسيع دائرته في أجزاء أخرى من السكو كبوفي اعلاء كلة لا الهالاابقة في مناطق بجهولة بعيدة من الحواضر المعروفه، و يرجع خلك الى طبيعة الاسلام المتصلة بالفطرة الانسانية والبعيدة عن تعقيدات الفلسفات وشروح اللاهوت ومفاهيم التعدد والتثليث وما تزال كشوف العلم الحديث تقدم الإسلام مدداً جديدا من القوه و تعطيم حواجز جديدة كانت ولا تزال تحول بين كثير من التقول القلوب في عالم الغرب و بين الاسلام فإن مفهوم العلم قد هاجم بشدة نظرية ( اطفأ مصباح عقلك و آمن ) أو ( إعتقد مم أبحث ) وقد كان المنهج الاسلام للمعرفة التي صنعه أهل الحديث وطبقة الغربيون وماز الو اهو المنهج الدى يتحكم في في الكتب القديمة والسكشف عن مضادر ها الحقيقية والعلم الحديث الآن في عشرات من أبحاث العلماء المتخصيين غسير المنحازين والعلم الحديث الآن في عشرات من أبحاث العلماء المتخصيين غسير المنحازين والعلم الحديث الآن في عشرات من أبحاث العلماء المتخصيين غسير المنحازين اعلن أن ما تحويه من نصوص يختلف تما مامع ما يثبته العلم : بعسكس القرآن السكريم الذي يكشف العلم كل يوم حقيقة جديدة لا تتعارض مع القرآن بل يؤيدها الاسلام الذي يكشف العلم كل يوم حقيقة جديدة لا تتعارض مع القرآن بل يؤيدها الاسلام الذي يكشف العلم كل يوم حقيقة جديدة لا تتعارض مع القرآن بل يؤيدها الاسلام الذي يكشف العلم كل يوم حقيقة حديدة لا تتعارض مع القرآن بل يؤيدها الاسلام

ولاتزال ظاهرة المد الاسلامي المتصاعد: عدديا في قارات مختلفة متوازياً مع مدآخر معنويا في البحث عن الاسلام بوصفه منقذ البشريه اليوم من هذه الايدلوجيات التي لم تستطع خلال أكثر من أربعة قرون أن تمنح الانسان أشواقه الروحيه ، وإن أمدته بشيء كثير من الترف المادي الذي لم يحقق له التوازن المقيق بين الروح والمادة ، والذي دفعه إلى التدمير والفرية والتعظم عندما تجد الفس الانسانية قدرتها المادية قسد أوقت على الغاية فيما تجد الغشر والغلف في متبراتها الموجة

ولقد فشلت المحتارة الغربية خلال تطبيقاتها في القرون الماضية وحتى اليوم، حين أسرف أسرافاً شديدا في تبديد الغروة البشرية في سبيل الاستهلاك والترف وحين وجهته انتاجها الصناعي الى القنبلة الدرية والقنبلة الحدروجيفية فأكارت مشاعر الخوف والاضطراب وحين جعلت الثروات العالمية في يد قله قليلة حيث أسرفت بغض الامم في الخصول على الجانب الاكبر مما بينها عاش أغلب العالم على الفتات

ومن شأن حضارة على هذا النحو، أن تغلب الاباحة على الاخلاق، والشر على الخير، والظلم على العدل، أن تنهار و تنطوى وأن طال بها زمن، ولابد أن يكون بديلها حضارة التوحيد التي تقم موازين العسدل والحلق والرحة والاخاء البشرى.

مده هي مطالع القرن الخامس عشر التي ستفصل الحيط الابيض من الحيط الآسود من الفجر وستكشف فيه الحضارة الاسلامية عن أصالتها وربانيتها وأنها ليست عدو انية أوظالمة أو ظاغية ، وأن كل تلك الحلات التي توجه الى المد الاسلامي اليوم هي حملات معرضه تدفع اليها الصهيونية التي تحرص الغرب على النهضة الاسلامية ، لتحول دون فيام كلنة الاسلام في أرضه

ولقد قرأنا أخبرا من كتابات المنصفين في الغرب من يتطلعون الى الثاق ، ومن يؤمنون جديده ومن يرون أن الاسلام يستطيع أن يقدم للبشرية هذه الآفاق ، ومن يؤمنون بأن الاسلام ليس عدو آنيا ولاطاغيا وأنه رحمة مهداه وأصدق دليل على ذلك مانراه من أقبال ملايين الأوربيين المثقفين ، — فعنلا عن الآفارقه والاسيويين — على اعتناق الاسلام وأنه مهما حاولت حلات الغرب المغرضه تشويه صورة الاسلام فإن الاسلام ما يزال صفحة بيضاء ، وما يزال تاريخه ناصعا ، وما تزال موافقه مع الصلبيين الغزاة الذين عبروا خلال ما تنى عام لم يتوقفوا عن الغزو ، ما تزال موافق الرحمة والكرامه والفصل ، تلك الصور التي عرفها الغرب عن ما تزال مبثوثه في كتبه ،

وقد أصبح العالم يعرف أن تلك الحلات التي بشتها الفكر الاستشراق سواء اليهودي أو الماركسي أو الغربي المسيحي انما يستمد أخطائه وأغاليطه من الآهواء والتحصب والحقد المهيت المدفون، ومن مطامع الاستعار والنفوذ الفزبي لادانه السيطزة على المسلمين والحيلوله دون تمكينهم من امتلاك أرادتهم، وأقامة بجتمعهم الرباني، وتأخير جولتهم الظافرة لتحقيق الحير للبشرية جمعاء.

أن جميع التحديات التي تواجه العالم الاسلامي إنما تهدف تمكيه من اعادة بناء الحضارة الجسلامية قد بات واضحة الدلالة أمام المسلمين جميعا وقد كشفت حركة اليقظه الاسلامية خلال القرن الرابع عشر فسادها ، حيث تبين فساد العلمانية والقومية والافليمية ، وفساد الوجودية والقرويديه والعراونية ، وتسكشف فساد منهج التفسر المادي التاريج ، و نظرية الرأسمالية الربوية ، والماركسية الجماعية ، ولم يبق أمام المسلمي الاطريق واحد هو ظريق الاسلامية وحسيه الحل الاسلامي الاسلامي الذي يأخذ فعلااليوم طريقه حثيثا من ثلاث شعب من خطوات التضامن الاسلامي التي يتسع نطافها و يعمق بجراها ، ومن خطوات المصرف الاسلامي و ونناء الاقتصاد الاسلامي ، ومن تقنين الشريعه الاسلاميه و تقدمها نحو التطبيق خطوة أخرى مازلنا نتطلع ألى أن تبدأ مي التربية الاسلامية التي تسكشف زيف العلمانية والمادية الوثنية في مجالات الفسكر والثقافة والتعليم والصحافة ووسائل التسلية .

وستظل « القدس ، هي محور العائرة ونقطه الالتقاء الحقيقة لبناء المجتمع الاسلامي الحديد .

The control of the co

and the control of the first transfer of the control of the contro

### حوار الإسلام والغرب

عشرات الحكتب ظهرت في الأعوام الأخيرة في ختام القرن الرابع عشر ومفتح القرن الحالمس عشر ، وعديد من الموتمزات في عواضم عالميه مختلفة ، عقدت وقدم هذه الحكتب و تلك الأبحاث عديد من الباحثين على اختلاف جنسياتهم وأديانهم وعقائدهم السياسيه والاجتماعيه فهل يمكن أن يقال أن هناك حصيلة أو عصارة أو مردود يمكن أن استفيد به الدعوة الاسلاميه بما يعنيها في الدفاعتها عصحح مسارها أو يزكي خطوها أو يرشد طريقها .

نعن نعرف أن الفكر العالمي ليس فسكراً انسانيا خالصا ولسكنه فسكر ذاتي يتحرك في اتجاه واضحهو حمايه الواقع السياسي والافتصادي القائم في العالم بحيث لاينتقص من قدرات القوى المسيطرة ، على ثروات العالم وعلى مناطق النفوذ فيه، وان كان قد ظهر عنصر جديد أصبح موضع التقدير فهو حق العالم الاسلامي في امتلاك ارادته وقيام منهجه الاسلامي الاصيل على مجتمعه.

وقد أصبح واضحاً للقوى العالمية المسيطرة بروز هذه الظاهرة الواضحة الآن في كل أجرزاء العالم الاسلامي الذي يمتلك الطاقة والثروة والتفوق البشرى ، والذي يتعامل مع الحضارة الغربية في حكمة ومرونة فهو يمدها بما يحقق لها استمرار بموها وان يحافظ على حقه في أن يأخذ منها ما يصلح له ومايته في معائده وقيمه ،من الجوانب البناءه والايجابية والعلمية - دون الجوانب الآخرى الأخرى السلبية والمنحرفة التي هي من شأن الغرب نفسه ومجتمعة وحضارته ، فقد أصبح العالم الاسلامي اليوم قادراً على أن يؤكد شخصيته الحاصة وذا تيته التي لا تنصير ولا تحتوى ولا تذوب في المجتمع العالمي ، وقد مضت المرحلة التي كان فيها تابعا أو منهرا على نحو كبير ، ويرى كبير من الباحثين أن من حق العالم الاسلامي اليوم أن يعيدالنظر في تبعيته المغرب خلال أكثر من قرن من الزمان

بعدأن رأى فسل التجربة التى كانت رمى إلى التحرر من الفرب نفوذ باعتناق مفاهيمه وقد وجد العالم الإسلامي أن الفكرة بقد طوحت به بعيداً وكادت أن تقضى على وجوده السياسي، بعد أن دمرت كيانه النفسي، ولذلك فقد كانت ضربات الحزيمة والنكبة والنكسة من العوامل التي دفعته إلى إعلامة النظر في طريقة كله وبالرغم من أن العالم الإسلامي كان يتطلع أي الاحتلال الفرنسي والإنجليزي والهولندي لاغلب مقاطفة، إلى أن حركة الوطنية قادره على أن تجرره من النفوذ العسكري والسياسي للغرب إلا أنه وجد معد الحرب العالمية الثانية أن هذا النفوذ قد تضحم فأصبح يفوذاً رأسماليا وماركسيا وصيونيا، بالإضافة إلى قيام إسرائيل على وأس جسر في قلب الوطن الإسلامي، وكجاجز يحول بين وحدة آسيا وأفريقيا وأل جسر في الناحية السياسية عبد أنه مع هذا الجزر الشديد في الناحية السياسية والافتصادية فإن الإسلام نفسه بذا تيته السمحة المنطلقة قد كسب أرضا جديدة في أجزاء كبيرة من العالم ودخل أفطاراً عديدة في قلب العالم المتمدن، و بما في أجزاء كبيرة من العالم ودخل أفطاراً عديدة في قلب العالم المتمدن، و بما في قلب أوزيا وأمريكا، و ثبت في المناطق الإسلامية المجتلة من الاعاد السوفيتي فلب أوزيا وأمريكا، و ثبت في المناطق الإسلامية المجتلة من الاعاد السوفيتي فلب أوزيا وأمريكا، و ثبت في المناطق الإسلامية المجتلة من الاعاد السوفيتي فلب أوزيا وأمريكا، و ثبت في المناطق الإسلامية المجتلة من الاعاد السوفيتي فلب أوزيا وأمريكا، و ثبت في المناطق الإسلامية المجتلة من الاعاد السوفيتي في المناطق الإسلامية المجتلة من الاعاد السوفيتي في المناطق الوطنية المجتلة من الاعاد السوفيتي المحتلة من الاعاد السوفيت المحتلة و الم

وقد وجد هذا النفوذ الغنوبي ( بأطرافه الثلاثة ) مقاومة حقيقية غير أن آثار الفكر المادى والفكر الوثني والنباس أسلوب العيش الغربي لاتزال لها آثار كبيرة فقد فقد المسلمون عامل القلتي والتحدى والمرابطة بالرغم من وجود الحفار في قلب عالمهم الإسلامي، فهناك روح واضحة من الأمن والاستسلام المترف وعدم منابعة مصادر الحطر وغلبة طابع من التخدير والاستغراق في مسلدات الحياة والاستسلام أواقع الذي لم يتحرر بعد من التبعية الواقدة .

وهى روح دخيلة خطرة فإن الغربي الذي تحور من جميع أوضاع السيطرة مازال حذراً لايستسلم حتى للعالم الاسلامي نفسه في امتلاك إرادته .

ولا ريب أن هناك إحساس عام فى الغرب بأن الاسلام هو البديل القادم فى العالم العربي كا يقول خالد الحسن فى ندوة البديل الاسلامى التى عقدت فى معهد الدراسات العربية فى بوسطن ) لانه ، الفسكر الذاتى الحضارة العربية والفهم الحضارى للإنها. العربي، ولأن الحضارة العربية هى الاسلام والانتهاء العربي، ولأن الحضارة العربية هى الاسلام والانتهاء العربي، ولأن الحضارة العربية عمى الاسلام، وكيف أن محالات التحديث والعصرية لم تلق تجاوب شعبها على اسد ما

الوطن العربي وكيف استمر الاسلام في وجدان الشعب حيا، وعاولات العودة للى تطبيقه لم تنقطع ، كا أن تحول الغالبية الجاهيرية عنا ، لم يتحقق ، كذلك فإن الاسلام لم ينهزم في أي يلد دخله أمام أي فسكر ، وحروجه من الاندلس علا كان من خلال مذا بع عاكم التفتيش . ويقول : أن الصحوة الاسلامية في بدايتها لكنها تأخذ شكل التحدي الجغرافي على مستوى العالم الاسلامي كلموغم علولات لقمع والاستيعاب المستمرة في البيت والشارع والمدرسة والجامعة والمكتبة هي الدليل على أن الاسلام لا يزال يحمل في طياته عوامل الاستعرار ليكون البديل القادم ، .

ومن ناحيه أحرى نرى أن بعض الباحثين الغربيين يحاول أن يدرس علاقة الغرب مع الاسلام ، فنى بحث نشرته جامعه جورج تاون فى واشنطون أعده البروفسور ويلارد أو كستوبى أستاذ الدين المعاصر قال: إن مشكلة الغرب مع الاسلام هى الجهل ، وإن أوربا فى نظرتها إلى هالاسلام تلك النطرة المتعصبة ، كانت تعيش القرون الوسطى وأن الأوروبيين خلطوا بين الاسلام وبين نزاعاتهم مع الدولة العثمانية واعتبروا الاسلام عدواً يحارب ويقاوم ، ورغم أن أوربا استفادت من الانجازات الاسلامية فى بحال العلوم والآداب الى انتقلت فى معظمها عن طريق العهد الاسلامى فى أسبانيا إلا أن عداءها للإسلام كان عنيفا .

وقد انتقد الأوربيون فىذلكالوقت الاسلام بالقول أنه يدعو إلى الحروب ويسي. إلى المرأة ويضطهد الافليات الدينيه ، فعلوا هذا فى نفس الوقت الذى كانت فيه أوربا تعانى من الحروب والاضطهاد على أيدى الحسكم المسيحيين .

أما فى مرحلة الاستعار الأوربي لدول آسيا وأفريقيا فقد كان الغرب ينظر الى المسلمين على أنهم شعوب مدائية ذات حضارة بدائية وهكذا بدأ الغرب يعترف بأن نظرته لم تسكن منصفه ولا علميه واسكنها كانت مرزوراه أهواه التعصب والسيطرة الاستعارية .

أما اليوم فهم يتحدثون عن صحوبة اسلامية دفعتهم لاعادة النظر في الاسلام إ

من بعديد، لقد حاول الغويون بدراسة الاسلام لمعرفة مصادر قوته وكيفية الإنتصار على أهله معرف الطار هذه الحاولات كانت الدراسات الاستشرافيه وظهر المستشر قون الذين انجرفوا مع أيدلوجياتهم يهودية وماركسيه ورياحماليه وأن كانت كليها يكره الإسلام قال جود فرى جانس في كتابه (الاسلام والعالم الغرف) هذا التحدي المورب عن الإسلام والعالم المعاصر، ليس هناك دين غير الاسلام من الداخل بفعل التحديث والبوطية والمندوسيه في نظر الغرب أقرب الحرافة من المياودية ديانة مغلقه، واتباعها قلة، ولا يم. كن مقارنة الآثر الذي يحدثه لقب واليوطية والمندوسية في نظر الذي يحدثه لقب الغربين بالجهاد ولعل السبب في ذلك أن الإسلام واجه الغرب عسكريا على مدى وسياسية والربعائة سنه ولا تزال المواجمة قائمة وهي تتضمن أيضا مواجمة اقتصاديه وسياسية وسياسية وسياسية وسياسية وسياسية والمناه واجه المواجمة المناه والمياسية وسياسية وسياسية والمياه المواجمة قائمة وهي تتضمن أيضا مواجمة اقتصاديه وسياسية وسياسية والمياه المواجمة قائمة وهي تتضمن أيضا مواجمة اقتصاديه وسياسية و

و لماذا يرفض الاسلام الغرب ، هناك الكثير في الحضارة الغربيه عما يرفضه الاسلام ، هناك ضعف العقيدة الدينية وانتشار الافعكار العدمية والالحدادية ، وهناك التطالب الغربي على السلم والاستبلاك ، حتى أن بعض المسلمين يرون في انتشار الروج الاستبلاكيه خطار أكبر من خطر الشيوعية التي هي في النهاية وجه آخر للحضارة الغربيه الماديه (والكلام مازال الباحث الغربي) وهناك اختلاف بين الاسلام والعالم الغربي يتعلق في نظرة كل منهما الى الانسان وهناك أصل الغربيون في العصر الحديث فكرة استعلاء الانسان حتى وضعوه موضع الندية للذات الآلهية ، أما الاسلام فزعم أن الانسان له قيمة كبيرة الاأنه يبقى عصعالة ، والاسلام نفسه من الناحيه اللغويه يعني الاسلام لله . لذلك كثيرا ما تنشر الصحافة الغربية صور على المسلمين السلم بين الاسلام بين الاسلام والغرب أن الاسلام بتركيزه على الأمه والجماعة يستنكر الفردية والآنانية في الغرب والتي قادت في النهاية الى تعطيم الاسرة وربما تعود لنحطيم الأمه وكان من نتائج هذا: ذلك التساهل في القضايا الجنسية ،

وبعد فاذا ينكر الغرب على الاسلام مقابل تلك التي ينكرها الاسلام على الغرَّبُ (أ) العارَّة الاستلام المترآة (٢) العقويَّات : القطع والرَّجم (٣) الرَّبا "

### رابعا

## نظرية التكيف مع حاجات العصر الحديث

في حواربين الاسلام والفرب ينكر الغرب على الاسلام نظرته إلى المرأة وعقوبات القطع، والرجم، والربا، ويرى أن الاسلام إذا استطاع التكيف مع الغرب في هذه الأمور فان ذلك يؤذن إلى طلوع عصر جديد من الالفة بعد ذلك الخصام الذي امتد أربع عشر قزنا، هكذا يقول (جود قرى جانس) في كتابة (الإسلام والعالم الغربي) ويقول: هل هناك أية امكانية لتفاهم بين الطرفين في نظر الغربين هناك امكانيات في حالة واحدة هي (عصر نة الاسلام) حتى يستطيع التكيف مع حاجات العصر الحديث ومعنى ذلك إن على المسلمين أن يسيروا على المهج الأوربي وعنده إن بعض المسلمين وقفوا هذا الموقف عند بسيروا على المهج الأوربي وعنده إن بعض المسلمين وقفوا هذا الموقف عند ملهدأ الاحتكاك الحديث بين أوربا والعالم الاسلامي وقد رأى المسلمون في قوة أوربا السياسية والعسكرية والافتصادية امتداداً ونتيجة لقوتهاالروحية والثقافية ومن ثم رأى هؤلاء المتعلمون في مجتمعاتهم التي هزمها الغرب رجعة وتخلفا عن الركب الحضاري.

وهذا الذي يعرضة الكاتب الغربي بكشف بوضوح عن خلاصة المعركة الني دارت بين التغريب والاسلام خلال هذه الفترة الممتدة منذ جاء شباب المسلمين من أوربا مخدوعين بهذه النظرية المسمومة، وقد سقطت هذه النظرية تماماوسقط معها هذا الجيل من أمثال طه حسن وسلامة موسى وعلى عبدالرازق ومن تابعة من بعد من التغريبيين والسفوريين الذين مازالوا بتفثون سمومهم حتى اليوم تحت أسماء التحديث والعصرنة والحضارة والاشتراكية ، والعلمائية والتحليل والاجتماعي من اتباغ المدرسة الاجتماعيه الفرنسية والماركسية وغيرها وغيرها من مدارس ودعوات ومن يحاولون تبرير الواقع الاجتماعي وتأويل وغيرها من الواضحة والدعوة إلى فبؤل الرخص ، من أجل افرار الواقع الاجتماعي المساسية المختاري الغربي بكل مفاسدة وسوماته وليس شك أن اسلام بقيمه الاساسية

ومفاهيه ١١ التا يتة التي تجزم الرياة الزناو تدعو إلى أقامة الحدود داخل مجتمع مسلم يقوم على منهج الاسلام الكامل لا يمكن أن ﴿ قَبْلُهُ ذَهُ الْعُرُوصُ الَّي تَتَمَثُّلُ فَي الْأُمُورُ الَّي حرمها الدين الحق وحرمتهاكل الأديان المنزلة على البشر ، وماهذه الدعاوي في التحرر من الحدود والعقوبات وما دعوة أطلاق المرأة من وظيفتها زوجة وأما وربة منزل الا دعاوي أصحاب أميراطوريه الربا والقوامين عليها ، والذين استظاعواالسيطرة على المجتمعات الغربية وتهديم قيمها الاخلاقية وإفساد منهجها النَّر بوي ودفعها إلى الاباحيات والتحلل. وأن يقبل المسلونالتنازل عن ثوابتهم الاصيلة واذن فسينصهروا في حضارة الغرب وتصنيع ذاتيتهم وتسقط رسالتهم وَيُكُونُوا شَيْئًا بِاهْمًا ضَائِمًا فِي كَيَانَ مِهِلُمِلْ أُوشُكُ عَلَى الأَنْهِيَارِ وَهُلَّ سَيْرَضَى الغُرب على المسلمين إذا سلموا في هذه الأمور، مااظن ،وإنما سيطلب منهم تتازُّلات أخزى وصدق الله العظيم حيت يقول : ولن ترضى عنك اليهود ولا النصاري حتى تتبع ملتهم ) وكيف يقبل المسلمون التبازل عن عقيدتهم أو تقاليدهم واخلاقهم وقيمهم واسلوب عيشهم راضين في سبيل كسب رضا الغرب السادر في كبرياته وغفلته وطغيانه ، وقد كان أولى بالغرب أو يصحح مسار حضارته على نحو اخلاق صاغته المسيحيِّ. وكل الاديان ولماذا لايتخلص الغرب من جشعه وحقده وتعصبه ، ولماذا لايتخفف من محاذير الإنهيار والفناء في اعلاء الفرديه والانانيه الى حطمت الاسرة وقادت الى تحطيم الامة كما أثار هذا الكاتب نفسه، اننا نعلم أن الغرب قد أنطلق في طريق السقرط وإلانهيار منذ وقت بعيد وقد اشار إلى ذلك فيلسوفهم شينجلر منذ الثلاثينات ولكن لماذا يجذعون المسلمين بدعاوي التحديث والتكيف، من أجل جرهم إلى تلك النهايه الحتميه القرايبه . But the state of the state of the state of

إن الغرب يعرف ان الإسلام هو وريث هذه الحضارة لان تعاليمه هي تعاليم الفطرة التي لايقوم أي مجتمع صحيح إلا على ، قاعدتها ، ومن أجل ذلك هم يريدون إما أن يغرقوا العالم الاسلامي معهم حتى لايكون قادراً على حل أمانه الحضارة الإتسانيه من بعد ، أو أن يعوقون مجتمعه على امتلاك ارادته حتى عمد هذا العصر من الانهيار قبل الدمار الشامل -

ان التحديث المادية أو الفلسفات المادية الإباجية التي يريدون فرضها عليه والتي يدعون أن التحديث لايتم الابها وعن قبل أخذ الغربيون الحضارة الاسلامية والعلم التجريبي دون أن يأخذوا عقائد المسلمين ولامثلهم الاعلى ولااسوب عيشهم ، والحضارات كلها تلتقي في بجال العلوم والمعارف والتكنونوجيا ولكنها تختلف وتتعاير بأسلوب عيشها وعقائدها ووجهتها ولقد أثبتت تجربة أربعة قرون كاملة للحضارة الغربية أنها لم تستطع أن تقدم للنفس الانسانية اشوافها ولا للروح ولا للقلب ولا للوجدان ولا للعنويات أي عطاء بل حرقت ودمرت كلمان الإسان الروحي وفتح العطاء المادي الطريق إلى الإنتجار والتمزق والفساد كليان الإسان الروحي وفتح العطاء المادي الطريق إلى الإنتجار والتمزق والفساد عن التهديد الخطر بانفجارات حروب الذرة التي تهدد بالتهام العالم كله.

إن قرض المنهج الغربي على المسلمين يحرى تحتاى نظرية، سواء عداعهم السقاط منهجهم أو بدعوى أن التحديث لا يتحقق إلا عن طريق ذلك، وقد تمالت هذه الصيحات منذ خمسين عاما ثم تبين ضلالها وكذبها، فان متابعة المنهج الغربي قد فتحت على المسلمين باب الانهيار والتدهور، وتبين أن المنهج الغربي لايطابق الروح الاسلاحية ولايستطيع إعطاءها أشواقها ومطامعها. لقد مر المسلمون عمراحل عدة أولها: الانبهار بالحضارة، وثانيها: الحذاع الأسلوب العاش الغربي وثانيها: الحذاع الأسلام، وكل هذه المراحل قد انتهت بالفشل ولم تحقق شيئا الأنها كانت بعيدة عن الأصلام، وكل هذه المراحل هذه الاصالة وخالية من الترشيد، هذه الاصالة وهذا الترشيد الذي استطاعت حركة اليقطة الاسلامية ان تبئه في الوجدان المسلم فنشاً عنه ذلك الاحساس القوى بالمدافعة عن الذاتية الاسلامية وحمايتها من الانبيار أو التحلل أو الاحتواء أد الاستقطاب تحب لواء التبعية الذي قدمته لمناهج الواغدة، وقد اجتمعت الأمة الاسلامية اليوم تحت لواء التبعية الذي وحماية الذات المسلمية و دخلت مرحلة الترشيد حين اعتنقت المفهوم القرآفي للاسلام بديلا عن مفاهيم الفلسفات والكلام والمنطي ذات مداخل التأويل والتعطيل والرخص، ولقد تبين بوضوح أن العالم الاسلامي لايواجه الحضارة والتعطيل والرخص، ولقد تبين بوضوح أن العالم الاسلامي لايواجه الحضارة

الغريبة ولا عاربها ولا يمتنع عن تقديم خاماة بمو معطياته لاستمر إهاو لمكنة محمقة لنفسة بأسلوب عيش اسلامي خالص وفق منهجة وعقيدته ومن شم محكن أن تقوم حضارة اسلامية متجددة ، إلى جوار حضارة الغرب ولكن ليس هناك من سبيل أن يفرض الغرب على المسلابين الاستسلام لمناهجه وثفافاته وأسلوب عيشة وعقائدة لانها تحتلف اختلافا واضحا مع مفاهيم الاسلام في الاسس وفي تتفاصيل ، وقد تستطيع الحضارة الاسلامية ان تقبل من الغرب تنظيات ولكنها لاتقبل نظى ، وقد تستفيد بالاساليب ولكنها لا تخضع للا يد لوجيات .

وسوف يحد الغرب أن تحريم الربا وعفوبات الإسلام ووضع المرأة الإسلامي هو من الركائن الحقيقية لتسكريم الإنسانية ورفع مستوى البشرية و نقلها من طور المهادية والوثنية والاباحة إلى طور المفهوم الجامع بين الروح والمادة، والمستعلى خلقيا والمؤمن بالبعث والجزاء ولاريب أن لإسلام يستطيع بعد ذلك أن يرضى النفس الغربية إذا هي تحررت من تعصبها وإذا ما التمست الطريق الحق للفطرة: يقول الدكتور كيلول (جلعة لندن) في كتابه (المستقبل للإسلام): «بالرغم من أننا نعيش عصر الآلحاد واللادينية فإن الشيء الذي حير العالم هو أن الإسلام لايزال ينال قبولا عاما إلى حد مدهش بدون أن يبذل محاولات ضخة في سهيل نشر الإسلام في هذا العصر إلى حد مدهش بدون أن يبذل محاولات ضخة في سهيل نشر الإسلام في هذا العصر اللاديني ، نظراً إلى هذا القبول العام المنقطع النظير ، ما يوحى بأن تأثير الديانات العالمية المختلفة سيمهمي المرويد العساسية الإسلام كدين من الديانات العالمية وظاك لأن للإسلام ،ن الجاذبية قدر أن الإنسان الذي هو في حاجة إلى دين ينجذب إليه ،

ويقول: إن المسيحين لم يتقدموا فى مضار الحياة إلا بعد رفض المسيحية فقد كان دينهم يدعو إلى العزلة و ثانيا لأن المسيحيين لم يرفضوا دينهم الالآن المسيحية ما كان فى وسعها أن تساير الزمان و ثالثاً : أن الدين الذى يستطيح أن يساير مقتضيات العصر لا يمكن له أن يكون وسيلة النجاة للإنسان لذلك فإن يسار مقتضيات العصر لا يمكن له أن يكون وسيلة النجاة للإنسان لذلك فإن هذا النوع من الناس قد يضطر إلى رفض تعاليم الدين ، وعلى عكس ذلك نرى الإسلام ، إن لا يقير حياة الانعزال و ترك الدنيا بل يعارضه ، وقد عد الدنيا مررعة للآخرة ولقن معتنقيه أن يساهموا فى المجالات الدينوية مع الإعمال الدينية

أن من أسباب أزدهار الإسلام و بموه مسايرته لمقتضيات كل عصر ومصر ، وأن تماليمه تأخذ بمجامع القلوب وتوافق الفطرة البشرية ومن ميزاته أنه لا يمنع الإنسان من التقدم والرفاهية المادية بل يشجع الإنسان على ذلك والمسلمون يقيمون وزنا للأديان كلها مع تبجيل علمائها وزعمائها ويحذرون من الخلافات المذهبية وغاية القول أن الإسلام يقود الإنسانية إلى الرقى الدينوى مع الطمأ نينية الروحية وأن وغاية المام كله ، أم .

## وليس لنــا بعد هذا أي تعليق

and the same of the same

## على طريق الأصالة والرشد الفكرى

كشفت الدراسات التي أجراها الباحثون عن الصحوة الإسلامية محوعة منه الحقائق تحتاج إلى المراجعة والتأمل، وذلك حتى يمكن ترشيدهـذه الصحوة وتحريرها من الزيف ومن العوامل الطارئة التي قد يدخلها بعض المغرضين في محاولة لاجهاضها أو إفساد مسيرتها، وأهم ذلك البعد عن التطرف أو الانحراف أو المتحصب فإن طريق الدعوة بالحسكمة والموعظة الحسنة هو الطريق تلوحيد الذي يحقق السلامة شريطة أن يتمسك المسلمون بالمنهج الإسلامي ويقيمون فريضة الجهاد وأن تمكون المعطيات التي حققها القرن الرابع عشر نبراسا الخطوات القادمة وأهمها:

أولا: تقدير الآثر الواضح الذي توصلت إليه تجربة المسلمين خلال القرن. الرابع عشر بالكشف عن فشل الفلسفات والمذاهب الغربية والشرقية في حل مشاكل الإنسان المعاصر لتركيزها على الناحية المادية دون الجانب الروحي بما يسبب اختلالا في وجدان الإنسان ، وقد ظهرت آثار ذلك في البلدان المتقدمة ماديا (جرائم وحشية وانحلال خلق وانتحارات ومذابح) وكذلك فشل الايدلوجيات الوضعية في التطبيق وعجزها بالتالي عن إسعاد الإنسان المعاصر ، وأنه قد ثبت لدى كثير من المفكرين العالمين بأن الإسلام هو الوحيد القادر على الاخذ بيد الإنسانية عبر هذه الامواج المتلاطمة إلى شاطيء السلام لما يشتمل عليه من قيم نبيلة وأهسكار سامية ، هذا على حد نعبير الاستاذ فوزى سوريا كاراً .

ثانيا: الاعلان عن جموعة الحقائق التي تبينت للعالم كله من صلاحة الإسلام التطبيق في كل زمان ومكان بوصفه منهجا ربانيا محقق حاجات الإنسانية ويوازن بين المادي والمعنوى منها ويملك اسعاده في كل بيئة وعصر ، وأننا لابد من أن نقدمه للبشرية الحائرة اليوم التي تبحث عن نور يضي، لها ظلام المادية التي طغت فطفت على كل القيم الإنسانية وعلينا أن قدم الإسلام لهؤلاء الحيارى، فيجدون فيه الإجابة عن كل تشاؤلاتهم، كما يجدون فيه الحلول الواضة لمكل مشاكلهم

ثالثا: الإشارة إلى جهود رواد حركة اليقظة الإسلامية في تعميق المفاهيم الإسلامية وبث الوعى الحاضر الذي ينتقل به المسلمون من الإسلام إلى الإعان في نفوس والاجيال، وغرس بذور الأمل في قلوب الشبية بأن المستقبل لهذا الدين مهما دجى الليل واحلولكت الآيام.

وأن يكون مطلوباً من الاجيال الجديدة أن تعتصم بالثبات في وجه الاعاصير

أرابعاً: التأكد بأن المسلمين لن ينتصروا في حاضرهم إلا بعفص العوامل التي انتصروا بها خلال تازيخهم الحيد كله، وهي المفاهيم الإسلامية والمقاييس الإسلامية وأسلوب العيش الملمووف والنهي عن المنحك وإحياء فريصة الجهاد وتقبل أسلوب العيش البعيد عن الترف والتحلل، وتربية الأجيال على الصمود والاخشيشان وحماية الثروة الطبيعية في العالم الإسلامي

خامساً : التا كد من أن الصحوة الإسلامية ليست انفعالا طارئا ولا حدثا علما وإنما هي نتيجة حقيقيه لجهاد الصفوة المختارة من رجال الدعوة الإسلامية على مدى العصور ، وأنها ثمرة حقيقة لحركة اليقظة الإسلامية، مدليل أنها لم تقتصر على فطن واحد ، بل عسم حيع الانطار واستعلنت في صدق وصت ومضت في خطوات ثانية عيقة، واستابهم أسلوب الدعوة الأولى وأخذت قدوتها وأسوتها من النبي السكريم محمد صلى الله عديه وسلم ، وهي نقوم على صفاء عقيدة التوحيد واستابام مفهوم السنة الجامعة ، ودعم الترابط بين الفرق المختلفة واعتبار اخلافها في الفرعيات عا لا يحول دون وحدتها و تماسكها في مواجهة العدو المشترك .

سادساً: الانتفاع بالدراسات الحديثة التي قدمها بعض الكتاب الغربيين المنصيفين في الاعتراف بعظمة الشريعة الإسلامية وقدرتها على العطاء وفي التقييم الصحيح المسلم للإقتصاد الإسلامي وقدرته على تحقيق مجتمع أفضل، وفي تقدير أسلوب التربية الإسلامي الجامع بين الروح والنفس والجسم سابعاً تقدير مسكانة الامة الإسلامية اليوم من حيث موقعها الجغرا في العالمي ومن حيث امتلاكها للشروة والطافة والتفوق البشرى وأن معطيات العالم الإسلامي المادية والاقتصادية تستطيع أن تمكنه من الاكتفاء الذاتي ومن بناء اقتصاده العالمي الحاص وأن على المسلمين اليوم العمل على أسلمة العلوم ، وتعريب المنهج العلمي بعد تنقيته من النوآثب الالحادية ، ومن التبعية للرأسمالية أو الماركسية على المسواء ، وإقامة المنهج العلمي الإسلامي بمفاهيمه وهلسفتة ولغته العربية في إطار روح التوحيد الحالص .

ثامناً: على المسلمين الصمود أمام التحدى الذي يسمونه و تحدى العصر على حد تعبير الاستاذ جعفر ادريس الذي يقول: إنه في مواجهة تحديات العصر بجبأن نقف قويين بإسلامنا الشامل الذي نقدمه بديلا عن التصور المادي والالحادي السائد الآن في العالم و تربي النشيء تربية صحيحة ، و نعد به الشباب الاعداد الصحيح الذي يحملهم أهلا لحل راية الدء و قالإسلامية فالصيحة الحقيقية هي الثبات لتحديات العصر ، هذه التحديات التي تحتاج إلى الصبر اليقين ذلك أن أشد المخاطر هو التصور الإلحادي للوجود الذي كاد أن يصبح سمة العصر والذي لا يكاد يخلو منه جانب من جوانب الحياة المماصرة العلمية رالفنية ، وهو أكبر تحد يواجه الدعوة الإسلامية والمفكرين الإسلاميين ، فإذا نبحنا في التصدي له بالنقد الفعلي العلمي المستبير وأمكن أن نقدم تصورنا الإسلامي اطاراً بديلا لهذا الإطار الإلحادي ، وأقنا المحجم العلمية والشواهد الوافعية على أنه الإطار المناسب نسكرن فد أسدينا خدمة المحجم المعلمية الذي لاريب فيه .

وضرورة التصدى للتصور المغلوط وعدم مسالمته أو مداهنته يحجة المعاصرة أو الحضارة أو التجديد مهما طال الزمن وضجت الدعايات وسقط المهزومون : «الصبر واليقين ، هما الشرطان اللازمان لسكل من يريد أن ينال شرف القيادة الفيكرية المقتدية بهدى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )

تاسعاً ؛ علينادراسة تاريخ الغربوواة ة الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والديني من وجهة نظر إسلاسية والكشف عن فساد التصور المادي ومحاذيره و أخطاره التي حطمت المجتمع الغربي ودراسة ومنافشة أسابالسيطرة وانجطاط العالم الإسلامي ·

عاشراً: علينا أن نقضى على الفجوة بين المفهوم الإسلامي و بين التطبيق، وأن يحكون القرن الخامس عشر هو علامة الانتقال من الفكرة إلى العمل والمهارسة وإقامة الحياة الإسلامية و بناء الإرادة القادرة على هذا الانتقال بعد أن تم أعداد التشريعات والقوانين والتنظيمات و بذلك يمكن الانتقال بالمسلمين من صورة الإسلام إلى حقيقة الإسلام والتركيز على التربية الاخلافية الإسلامية وإعطائها القدر السكافي من الاحمية في المناهج هذه المعانى وغيرها مما تناولته ندوة اليونسكو في باريس والمؤتمر العالمي للدعوة الإسلامية في السودان وموتمر علماء المسلمين في اسلام أباد.

وقد تكبن بر تاردشو منذ الثلاثينات الميلاد أن المد الديناميكي للإسلام سوف يصل حمّا في وقت من الاوقات إلى أوربا وذلك في قوله : وإذا كان هناك دبن يمتلك السيظرة على انجلتر ابل على قارة أوربا خلال المائة سنة القادمة فذلك الدين هو الدين الإسلامي فقط ، أن لدى تقييا عالميا لدين محمد ، بسبب ما يملك من فعالية غير عادية وفي رأبي أن لهذا الدين قدره فريدة على التسكيف مع متغيرات الحياة ومستوياتها المختلفة ، وفي تبليغ دعوته في كل عصر، وأنني واثني لو وجد شخص مثل محمد وأعطى سلطة عامة في مثل هذا العصر الحديث فإن باستطاء أن يسوى كافة مشاكل العالم بأسلوب يمكن العالم من التمتع بالسلامة والرخاء الذي هو في أشد الحاجة إليهما .

ومن الحق أن يقال أن الإسلام قد بدأ يعشعش في أوربا اليوم وقبل أن يكتمل القرن الذي تنبأ به بر ناردشو ، وأنه يزحف بقوة في عالم الغرب كله ويكنى ما يقوله الدكتور عبد الرحمن أر نور جوستان الذي اسلم حديثا : لا أعتقد أن المسيحية جذوراً في المجتمع الاوربي ، ولو بذل المسلمون جهوداً مكثفة ، فإن الإسلام سبلاقي رواجا في المجتمعات الاوبية ومن المحتمل أن تشهد المسيحية نهضة جديدة كما هو الحال بالنسبة الإسلام أن معظم الاوربيين ، أي حوالي ، به في المائة يعيرون الدين اهتهاما ولكن المنقد لو أنهم فهموا ماهو الإسلام لما ترددوا في يعيرون الدين اهتهاما ولكن المنقد لو أنهم فهموا ماهو الإسلام لما ترددوا في العيرون الدين اهتهاما ولكن المنقد لو أنهم فهموا ماهو الإسلام لما ترددوا في المنافقة المنا

ويسير الدكتور كيلول في كتابه المستقبل للإسلام إلى تقصير المسلمين في نشر الإسلام في الغرب على عكس ما تفعل المسيحية فيا يقوم به من وسائل وإرساليات في كل جزء من أجزاء العالم وما ينفق المسيحيون من الأموال الطائلة في تدعيم هذه الحاولات التبشيرية، أما الإسلام فإنه ينتشر انتشاراً عظيا بدون أي بحاولات صخمة فقد وصل الإسلام إلى الاصقاع التي لم يكن لسسكانها أي عهد بالإسلام من فبل ويرجع ذلك إلى مسايرته الطبيعة الإنسانية ولمقتضيات العصرة وموافقته الفطرة والحقيقة أن الإسلام في حاجة إلى جهود أبنائه جميعا في هذه المرحلة للانتقال إلى مكانة الاصالة والرشد الحقيق .

man for the second of the seco

The second of th

ر من المنظم ا منظم المنظم ا

And I glospik will poor will your place of

when it is the take to be the weether the factor of

at a ship to be a first of the arms of the إن مطالح القرن الحامس عشر الهجري تُبعث في تُفُس المسلم عُـكَّة مشاعرًا متباينة احل أبرزها أن تستقبل البشرية قرنا جديدا في ظبل دعوة الحق تريد مساحة الإيمان والزحمة والعمدل والاخاء البشرى ويتغلغل فيها اسم الله تبارك وتعالى إلى أفطار جديدة وبلاد وقارات وتجد كلةاللهمن يستمع إليها ويذعن لها ويها يزداد عدد السلمين وينادى باسم الله على المنائر وتضاء المآذن وتزداد الايدي المتوضئة ويرضى الله تبارك وتعالى علىالعائدين إليه المستمسكين بكتابه وشريعتة والمطبقين لأحكامه البائعين أنفسهم في سديله والمقرضين له قرصا حسنا وَإِذَا نَظُرُنَا إِلَى وَقَائِعَ القِرْنَ الرَّابِعِ عَشِرُ لُوجِدِنِهَا مَكَاسِبُ كُثِيرَةً وَحَسِأْرُ كَثِيرة ولكنا نجد أن الإسلام تد جاون مرحلة التبعية ودخل مرجلة الرشد والإصالة وأنه قدعرف مداخــــل عدوه وخطط تآمره ، وأنه فد استطاع أن يكشف عن جوهرُ الشَّريعة ٱلإسلاميَّة وعظمتها وذخائرها وأن يُضها في مُقْرِق الطَّريق وأن يدَّءُو السَّاأُولَا وَجُدُّ أَنَّهُ قَدْ خُوحٍ مِنْ النَّجَرِ بِتَايَنَ ؛ تَجَرَّبُهُ الْأَحْتُواْءُ الفّر في اللَّبَيْرَالَى والاحتواء الماركسي سالما عارفا أن كلا الوجهةين لم تستطع أن تحقق له كينة النفس أو سعادة الدارين وأنه قد تبين له أن هناك طريق و أحد لا حيارٌ فيه هو ً طريق الله .

وأن هذا صراطى مستقيا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فنفرق الم عن هبيله . ولست تستطيع حين تريد أن توجه المسلمين في مطالع القرن الحامس عشر الأكلمةواحدة:

أيها المسلمون: عودوا إلى القرآن واستمسكوا به وطبقره على أنفسكم وأقيموا المجتمع الرباني في بلادكم وبيوتكم وأنفسكم قبل أن تمسكم نأر المتحان شديد وإبتلاء خطير .

لقد أعطاكم الله تبارك وتعالى إمتحاناً خطيراً وأعطاكم النغلب عليه عطاء كبيراً. أن الامتحان هواستشراء خطر الصهيونية والماركسية والنفوذ الاجنبى، وذلك بعد أن أقامت اليهودية العالمية رأس بحسر فى فلسطين وبيت المقدس وأمدكم لمقاومة ذلك، ذلك العطاء الوافز : أعطاكم الطاقة والثروة والتفوق البشرى فليس لسكم حجة أمام الله فى أن تنكصوا على الاعقاب ولا تواجهوا عدوكم من أجل حماية العرض والارض والعقيدة .

والطزيق هو إعداد ذلك الجيل الذي يحمل لواء الجهاد في سبيل الله والمرابطة في الثغور والمقاومة السكاسحة فلقد أراد الحق تبارك يتعالى أن يجعل هذه الأمة الوسطى مستقر المقدسات وفي نفس الوقت مدخر الثروات الحائلة ، سواء بالجغرافيا في المواني والمواقع ، أم فيها تمخرج الأرض من كوبلت ومنجنيز وبترول وغيره ، أم في ثمارها وزرعها وماتها وحيرها، ومن ثم فهي مطمع الغزاة في كل عصر ، ترنوا إليها عيون الامبراطوريات وخاصة امبراطورية الربا بمن أشربوا العيمل ثم هي اليوم وهي تغيض بالثراء والطافة يزداد نسلها ونتاجها ليكون ذلك الميش القوى الذي يجب أن يكون مرابطا في الثغور تحت اسم « وأعدوا » .

وستحقق في مطالع الغزن الرابع عشر وقبل نهاية العقد الأول منه كلمتان الرسول حلى الله عليه وسلم تدل على الطريق الاولى: أن الله يرسل لهذه الأمة كل مائة سنة من بجدد لها أمر دينها و توحى الثانية أن جند الإسلام السكثيف هم في رباط إلى يوم الفيامة .

أن المسلمين اليوم على أبواب القرن الخامس عشر هم ألف مليون مسلم على أدق الإحصاءات فلماذا يبخسونهم . وهم بتقدير كل الدوائر العالمية للإحصاء ربع سكان الارض اليوم البالغ أربع مليارات وأنهم في نمو وتزايد مضطرد حيث غاضت الارحام في الغرب وحق الاصحاب لا إله إلا الله وأهل التوحيد أن يوجهوا جوده في سبيل بناء حصارة الإسلام الجديد:

وطريقهم إلى ذلك يتزكز على ثلاثة أمور :

أولًا . تطبيق الشريعة الإسلامية في المجتمع الإسلامي وأقامه منهج الله •

ثانيا : إحياء فريضة الجهاد والمرابطة في الثغور ·

ثالثا: بناء جيل جديد من الشباب المسلم على مفهوم القرآن وفي مواجهة التحدى الخطير الذي جعلهم في رباط إلى يوم القيامة ·

يقول المؤرخ العالمي ه · ج · ولز في حديث إلى أمين الريحاني :

أن القرآن هو عروه الإسلام الوثق ، أو على الأفل وسيلة يحسن استخدامها في تحقيق الوحدة الإسلامية ، وأن وحدة أى أمة من الأمم مفيدة لها ولغيرها ، فالوحدة تعيد إليها كرامتها وتوجب عليها القيام بعهودها أما الإسلام فمشت الشمل مبدد القوى ولم يكن لدى المسلمين واسطة إلى الانحاد لوجب عليهم إختراعها ولكن كتابهم خير واسطة ، وإذا كانت انجلترا في خطر من الاحتلال الاجنبى العزبي فرضا ، وكان أبناؤها مشتتى الشمل مبددين في أربع زوايا الارض دون رابطة تربطهم بعضهم ببعض فعلا أتردد في دعوتهم إلى الإنجيل بل أتخذ من الكتاب المقدس شارة جنسية وعلما وطنيا وعروة شاملة في الوحدة القومية .

وهكذا في مطالع القرن الخامس عشر نجد أنفسنا مطالبيين بالالتفاف حول القرآن علما ومناراً وعروة شاملة وشاره جنسية .

ونحن مقبلون خلال العقد الأول من القرن الخامس عشر على امتحان عظيم بحب أن تثبث له ، وأن نواجه في قوة ، ولن تستطيع أي قوة من القوى أن تمكننا من النصر إلا بالإلتفاف حول القرآن منهج حياة ونظام مجتمع يقول بأول شميتز في كتابه د الإسلام قوة الغد العالمية ، ·

سيعيد التاريخ نفسة مبتدئا من الشرق عوداً على بدء من المنطقة الى قامت فيها القوة الإسلامية العالمية العالمية في الصور الأول الإسلام وستظهر هده القوة الهي تكمن في تماسك الإسلام ووحدته العسكرية وستثبت هذه القوة وجودها إذا ماأدرك المسلون كيفية استخراجها والعمل على الإفادة منها وستنقلب مواذين القوى لأنقوة الإسلام قادمة على أسس لانتوفر في غيرها من تيارات القوى العالمية ، و

ولا ريبأن بعد نظر هذا الكاتب الغربي يلتق مع كثير من إرهاصات قدمها أعلام وإبرار من رجال الإسلام يقول محمد إقبال : أن المسلم لا تعرف أرضه

الحدود و لا يعرف أفقه الثغور و ليست ديجله والنيل و الدانوب إلا أموا جام غيرة في مجره المتلاط، عصوره عجيبة و أخباره غربية ، نسخ العهد العتيق وغير بحرى الثاريخ هو في كل عصر شاق أهل الذوق، وفي كل مكان قار س ميدان الشوق ، شرا به رحيق دائما وسيفه ماض في كل معركة .

Mary Harris Commencer

أننا اليوم نعود إلى الأصالة :

وجدنا طريق التعليم الغربي القلباني باطلا وضالا والمعلم الغربي القلباني باطلا وضالا والمعلم العربي المعلم المعربية المعرب

وجدنا التجربة المصرفية الربوية عفنة المنا التجربة المصرفية الربوية عفنة المسرفية الم

وَجَدُنَا أَسْلُوبِ التَّغْرِيْبِ فِي الْحُرْبِ يَحْطُمُ القَوْيِ .

أين التربية الإسلامية والشريعة الإسلامية ، والمصرف الإسلامي ، والجهاد في سبيل الله، لقد توهم القوم أن التقدمية إنسكار لله . وأن أسلوب الغرب محقق النصر للسلمين وأن التمسك بالدين رجعية وكذبوا .

أن الزمن قد استدار مرة أخرى ليكشف للسلمين كل الحقائق ويؤكد لهم أن الطريق الوحيد هو طريق الله الحق ·

وأن عليهم أن طبقوا الشريعة الإسلامية وأن يقيدوا المحتمع الإسلامي وعند ذلك يكونوا مؤهلين لتقديم الإسلام البشرية العطئي الصالة الى هزمت و دخلت مرحلة التدمير النفسي و الحضاري وهي تتطلع أي منقذ وليس هناك من منقذ غير شريعة الإسلام .

وأنتم مسئولون بين يدى الله إذا لم تحققوا هذا الأمل و تحملوا هذه المسئولية وتؤددوا هذه الأمانة.

Sport of the state of the state of the

the company to the company to the control

was in a different to the state of the

and the second of the second of the second

## حقائق ثلاث

## أمام الشباب المسلم المنفف

#### الحقيقة الأولى:

إن أولى الحقائق على طريق الإسلام هى أن نقول لشبابنا إنه طريق الله الحق وهو دين الله الحالد ، الذى أرسل به تبارك وتعالى رسولنا محمداً صلى الله عليه وسلم ليظهره على الدين كله ، وجعل كتابه (الالقرآن الكريم) حجة على العالمين وتحديا قائما إلى يوم القيامة للبشرية كلما أن تأتى بسورة من مثله أو آية من مثله ولن ستطيع ، وهو الذى شاء الله تبارك وتعالى أن يكون كتاب الإنسانية بعد أن دخلت مرحلة نضجها واستعدادها لحل الرسالة العالمية ولذلك فقد جاء خاتما المحتب السمادية ومبيمنا عليها .

والإسلام: هو دين الله الحق الذي أرسل به جميع الرسل والانبياء ، يدعو الناس إلى توحيد الله وعبادته ، وتطبيق شريعته ، وبناء بجتمعه في الارض ، ومنذ جاء آدم أبو البشر فقد جاء ت معه دعوة التوحيد الخالص، التي عاشت البشرية في معركه دائمة متصلة بين قبولها ومعارضتها ما تلبت بعد أن تبعد عنها رسالات في معركه دائمة متصلة بين قبولها ومعارضتها ما تلبت بعد أن تبعد عنها رسالات الانبياء ، أن تنحرف إلى الوثنية وإلمادية ثم تعيدها رسالات السهاء مرة أخرى الله التوحيد ، ولقد جاء ت رسالة الإسلام على يد محمد صلى الله عليه وسلم بحددة الاحبار والرهبان في تفسيرات ضالة خرجت برسالة موسى ، ورسالة عيسى عليهما السلام عن الطريق الذي سارا فيه مبشرين برسالة محمد صلى الله عليه وسلم : تلك « الرسالة الحاتمة ، ، فقد غلا بنو إشرائيل في دينهم ، وحرقوا رسالتهم وسلم ، بدعوى أنهم شعب الله انحتار ، ثم جاء النصارى ، فولوا رسالتهم رسالات بني إسرائيل ، إلى دين عالمي يقوم على غير مفاهيمه الاصلية التي هي آخر رسالات بني إسرائيل ، إلى دين عالمي يقوم على غير مفاهيمه الاصلية

وكان من فساد عقيدتهم ، الصلب ، والتثليث ، والخطيئة ، ودعواهم الباطلة بأن المسيح هو الله وهو ابن الله ، ومن هنا جاء الإسلام ليعيد البشريه مرة أخرى إلى الطريق الصحيح : طريق دين الحق المنزل ·

. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ، النحل : ١٢٣ ·

هذا الدين الحق: هو دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والذي مازال كتابه القرآن الكريم بين أيدينا غضا طرياً، هو عصمة أمر نأ كسلمين، وتحن حلة لوائه، ومن حقه علينا أن نطبقه على أنفسنا بوصفه دينا، ومنهج حياة، ونظام مجتمع، فنقيم شريعته ونحل حلاله ونحرم حرامه، ونبنى مجتمعه الرباني على شريعة العدل والرحة والاخاء البشرية إيمانا منا بأن الإنسان هو المستخلف أمر ربه في الأرض وعليه مسئوليته الفردية والتزامه الاخلاق وهو الذي سيجزى بما عمل وم القيامة، وعليه أن يؤمن بهذه المسئولية وبالبعث والجزاء حتى يكون قادراً على أداء رسالته على الارض بالحق، هذه الحقيقة والخولى: التي يجب على شبابنا أن يعرفها، كدخل إلى مواجهة تلك التحديات التي نظر حها المجتمعات الحديثة والثقافات الوافدة في مختلف المجالات.

### الحقيقة الثانية:

إن هذه الأمة التي أنول فيها الحق تبارك و تعالى رسالته الحاتمة والتي وصفها بأنها و أمة وسعل قد اختار الله لها هذه المنطقة بينالفارات الثلاث وجلها أخطر المواقع من ناحية الجغرافية والاستراتيجية، بينالبحار والمحيطات وأعطاها أصنى المواقع من ناحية الطقس والجو ، وأمدها بأعظم المعطيات من خيرات الارض زراعة وماء وثروة ، كما منحها في باطن الارض مقادير وافرة من المنجنسين والسكو بلت والبترول وسائر الذخائر وبذلك جعلها مطمع كل الآمم والقوى العالمية كا جعلها موضع الامتحان أمام الغزو الاجنبي ، الذي لم ينقطع عنها ، فدعاها إلى المقاومة والمواجهة والمرابطة في الثغور، وإعداد الجنود والعتاد لإرهاب عدوالله وعدوها وحتى تكون دائما على تعبئة حتى لايفاجئها عدوها بالإغارة عليها واحتلال أرضها .

ولقد عاشت في مواجهة مع الروم والفرنجة والصليبيين والإستعار الغربي ، مع الصهيونية والشيوعية في العصر الحديث ، ولذلك فهي لابد أن تعي التجربة وتعلم أنها لابد أن تظل على استعداد للجهاد الدائم والمقاومة وإلا تستنيم أبدا إلى الترف ورخاء العيش ، وما يتبعه من اتحلال وفساد ، وإن تقيم نظام الله تبارك وتعالى بالحق فهو الذي يعصمها من الهزيمة والانحلال ، فإذا استنامت إلى الضعف هزمها عدوها وأمكن منها وعندئذ لاتستطيع أن تعود إلى امتلاك إرادتها إلا بالتهاس منهج الله تبارك وتعالى مرة أخرى فهو عاصمها الحقيق .

وإنها مهما اصطنعت من مذاهب الامم وأيدلوجياتها فإن ذلك ان يجديها إلا من الهزيمة والإنهيار . ولذلك فإن الشباب المسلم فى العالم الإسلامى اليوم مدعو إلى الاخذ بأسباب العزائم والقوة ، واستثناف فريضة الجهاد والمرابطة فى الثغور حتى يستطيع أن يستعيد أرضه ونفوذه وإقامة مجتمعه لان عليه من بعد ذلك تبليع رسالة الله إلى العالمين ، ودعوة الشعوب التى انهارت حضارتها ، وفسدت مجتمعاتها إلى هذا الهدى الرباني الصحيح .

### الحقيقة الثالثة.

إن هذا العدو المتربص لنهب الامة فد استطاغ خلال فترةسيطرته أن يسيطر في ثلاثة ميادين :

ميدان السياسة، وميدان الافتصاد، وميدان الاجتماع:

ففرض نظامه الليبرالى الديمقراطى أو الماركسى، وفرض نفوذه الرأسمالى وأساليب الربا، وفرض قانونه الوضعى، بديلا للشريعة الإسلامة كما ربى أجيالا على مفاهيمه التربوية الغربية، وفرض مفهوم العلمانية فاصلا بين الدين والدولة والمجتمع والاخلاق.

واستطاع أن يزلزل بذلك قوائم القيم الإسلامية في المجتمعات، وأن ينشى. أجبالا مهزوزة مضطربة، تسيطر عليها الاهواء والشهوات، كما طرح مفاهيم في النفس والاجتماع والاخلاق منخلال والفرويدية، ووالوجودية، وغيرها

جطمت تلك الحيواجز الاخلاقية ، القوية التي كانت تحمى شبابنا من الانحدار إلى أبتون الشهوات أو الإنجراف إلى الفساد الاخلاق .

هذه الحقائق الثلاث يجب أن تـكون موضع نظر شبابنا المسلم المثقف وهو يرى تلك المطروحات المستفيضة من كنابات الفكر البشرى والشعوبية والغزو المثقافي لتـكون ضوءاً كاشفا أمام عينيه ليعرف الحق من الباطل والصحيح من الزيف والله من وراء القصد .

8 **0** 8

# أفاق مضيية للرعوة الإسلامية

الفصل الأول: ألف مليون مسلم على أبواب القرن الخامس عشر

الفصل الشاني : الدعوة الإسلامية : أفاقها وتبعاتها

الغصل الثالث: فجر جديد للدعوة الإسلامية

الفضل الرابع: مواجهة التحديات ومقاومة الشمهات

الفصل الخامس: على طريق الإصالة والرشد الفكري

الفصل السادس: رحلة الإسلام في قلب أفريقيا

الفصل السابع: المسلمون في فجر القرن الوليد

الفصل الثامن : ايدلوجية جديدة وليس غير الإسلام

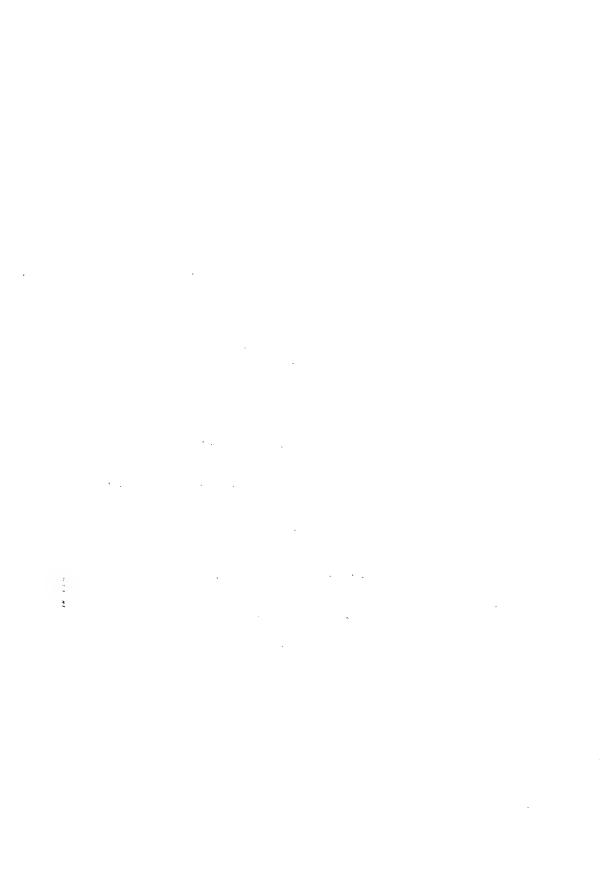

## الفص لالأول

## الف مليون مسلم على أبواب القرن الخامس عشر

بعد معارك العاشر من رمضان بدأت اهتمامات في عالم الغرب لدراسة المجتمع الإسلامي والتفتح على العرب والمسلمين وتصحيح كثير من الأوضاغ القائمة في عالم الغسسرب والتي كان السيطرة اليهودية عاملا هاماً في حجب الصورة الصحيحة للمسلمين والعرب وللمعروف أن اليهود الصهيونيين المتطرفين في عداواتهم للعالم العربي والإسلامي يتولون كبريات المناصب الحاصة بدراسات الإسلام واللغة العربية في مختلف جامعات الولايات المتحدة وأوريا وقد كان لهذه السيطرة أبعد الاثر في تطور دراسات الاستشراق على النحو مكن الصهيونية فترة طويلة من موالاة خداع العالم بمفترياتها وأكاذبها.

لقد كان ضروريا والمسلمون على أبواب القرن الخامس الهجري وهم يتقدمون الآن في سرعة إلى رقم يمثل ثلثا سكان العالم حسب تقدير خبراء هيئة الأمم المتحدة وقد وصل في أدائل القرن عام ١٤٠١ هجرية إلى ألف مليون مسلم، وقد وضعت في يد هذه الأمة ثلاث قوى كبرى: هي التفوق البشري والثروة المالية والطائة وصولا إلى التكنولوجيا الإسلامية، وأن المسلمون مطالبون اليوم بالعمل على تحقيق بناء المجتمع الإسلامي الرباني بتطبيق منهج الله أنيكونوا قادرين على تقديم هذا النموذج إلى البشرية كلها وهم في طريقهم إلى تبليغ نظام الإسلام: دينا ودولة ومنهجا ونظام حياة، ورسالة السهاء إلى العالمين وهي المسئولية الموضوعية في أعناقهم بحكم الميثاق الذي واثقهم به ربهم وسجل ذلك القرآن السكريم وأشهد أعناقهم بحكم الميثاق الذي واثقهم به ربهم وسجل ذلك القرآن السكريم وأشهد الله عليه وسلم:

#### -1-

وقد أبرزت الصحف العالمية أخيرا اهتهامات كبيرة لجامعات كولومبياوها رفارد ونيوريورك وبركلى ولوس انجلوس بدراسة اللغة العربية وأن أكثر من عشرة آلاف طالب أمريكى الآن يدرسون اللغة العربية واللغات الشرقية وأن ٩٩ طالبا حصلوا في العام الماضى على درجة الدكتوراه في اللغات الشرقية وفي مقدمتها اللغة العربية . وجه في تقرير خاصر أن عدد اللهجات واللغات التي تدرسها الجامعات الامريكية التي تستخدمها شعوب الشرق الأوسط هي ١٣ لغة ولهجة منها اللغة العربية الفصحى واللهجات المصرية والعرافية والسودانية والمغربية بالإضافة إلى اللغات التركية والفارسية والكردية كما أشار التقرير أن في جامعة برنستون ١٢ الف مجلد ومخطوط عربي وفارسي و تركي وفي لوس انجلوس ١٠٥٠ مرجع من هذا النوع -

أما في مكتبة الكونجرس فيوجد.١٢ألف مرجع، وليسكل هذا إلا محاولة لاستكشاف الذات للإسلامية والعربية بعد حرب رمضان ونجد هـذه المحاولة عتدة في الصحافة الغربية تجت اسم ( دعوة الفهم العرب ) .

وقد تردد هسذا المعنى في عسدد من الصحف الغربية ، تقول جريدة بوست كريسانت : (من صحف ولاية وسكنسون الأمريكية ) مشيرة وراء الاخطار السكامنة وراء التحيز لإسرائيل وتجاهل ما أسمته (المد المتصاعد لقوة العسرب) ولا يزال على السكثيرين أن يعرفوا الحقائق وأن يقدروا إلى أى درجة نحن بعيدين عن معرفة حقيقة ما يمتاز به العرب من قوة وحنكة و دراية وإلى أى مدى از دادت ضخامة صورة إسرائيل في نظرنا عن واقعها ، ولعلك بمجرد أن تذكر أن العرب تثير في الأذهان صورة عن (الجال) بكسر الجيم المغيرة ، والصحراء الجرداء و بمجرد أن تذكر إسرائيل تثير في أذها نهم صورة أخرى شعب مقلوب الأفكار؛ والاراء ذي نملط ثابت وأن هذا الشعور محاط من كل جانب بعواء البدو الرحل "

أن هذه الصورة زائفة ومضللة وغير صحيحة في الابحاث الجديدة التي قامت بها جمعية دراسات الشرق الغربي في جامعة كولورادو برئاسة أستاذ التاريخ بها البروفسور وليام جويسوله أثبتت أن القسم الأكبر من المشكلة هو على الأكثر في الكتب المدرسية البسيطة والقديمة والذي أستخدم في الأبحاث الخاصة بالشرق العربي في أكثر مدارس الولايات المتحدة , فقد اكتشفت جمعية السراسات الثمرق الأوسط . أن أكثر هذه الكتب ملى بالاخطاء وأنها ماضية في صياغة قوالب قديمة عن الأحوال السياسية والاجتماعية في العالم العربي كما أنها تبالغ في تبسيط كثير من المواضيع المعقدة وتقفز إلى النتائج متخطية الاسباب التي تجهلها بل هي تصل إلى حد إصدار أحكام أخلافية على تصرفات الشعوب تحت ستار من وافع التاريخ » .

وهكذا تكشف الدراسات الجادة أن ما يقدم في هذه الكتب الدراسية عن العرب والإسلام مزيف وكاذب وأن السيطرة الصهيونية على مناهج التعليم في الغرب (أمريكا وأوربا) إنما يستخدم هذه الاكاذيب والسموم لاحتواء الفكر الغرف كله والمرييف صورة المسلمين والعرب ولحن أحداث العاشر من روضان قد مزقت هذأ السير وكذبت هذا الزيف على النحو الذي يبدو واضحا الآن من عاولة التعرف على الحقيقة وفهم العرب والمسلمين فهما جديداً وقد دعا البروفسور جويز وند إلى التحرر من المسلمات القديمة التي عنى عليها الزمن في هذا الجال ودعا إلى الفهم الصحيح لواقع منطقة الشرق العربي الآن وقال أن هناك نصيب ودعا إلى الفهم الصحيح لواقع منطقة الشرق العربي الآن وقال أن هناك نصيب وافر من التمويه في مسألة أهل فلسطين الأصليين بمن يطلق عليهم اسم اللاجئين واف من التمويه في مسألة أهل فلسطين الأصليين عن يطلق عليهم اسم اللاجئين وقال : أن في وسع الغربين أن يفهموا بصورة أفصل أسباب غضب اللاجئين الفلسطينيين ونفمتهم عما يقال الآن الطلاب في المذارس الاج بية أن ألعرب الفلسطينيين ونفمتهم عما يقال الآن الطلاب في المذارس الاج بية أن ألعرب أقاموا ثلاثة غشر قرنا في الأراضي التي تحتنها إسرائيل في الوقت الحاضر "

وأشار الدكتور جويزولد إلى ما أسماه بمؤامرة كبرى تجاه الرأى العام الآمريكي إبتداء من التليفزيون وحتى مدرسة أيام الآحد حيث أحيط بعوامل كثيرة من للظلم والاجحاف والأفكار الخاطئة التي تمنعه من أن يفهم حقيقة النزاع القائم في الشرق العربي ودعا الدكتور جويزولد ناشر ى الكتب المدرسية وجماعة الميديا الأمريكية أن يقدموا إ أحدث المعلومات عن العرب وأبعدها عن التحيز والمحلماة وأز عليهم أن يقضوا على ما أسماه الفرراغ الكبير والذي يدعو إلى القلق والآزعاج "

من عوامل الاهتهام بالعالم الإسلامي المعاصر تلك الاحصائية التي أذاعتها منظمة الامم المتحدة والتي تكشف عن أن المسلمين اليوم يشكلون ثلث سكان للعالم وأن الدول التي مازالت تقاوم الإستعار: هي كشمير وفلسطين وأرتيريا والصومال ، وأن عدد الدرل التي تسكنها أغلبية مسلمة هي أربعون دولة ، أما الدول التي يتراوح فيها عدد المسلمين منيّ و إلى . ؛ في المائة من السكان فهي و دولة ماعدا الاتحاد السوفيتي الذي يبلغ عدد المسلمين فيه أكثر من أربعين مليونا والهند. لامليوناوفي كل من يوغوسلافيا ( ٣ مليون) وتا يلاند (٣ مليونا) وبورما ( ٣ مليونا) والفيلبين ( ٤ مليونا) ومن دراسة قام بها يجموعة من خبراء هيئة الامم المتحدة نشرت تحت عنوان الارقام المتوقعة لسكان العالم و و من دراسات العالم الإسلامي في العصر الحديث:

أولا: يبتى الدور الذى تقوم به الدول النامية فى الزيادة الحالية لسكان العالم على وضعه حتى نهاية القزن الحسالى إذ أنها ستساهم بـ ٨٥ فى المائة من جموع الزيادة السكانية للفترة بين ١٩٦٠ — ٢٠٠٠ على أية حال من الاحوال -

ثانيا : الزيادة السكانية الحاصلة في البلدان النامية هي أكثر من الزيادة الحاصلة في بقية العالم المتطور «

ثالثا: الحجم السكلى لسكان البلاد النامية ( الشرق الإسلامى ) سوف ينمو إلى ه ر٧٧ في المائة وبهذا يمسكن القول أن البلدان النامية في خلال القرن الحالى وحتى نهايته سيتراوح عدد السكان فيها من ثلاثة أرباع إلى أربعة أخماس بحموع سكان العلم ، أىأن البلدان النامية ( وهى لا تدخل ضمن النظام الرأسمالي أو الشيوعي) ستضم حوالي ثلثي سكان المعمورة -

رابعاً: أن سرعة أو اطراد زيادة السبكان في البلدان النامية ولا سيما في السنوات العشر الآخيرة كانت أكبر بما هي عليه في البلدان المتطورة وستصل الزيادة إلى مرتين ونصف (٢-٢ و٢٦) مرة على الرغم من التطور الافتصادي لبلدان العالم الثالث بمجموعها أكثر بقليل مما هي عليه في الدول الرأسمالية المتطورة

اقتصاديا وسيتجاوز الدخل السنوى بالنسبة للفرد الواحد في البلدان النلمية ليس فقط بـ ٨ مرات كما كان عشية الحرب العالمية الثانية بـ ١٢ مرة كما هو في الوقت الحاضر وإنما سوف يصل إلى ١٨ مزة -

خامساً ؛ سوف تزداد حصة البلدان النامية من بحموع سكان العالم على حساب البلدان المتطورة وهذه الزيادة هى التى سوف تجدد درجة الاختلاف الموجودة في مستويات معيشة السكان -

تعكس هذه التعيرات الدور المتعاظم لبلدان آسيا وأفريقيا في العلاقات الدولية من حيث تأثيرها في السياتسة العالمية إذ أصبحت على قدم المساواة مع الدول الآخرى اه -

## المر أبطة في الثفور

ئلائة أخطار تواجه العالم الإسلامي في هذه المرحلة من حياة الإسلام:

أولا: التيشير الغربي الذي تقوم به الدرل الغربية في أفريقيا وجنوب شرقي آسيا ( اندو نيسيا و الملايو و الفيلبين ) و بقاياه في البلاد العربية -

ثانياً : الشيوعية الماركسية التي تحاول السيطرة على أجزاء من العالم الإسلامي بالاحتواء والحسكم -

ثالثاً: الصهيونية التلبودية التي تتمثل في الإستعار الإسرائيلي لفلسطين كا تتمثل في السيطرة على بعض المناهج الفكرية والسياسية والاجتماعية المعروفة في العالم-

ولقد كان التبشير الغربي: هو المقدمة التي أهلت العالم الإسلامي للوفوع في براثن الفكر الماركسي والصهيوني ، فقد كانت اليهودية من وراء الشيوعية من ناحية ومن ناحية أخرى كانت وراء الرأسمالية والتنظيمات الربوية والاجتماعية المنحلة والإباحية التي غزابها النفوذ الإستعارى بلاد عالم الإسلام وجعلها أداة أساسية

فى سيطرته على المجتمعات فضلا عن تجميده لشريعة الإسلامية وإحلال القانون الوضعى بدلا منها وفرض نظم التعليم الغربية العلمانية التى تفصل مادة الدين عن الثقافة وفق مفهوم غربى لاهوتى لايتطابق مع مفهوم الإسلام الجامع: دينا ودولة، ومنهج حياة ونظام مجتمع وعقيدة وشريعة.

ولقد قطع المسلمون مراحل كثيرة في سبيل مواجهة هذه التحديات الثلاث ولسكنهم ما زالوا في حاجة إلى مجهود أضخم وأكبر يتحتم معه بهيئة المجتمعات الإسلامية لحياة أصيلة قوامها زاد الفطرة وأعلاه شأن التسكامل الجامع بين الروح والمادة.

وإذا كان محمد اقبال شاعر الإسلام قد أعلن منذ الثلاثينات بأن الإسلام مهدد بخطرين مصدر هماالغرب: أولهما الالحاد وثانيهما الإستعار وأن مستقبل الاسلام رهن بمستقبل العرب وأن مستقبل العرب وان المسلمين في أنحاء الأرض: هذه الصورة التي عاشها إقبال قد تغيرت كثيرا اليوم في الثمانينات فقد دخل عاملان جديدان هما عامل الشيوعية الخطير وعامل الصهيونية الاشد خطورة وهو عامل ذو شقين: شقه الأولى سيطرته على القدس الصهيونية الأشد خطورة وهو عامل ذو شقين: شقه الأولى سيطرته على القدس ووجوده في فلسطين ١١ واحتلاله لاجراء من الجرولين والضفة الغربية، ووشقه الثانى في ذلك النفوذ الفكرى المشمثل في مناهج العلوم الاجتماعية والنفسية والاخلافية وكثير من نظريات الادب والاقتصاد والسياسة المتداولة اليوم على والاخلافية وكثير من نظريات الادب والاقتصاد والسياسة المتداولة اليوم على من بريق العلم وحداعه الذي أجاده اليهود والمعروف أن الشيوعية وليدة الصهيونية وربيبها وخادمتها في مختلف المجالات .

ولا ريب أن الروابط الوطنية والقومية والاسلامية قد أخذت منذ وقت بالبحث عن أسلوب إسلامي أصيل بعد أن ذهبت ورا. مفاهيم القوميات الغربية التي حاولت أن تحطم العلاقة الطبيعية بين العرب والمسلمين من ناحية وبين المسلمين والعرب جيعا إوبين ماضيهم وتاريخهم وتراثهم الذي بناهم كالطود الشامخ خمسة عشر قرنا وحاهم من التمزق والاحتواء:

فلاريب أن هناك روابط ثلاث: هي الارض بالوطنية والعرق بالقومية

دون أن يكون لاحدها إستعلاء عنصرى: وذلك كله فى ذلك الرابطة الكبرى: رابطة الفكر الذى صنع لهذه الآمة أسلوب عيشها ونظامها الاجتماعى والسياسى والافتصادى منذ نزل القرآن الكريم فأقام هذه الرابطة الجامعة التي قامت على (لاإله إلا الله) ولقد استطاع الفكر الإسلامي أن يصهر خير مافى الثقافات القديمة في أطار (التوحيد) وأن يجعل منها وروحا، يعتنقه أهل المنطقة جميعاً مهما اختلفت أديانهم وذلك بأن أصل هذه الأديان كلها واحد وأن الحنيفية الابراهيمية السمحة هي التي أنشأت منها الاف عام ويزيدهذه الوحدة التي نشأت فيها الأديان كلها بقيمها وأخلافها ومفاهيمها، ثم جامت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم اتقدم كلها بقيمها وأخلافها ومفاهيمها، ثم جامت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم اتقدم للبشرية والتي هي عصارة كل الآديان الساويه السابقة:

ومن هنا فإن الامم فى هذا الإطار تلتق على الرابطة الكبرى فلا تزول عنها إلا فى ظل الآحداث والتحديات التى تمزق الامم إلى وحدات إقليمية أو قومية ثم لاتلبثهذه الامم أن تعود إلى الوحدة الكبرى كلما خفت عنها عوامل الاضطهاد والسيطرة والنفوذ الاجنى "

ولا ريب أن المسلمين اليوم وعلى أبواب القرن الخامس عشر قد عرفوا أهواء القوى التي تريد أن تحتويهم أو تأكلهم وأن رابطة الإنتهاء إلى فكر واحد أو ثقافة واحدة أو معتقد واحدكان هو أصل هذه الروابط وأوسعها وأعمقها وآخرها ظهوراً بعد أن استحصدت العائلة البشريه وارتفعت فوق القبليات والاقليميات وتعصها .

ولقد شكلت وحدة الفكر رابطة كبرى بين الأمم التى تلافت على ثقافات تربطها أصول واحدة من العقائد والاديان أو القضايا المشتركة، وكانت رابطة الإسلامهىأقوى هذه الروابط وأوسعها نطاقا وهى الراية التى استظلت بهاالامم والنحل والاديان جميعاً ووجدت فيها السهاحة والرحمة والانحاء الإنساني، وما تزال كذلك لانها تقوم على (عقد إجتماعي) مكتوب هو (القرآن) الذي لايزال هو اللغة الجامعة الموحدة (قبل اللغة العربية واللهجات الإقليمية) فالقرآن لغة وتاريخا وفكراً جامعا، ووحدة الفكر هذه ليست ملكا للمسلمين وحدهم ولكنها ملك

لاهل هذه العالم الواسع الجامع بمن فيه من أهم وأديان وعقائد ولغات لانها كلما قد صهرت فكرها وثقافتها منذ ألف عام فى هذه الوحدة الجامعة ·

أن المسلمين والعرب يدخلون فى أوائل القرن الخامس عشر : مرحلة الرشد والاصالة بعد أن مرت حياتهم خلال قرن كامل تقريبا بتلك التحديات الخطيرة عسكرية وسياسية و تقافية واقتصادية التى واجهتهم بالاستعار الفرنسي والبريطاني والايطالى ثم بالغزوة الصهيونية .

وأمام المسلمين فى هذه المطالع الجديدة الحاسمة تلك النظرات الواضحة التى قدمها الباحثون الغربيون المنصفون: (وإن كانت أساساً بما نؤمن به ولا نشك فيه).

أولا: أولئك الذين أعترفوا بعظمة الشريعة الإسلامية وجـلالها وقدرتها الفائقة على بنـاء بجتمع إنساني رفيع القدر ·

ثانياً: تلك الكتابات التى قررت دور المسلمين فى بناء الحضارة الإنسانية الحديثة وتقديمهم المنهج العلمى التجريبي الذى هو الاساس الوحيد للعلم والتكنولوجيا الحديثة •

ثالثاً : الاعتراف بأن جميع حركات التحرر الوطبية فى العالم الإسلامي إنمــا استمدت قدرتها ووجودها من مفهوم الإسلام نفسه :

رابعاً: مقدار مافدم الإسلام في بجال العلوم الاجتماعية والنفس والاخلاق والتربية من مفاهيم تستهدف بناء الاخاء الإنساني وتعارض العنصرية وتحمل لواء تحرير الإنسان من العبوديتين : عبودية الروح والعقل وعبودية الجسم التي عرفتها حصارات الرومان والفراعنة والفرس والهنود .

خامساً : مكانة اللغة الغربية ودورها الخطير في بناء الوحدة الإسلامبة العربية والفضل في رسوخها إلى القرآن الـكريم الذي نزل بها فأعطاها هذه المسكانة.

سادساً: نصاعة تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم وسلامة النص القرآنى الموثق وثبات تلك التواريخ والعلاقات الآصلية مما لايوجد له مثيل فى الأمم والعقائد الاخرى.

سابعاً: قدرة الإسلام للفائق؟ على العطاء وحيويته الـكامنة والتقائه بالفطر وبالملم ويواقع الحياة وقدرته على أحداث التغيير إلى أعلى وإلى أحسن بأساليب مرنة سمحة كريمة -

كل هذا وغيرة بما يجعل الالمام هر الأمل الذي يمسلاً نفوس المصلحين في أرجاء العالموهم يتطلعون إليه باعتباره الوسيلة الاخيرة لتحقيق المجتمع الامثل بعد أن فشلت كل الايدلوجيات خلال أكثر من ثلاثة قرون في تقديم منهج أصيل لبناء المجتمع الانساني ، وهو في هذا إنما يدعو إلى السلام والرحمة والحير ولا يتطلع إلى إستعلاء أو سيطرة : على النحو الذي رسمه القرآن السكريم : « تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فساداً .

وليس أدل على صدق الاسلام وأنه دين الله الحق ، أنه لم يتوقف عن الانتشار منذ بزوع فجرة حتى في إشد أيام الصراع بين عالم الاسلام وبين الاستعار، وقد انتشر الاسلام بقوته الذاتية وبفضل سماحة مبادئه لمربانية المصدر ، وهي تحمل التوحيد والحرية والاخاء البشرى وتحمل إلى الملونين والمستعبدين روح المساواة والرحة .

ولا ريب في هذا الأثر فقد جاء الاسلام حاملا ميراث النبوة والوحى الرباني وقد استوعب أعظم مافى الفكر البشرى مما هو أصلا من مبراث الاديان فصهره في و تقة التوحيد :

وليس أمام المسلمين اليوم إلا أن يتسلحوا بروح لمرابطة غلى تغررهم وان يستقيموا على طريق الله بالجهاد والقدرة على حماية بلادهم واستعادة أرضهم وأن يكون طابع الجهاد واضحاً في ختلف مجالات الثقافة والاجهاع والحياة جميعاً وأن يكون ذلك منطلقا إلى تطبيق الشريعة الاسلامية وبناء أسلوب إسلامي التربية والتعليم مما يحقق و تمين المسلمين تميزا واضحا لامة تحمل خاتم الرسالات إلى العالمين وعلى المسلمين أن يأخذو النكتولوجيا واسرار العلم فيضعوها من جديد في اطار فكرهم الاسلامي القائم على العدالة والاخاء والرحمة وان يصيغوها في لغتهم العربية فلا يكونوا عالة على اللغات والامم ، اما فيها يتعلق يصيغوها في لغتهم العربية فلا يكونوا عالة على اللغات والامم ، اما فيها يتعلق بأسلوب عشهم الاصيل باخلقا وعقيدة وايمانا والمتم ليسوا في خاجة إلى أسلوب عشهم الاصيل باخلقا وعقيدة وايمانا أو تختلف مع عقيدتهم.

## ٢ - عطاء المنهج الرباني

لم يتوقف الاسلام عن الإنتشار منذ بزوغ فجره حتى فى أشد ايام غزوه من القوى المعاديه: التتار، الصليبين فى المشرق، الفرتجة فى المغرب، وقد بلغ عدد الذين اعتنقوه عن غير العرب حتى اليوم . . ، ه مليون مسلم ( العرب مائه مليون) وقدانتشر بعد ايام الفتح الاولى بقوته اللذاتية ، ويفضل مبادئه التي حمات التوحيد الخاص و الحرية و الاخاء و الرحمة إلى الماوثين و للستعبدين :

وللاسلام اليوم لونه المميز على الخريطة ، هذة المنطقة الوسطى بموقعه الجغرافي الغريد يملك أربع منافذ مائية هلمة ودولية تعد الشريان الرئيسي للتجارة العالمية : قناة السويس ومضيق جبل طارق ومضيق باب للندب ومضيق البسفور.

ويضم العالم الاسلامي اليوم ٤٤ دولة مستقلة وله من الموارد الضخمة والامكانيات سيا البترول والطاقة أرالكوبات والمنجنين والفحم والفوسفات هضلا عن ثرواته الزراعية والمعدنية بالاضافة إلى التفوق البشري والموارد الضخمة وهو في هذة المنطقة الوسطى يحمل رسالة التوحيد بين مادية الغرب ووثنية الشرق، وله منهجه الرباني الزاحف الممتد، الذي تتطلع إليه البشرية اليوم بوصفه ترياقها الوحيد.

العالم الاسلامي قارة بين القارات متصلة ، عالم بكامله بارضه ومحيطاته و وناسه ومقوماته بمصائفة ومنافذه ، البحر الابيض المتوسط في شطآله الشرقية والجنوبية وجزء كبير من شاطئه الشهللي ، وهناك البحر الاحر ، والمحيط الهندي ويطل على قسم كبير من المحيط الهادي .

وهناك في الغرب له نفوذه وزحفه (في مايو ١٩٧٦) أعلن الدكتون خيوشيد أحد مدير عام المؤسسة الاسلامية في أوربا في مؤتدر الندن الاسلامية

أن عدد المسلمين في أوربا يباغ حاليا ٢٥ مليونا و ٢٠٠٧ الاف نسمةا تقريبا ويقدر عدد المسلمين بالدول الاوربية غير الشيوعية بنحو ثلاثة ملايين و ٢٠٠٠ ألف نسمة أي بنسبة ١٨٥ في المائه من عدد السكان، أما غدد المسلمين بالدول الاوربية الشيوعية فيقدر بنحو ١٩ مليونا و٧٧٧ ألف نسمة أي بنسبة ١٨ في المائة من مجموع السكان، ولايدخل في هذا العدد مسلمو الجمهوريات الاسيوية التابعة للاتحاد السوفيتي) وتوجد إعلى نسبة من السكان في فرنسا حيث يقدر عددهم بنحو مليون و ٢٥٠٠ بنسمة أي بنسبة ( ٣ من عشرة في يقدر عددهم بنحو مليون و ٢٧٠٠ بنيون ونصف المليون وفي بويطانيا المائة) من عدد السكان وفي إلمانيا يوجد مليون ونصف المليون وفي بويطانيا حوالي مليون. وهناك في لعريكا وكذا والبزازيل والارجنتين وكولومبيا وفنزويلا وبلاد المكسيك وغانا البريطانية حوالي للمليون.

قد اشار مسئول اجنبي إلى هذا المعنى حين قال: أن المسامين يمثلون عالما مستقلا كل الاستقلال عن عالمنا الغربي ومم يماكون تراثيهم الروحي الحاص ويتمتعون وحضارة تاريخية ذات اصالة فهم جديرون أن يقيموا بها قواعد عالم جديد دون حاجة إلى (الاستغراب) أي دون حاجة إلى اذا بة شخصيتهم الحضارية والروحية بصفة خاصة في الشخصية الحضارية الغربية

ومن هذا فنحن نعرف تلك الحملة الضخمة التي توجه إلى المسلمين من خلال المؤسسات التعريب والغزو الثقافي بهدف اضعاف ثقتهم في أنفسهم واحتوائهم وعاصرة فكرهم وتدمير قوتهم حتى لايصبحوا يوما وهم قادرون على امتلاك ارادتهم مع انهم أن يكونوا إذ ذاك الاعامل اسعاد للبشرية كلها وعامل عطاء ورحمة وعدل واخاء، ولكن القوى التي تثير حولم الشهات هم الصهيونيون التاموديون، اصحاب بروتو كولات صهيون والعاملون على انشاء امبراطورية الربا، هؤلاء هم المذعورون الذين يخافون دخول المسلمين مرحلة النهضة مع مطال القرن الخامس عشر يعد أن مروا بمرحلة اليقظة خلال القرن الزامع عشر الذي كان قرن المقاومة والصعود في مواجهة الغزو العسكوي

والسياسي والاقتصادي والثقاني ، وفي وجه النفوذ إلاستعماري والنفوذالصهيوني والنفوذ الشيوعي جميعا متكاتفين متساندين ، ومع ذلك فقد عجزت هذه المؤامرات الصخمة التي بداها القرن الرابع عشر باحتلال اهم مواقع العالم الاسلامي مصر وبعدما السودان وسوريا والعراق وتونس ومراكش، وكانت الجزائر والهند والملابو قد سقطت من قبل.

ولكن حركة اليقظة الاسلامية استطاعت أن تواجه عذه المعركة في قوة وكان للازهر والقروبين وقلاع الاسلام في كل ارض ، بالاضافة إلى حركات الاصلاح والتجديد بعد حركات المقاومة العسكرية (عرابي وعبد الكريم ومن قبله عبد القادر الجزائري وشامل ) كل هذا إعطى الغرب ايمانا إكيدا بأنه لن يستطيع ان يقتلع الوجود الاسلامي ولن يستطيع احتوائه ولقد امتد نفوذ الاسلام السلمي في هذا القرن الذي نشهد اليوم خاتمتة إلى مركزين خطيرين إلى جنوب شرق آسيا وإلى قلب أفريقيا شرقيها وغربها بالرغم من كل محاولات النبشير في ايقافه والقضاء غليه وما تزال المعركة محتدمة في الفيلبين وإرتيريا والصومال وسوف يكون النصر لكلمة الحتى وسوف يصمد المسلمون في معركتهم الكبري حتى يدخلوا القرن الخامس عشر وهم أشد قوة يمتلكون التكنولوجيا الحديشة والقسوة العسكرية التي تحمى ثغورهم وتدفع عنهم عدوهم .

واليوم والمسامون يستشرفون القرن الخامس عشر الهجرى على طريق القوة والنهضة فان اهم الامور التى تحتاج منهم إلى اهتهام عميق هو أن لا تحول المقدرات المادية بينهموبين لاستمساك بوجودهم الذاتى وكيانهم الحاص وطابعهم الاسلامى، وأن كونوا قادرين على نقل أحدث مستحدثات العلم والتقدم والحضارة المادية لتكون موادا خاصا يصيغونها في داخل أطار فكرهم وقيمهم ، وبذلك يصنعون الحضارة القادمة : حضارة القرن الحامس غشر الهجرى الذي أهسل الله هسلاله والذي يتطلع إليه المسامون كعلامة

على عضر جديد تعود الكرة فيه مرة أخرى إلى أيدى العرب والمسلمين .

أن اخطر ما واجه الحضارة الغربية الحديثة وأسلمها في وقت قريب إلى الازمة الخانقة والصراع بين انقوى مع ما امتلكته من أسباب التقدم المادي هو أنها كسرت الاطار الديني وحطمت آضابط اخلاقي الذي هو الحاجز الحامي لكل نهضة من التعثر والتصدع ومضت تواجه الحياة بعير سناد من الايمان بالله يحمى ظهرها ، أو نور من هدى الله يضيء طريقها وبذلك صرعتها المادية الغالبة وانحرَفت بها الطريق إلى تأكيد اهوآء النفس وتغليب الترف والملذات والشهوات فانتهت آبها إلى تلك الازمة الحادة التي تضعها الان على طريق الافول ، هذه ألَّى يبحثون لها عن علاج ، وهي أزمة الانسان الحديث وصراعه وتمزقه وغزيته وضياعه ، كل هذا الذي قاساه ويقاسيه من . أهوال غربة المعنويات وتجاهل أشواق الروح وتصدع النفس وتمزق الكيان الانساني وفقدان الهوية والهدف والعجز عن فهم رسالة الانسان وأمانته واستخلافه في الارض والغاية والمصير فليحذر المسامور اليوم وهم على الطريق إلى امتلاك أدوات الحضارة الحديثة وتكنولوجيا العصر ،' أن تستوعبهم هذه الحضارة أو تحتويهم ، هذا الفهم للدمر القاصر ، وعليهم أن يبداو من نقطة النوحيد في الفكرة, والرحمة في الانسانية والاخاء في البشرية ومن اللغة العربية كمدخل إلى العلم كله فينقلوا إليها كل معطيات العام، ومن الايمان بوحدة البشرية والاخاء الانساني والعدل والرحمة باعتبارها هي معطيات الاسلام للانسانية ، ليجعلوا من هذا كله اطارا يتحركون فيه ومنطلقا يبدأون منه ويعودون إليه ، فيخضعون العلم لرب العلم ويخضعون الحضارة للاخلاق ويخضعون المجتمعاب للتقوى ويجعلون مقدرات البشرية للناس جميعا وليس لفئة مستعلية أو مسيطرة أو مستغلة، وبذلك يحققوا أرادة الله في بناء المجتمع الانساني الحق الذي تتطلع إليه الدنيا جميعا بعد أن عاشت في الظلم والظلمات طويلا وبعد أن فقدت ثقتها إنى الايدلوجيات جميعا شرقيها وغربيها وليطاع المسلمون الناس على أنهم يملكون منهاجا ربانيا قادراً على اسعاد البشرية كلها ودفعها إلى طريق الحق والعدل وتحريرها من الجوع والخوف وتأمين النفس الإنبانية أساسا من القلق والتصدع والانهيار .

و صراحًا لله الذي له ما في السموات وما في الارض الا إلى الله تصير الأمور. ..

#### - £ -

#### أمانة الانسان في الإرض

أن مهمة الدعاة إلى الله تبارك وتعالى في هذه المرحلة الدقيقة من حياة الامة الاسلامية أن يحرروا الشخصية الاسلامية من التبعية بكل صورها والوانها ، والتوصل إلى تأسيس مدارس وتأضيل اتجاهات اسلامية تسعى وتستوعب العلوم الحديثة وتفرعها في « أطار اسلامي ، وعلينا تأصيل الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والسياسية والافتصادية .

لقد أصبح المسلمون اليوم للكون الطاقة والثروة والتفوق البشرى وهم على أبواب استيعاب تكنولوجيا العلم بحيث يستطيعون استغلال مساحات واسعة من الاراضى وقدرات هائلة لم تستغل بعد، لقد جاء دور عالم الاسلام بعد أن نضبت آبار الغرب ثرواته ومصانعه التي عملت بخامات المسلمين أربعة قرون أو يزيد وسوف تكون حضارة الاسلام متميزة بطابع العدل والرحمة والاخاء الانساني، أن المسلمين اليوم ينتقلون من عصر اليقظة إلى عصر النهضة مرودا بمرحلة الرشد والاصالة والحفاظ على الشخصية والتماس المنابع.

أن المسلمون يقفون اليوم موقف الحيطة والحذر فهم لايتقبلون حضارة الغرب المتهالكة في شقيها المتصارعين ، ولكتهم يقبلون من الغرب العلوم التجريبية وحدها ، أما أسلوب العيش فهم يرفضونه لانه يتعارض مع قيمهم وعقيدتهم ومفاهيمهم القرآنية الاسلامية .

أن الغرب الآن يتطلع إلى عالم الاسلام ليرى فيه صورة الاسلام مطبقة ، جعد أن تحررت الامة الاسلامية من التبعية للنفوذ الاجنبى والصنيونية والشيوعية ، أن الصورة الآن في الغرب تكشف عن أنه يتقدم تقدما شديدا وحاسما نحو الاسلام .

يقول الدكتور محمد يحيى الهاشمى : يكاد يكون لليوم فى كل قطر أوربي من رعايا المسلمين : للاسلام قوة روحية لا تنكر اقد أخذ يتجه نحو الغرب إلى أوربا وامريكا وأصبحت شعوب أوربا وأمريكا تقبل على دين جديد بالنسبة لهم، جدير باعطاء تفوسهم الراحة والسلام، لانه دين لايتعارض مع الفطرة والعلم والمعرفة وجدير بالتقدم البشرى والاقبال شديد في أمريكا على اعتناق الاسلام من قبل الزنوج والامريكيين وتوجد جاليات اسلامية في انجلترا وفر سا وهولندا وبلجيكا والدنمرك والسويد وقنلندا ولينوانيا واسبانيا واليونان وسويسرا ورومانيا وبلغاريا وبولونيا والبانيا ويوعسلافيا وايطاليا والنمسا والجر، لهم مراكز ومساجد يدرس فيها القرآن والحديث، وتوجد كثيرا من الجمعيات، إلاسلمية في نيويورك وواشنطون وسان فرانسيسكوا وكاليفورنيا وفي أمريكا الجنونية جالية اسلامية كبرى في يونس أيرس عاصمة الارجنتين وصحيفة إسلامية.

أن معجزة الاسلام الكبرى في العصر الحاضر تتمثل في نموه بخطا وثيدة إلى الامام . . فإذا اضفنا إلى ذلك أن جورج برناردشو الكاتب الايرلندى الشهير صرح منذ سنولت أن الاسلام القابل للتجدد سيكون دين أوربا أن قريبا وأن بعيدا .

كل هذا يعطى الداعية المسلم ابعاد المسئولية الملقاة على عاتقة اليوم لحمل أمانة الاسلام إلى تلك الاصقاع ، متجردا لله تبارك وتعالى غير حريص على مغنم دنيوى .

وفى عالم الاسلام اليوم قد تبين بجلاء ووضوح أن التماس المنابع والعودة إلى الاصالة هى الحد الحافظ من الوقوع فى برائن ازمة الإنسان المعاصر بعد أن تبين أن منه الله تبارك و تعالى الذى هدى إليه الامة الاسلامية يحمل عدة عوامل بميزة عن المنهج البشرى: تكاملة و نظرته الجامعة فى مواجهة الانشطارية الغربية ، رحمته وسماحته فى مواجهة الدعوة الغربية إلى قتل الضعفاء والتخلص من المرضى والفقراء ، التماس وجه الله تبارك و تعالى فى مواجهة الاستعلاء العنصرى واللونى والجنسى و محاولة جعل القوة المادية لقوم دون قوم .

أقد تبين المسلمين أن لكل حضارة خصائصها المعيزة المستمدة من مواريثها

وثقافتها وعقيدتها وأن الميراث الاسلامي منصف بالتوجيه والرحمة والعدل، ولقد جرب المسلمون أساليب الابدلوجيات ومناهجها وتكشف لهم أنها لم تستطع أن تقدم لهم مطاعهم النفسية والزوجية، ولذلك فأنهم حين يعودون للى المناهل الاصيلة فأنها يتلمسون الطريق الصحيح.

, وأن هذا صراطى مستقيا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله . .

وكذلك فقد تبين للنفوذ الاجنبي ان كل محاولات التي قام بها من عمليات التبشير والتغريب والغزو الثقافي كوسيلة لاذلال المسلمين إلى جانب السيطرة الاقتصادية والمالية لم تحقق تتيجة تذكر ، وأن الاسلوب الاصلح هو اعطاء هذه الامة حقها الكامل في تطبيق أسلوب العيش الذي تشكلت عليه وألفته منذ أربعة عشر قرنا وأن المسلمين بعد ذلك هم أهل رحمة واخاء وعطاء مادامت القسوى الكبرى لاتطمع في غيط حقهم ، لقسد كانوا عونا للتقسدم العالمي في كل المراحل .

يقول المؤرخ الانجليزي هونشو : لقد خرج الصليبيون من ديارهم لقتال المسلمين فاذا هم جلوس عند اقدامهم يأخذون عهم أفانين العلم والمعرفة وقال جيمس برستد أن العصر الاسلامي في أسبانيا كان أكبر عامل من عوامل المدنية في أوربا وأن انخذال المسلمين في السبانيا كان بمثابة انخذال المدنية أمام الهمجية ولكن بدأ الغرب في صورة غير المعترف بالجميل وغير المنصف المحقيقة العلمية أو التاريخية وكان في مفهوم ثقافته لا يرغب الافي السيطرة ولايري العدل والحرية إلا للجنس الابيض ،

والعالم كله يعرف الآن أن المنهج التجريبي كان من عمل المسلمين وأنه هو أساس الحضارة الحديثة \_ في بجال العلوم التجريبية والتكنولوجيا \_ فن حق المسلمين أن يحصلوا على هذه العلوم ليديروها في دائرة فكرهم الاسلامي لا أن يخضعوا لمفاهيم الغرب التي إحتوت هذه الحضارة من بعد وخاصة في تجربتها الاجتماعية التي هدمت الاسرة واحدثت اضطرابا شديدا في علافات

المراة والرجل وفي كل ما يتصل بالفنون والمسرح والربا والقمار وغرف الليل.

أن التجربة الغربية لاسلوب العيش الذي طبقها بعض الدول الاسلامية جربا وراء أسلوب الغرب قد جمدت قدرتها على التقدم الحقيقي ، ولم تكسب مها شيئا ذا بال ، ولقد عادت تركيا الاسلامية مرة أخرى إلى أصالتها بعد أن غرقت في التجربة الغربية ، وكذلك أخذت أيران وباكستان في التماس المنهج الاسلامي الاصيل ، أما العرب فقد كانوا أفسدر على التحرر من نفسوذ الايدلوجيات الغربية بعد أن مروا بتجربه النظام الليبرلل والنظام الماركسي ولم تجد من أحدهما قدرة على العطام ، ولقد تعالت صبحات الاصالة في العودة إلى تطبيق تطبق الشريعه الااللاميه والحفاظ على اللغه العربيه و تحرير الاقتصاد من النفوذ الربوق المدمر .

ولاريب أن ظاهرة والعودة إلى الله ، التى تمضى اليوم فى طريقها الاصيل تكشف عن جوهر هذه الامه القادرة فى أوقات الازمات والمحن أن تلتمس أصالتها من مصادرها الاصيله ومنابعها الثريه ، متحررة من كل نفوذ اجنبى وقادرة على الاخذ والعطاء مع الحضارات والام أدون أن تفقد على الاحد والعطاء مع الحضارات والام أدون أن تفقد على الاحد والعطاء مع الحضارات والام ادون أن تفقد على الاحد والعطاء مع الحضارات والام ادون أن تفقد على الاحد والعطاء مع الحضارات والام المدون أن تفقد عند العلم المحد ولا طابعها الاحدل .

وقد ترددت صيحات كريمه تدعو العرب والمسلمين اليوم إلى أن لاتحولم المقدرات الماديه عن وجودهم الذاتي وكيانهم المخاص وطابعهم الاسلامي وأن يكونوا فادرون على نقل أحدث مستحدثات العلم والتقدم والجضارة الماديه لتكون موادا خاما يصنعونها داخل أطار فكرهم وقيمهم وبذلك يصنعون الحضارة القادمه:

حنارة القرن الخامس عشر الذي يتطلع إليه المسلمون كعلامه على عصر جديد تعود الكرة منه مرة أخرى إلى أيدى العرب والمسلمين ، ولنكن على يقظه من مقتل الحضارة الغربيه الذي أسلمها إلى الازمه الخائقه والصراع بين القوى مع ما أمتلكته من أسباب التقصيم المسادي وهو انها كسرت الاطار الديني

والاخسلاق الذي هسو الحاجز الحامي لكل نهضه من التعثر والتصدع وقد مضت تواجة الحياة بغير سناد حقيق يحمى ظهرها أو نور صادق يضيء طريقها وبذلك صرعتها الماديه الغاليسه واضرفت بهسا الطريق إلى تأكيسد أهواء النفس وتغليب الترف والملذات والشهوات وهسذه أزمه الانسان الحسدن وصراعه وتعزقه وغربته وضياعه ، نتيجه تجاهله أشواق الروح ونداء الوجدان وصيحه الضمير ، وتعزق الكيان الانساني وتجاهل مسئوليه الانسان والتزامه الاخلاق وإمانته التي حمانه أياها أديا السماء ، فليحذر المسلمون اليوم وهم على الطريق إلى أمتلاك أدوات الحضارة الحديثة أن تستوعبهم المحفارة أو تحتويهم وعليهم أن يصنعو احضارتهم في أطار التوحيد والرحمة والاخلاق والحفارة الحديثة الرحمة والاخلاق والمناه المسلمون المناه المسلمون المناه وهم على العربية والمناه التوحيد والرحمة والاخلاق والمناه المناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه والمناه

## الفضل النابي

## الدعرة الاسلامية إفاقها وتبعاتها

تعمل الدعوة الإسلامية في ميادين ثلاثه:

أولا: دعوة الخلق إلى الحقوذلك بتقديم جوهر التوحيد ومستوليه الإنسان والتزامه الاخلاق وجزاءه الاخروى إلى كل إنسان .

ثانياً: تصحيح المفاهيم ودخص الزيوف والسموم المطروحة في أفق الفكر الإسلامي لتقديم مفهوم غير كامل وغير جامع إلى المسلمين أنفسهم وذلك بالكشف عن حقيقه الإسلام بوصفه دنيا ونظام مجتمع.

ثالثاً: العمل على تحرير الافليات الاسلاميه وحماية الجماعات الاسلاميه المتناثرة في مختلف الافطار والقارات.

وبالرغم من نقص المقدرات اللازمه لنشر الدعوة الاسلامية و تقصير المسلمين في البذل من أجل إعلاء كلمه الله في سائر الآفاق فإن الاسلام قد شق طريقه بقو ته الذاتية خلال القرن الرابع عشر حتى وصل إلى مختلف الاجزاء البعيدة في القارات الخس وشكل جماعات في بلاد عديدة من استراليا وآسيا وأفريقيا والامريكة ين ولقد حققت الدعوة الاسلامية ذلك بالجهد الخاص و بقوة الاسلام الذاتية فأثبت ذلك حاجه الانسانية و تطلعها إلى ذلك العنوء الكاشف بعد أن فشلت الابدلوجيات في أن تحقق للبشرية شيئاً ذا بال .

ولمساكانت العبرة ليست بانتشار الاسلام كما وعددا وإنما كيفاً وإيماناً برسالته الحقه فإن أهل القرن الخامس عشر مطالبون بالعمل للنصل لنقل هذه

الجماعات التي أسلت وتركت نجلها أو وثنيتهاإلى مفهوم الاصالة حني يفهمالاسلام حق الفهم ويطبق تطبيقاً صحيحاً لبناء الفرد والجماعة وأن يبذل المسلمون من مالهم ويقدموا مزر دعاتهم الحلم الذين لا يطمعون في متاع الحياة الدنيا لنعلم هذه الجماعات وتثقيفها وتفقيهها في دينها لتؤمن بأن الاسلام : دين و ظام مجتمع ويجب التركيز على البلاد التي دخلها الإسلام وما تزال عفيدته متلبسة بالوثنيات القديمة أو بالانحراف التي تقول بها القاديانية وغيرها ، ولذلك فأنه على أهل القرن الحامس عشر ودعاته العمل بجد وقوة على تنقية العقيدة الإسلامية في هذه الاطراف (جنوب شرق آسياو شرق أفريقيار غربها) من هذه الدخائل وتحريرها وتنقيتها بحيث تصبح العقيدة المنزله هي معتقد هذه الأفوام ولا ريب أن المسلمين جميعاً مكلفون بالدعوة إلى الله تبارك و تعالى بالحـكمة والموعظة الحسنة . والقرآن السكريم هو إمام هذه الدعوة ومنهجها ، وسيرة الرسول إصلى الله عليه وسلم وسنته هي الأسلوب والقدوة وقد ميز الله تبارك وتعالى ( أمة الاسلام ) عن سائر الاسنوب والقدوة وقد مين الله تبارك (وتعالى (أمة الاسلام) عن سائر الامم لانها أمة الامر باللعروف واانهي عن المنسكر فليحمل المسلمون القرآن نبراساً إلى الامم الوثنية الصاله ، وإلى الامم المتحضرة الضالة التي لم تحقق لها الايديولوجيات المختلفة أمناً ولا سلاماً . وعليهم قبل أن يقدموا الإسلام إلى الآمم أن يطبقوه على أنفسهم ويحققوا فيلم المجتمع الإسلامي ولاريب يحمل المستولية عن الدعوة الإسلامية كل مسلم، شريطة أن يتفقه في أمر دينه و أن يعرف متغيرات الامم والحضارات والتيارات المختلفة التي تعاصرها ، ولاريب أننا اليوم على أبواب القرن الخامس عشر الهجرى نجد الجو مهيئًا لدعوة الناس إلى الإسلام ، بعد أن فشلت المناهج الغربية والماركسية في بلادها قبل أن تفشل في محاولة تطبيقها في بلاد الإسلام ، ونجد الآن طائفة كبيرة من مثقني الغرب يتطلعون إلى أفق جديد من آفاق الضوء السكاشف وقد خدعهم التلوديون عن الدين الحق بعد أن عجزت المسيحية الغربية وعجزت البوذية والبهائية وغيرها أن تقدم لهم ضوءاً يسد النقص أو يحقق لها الآمن أو يكشف لها عن جوهزها

ورسالتها ومنهجها في الحياة وقد تنيء كئيرون بأن الغرب سوف لا يجد أمامه بعد هذه المرحلة من الدمار والأزمة والتمزق بديلا من أن يجرب الإسلام ـــ والمسلمون لا ريب هم أمة الدعوة وحمل الامانة في إذاعة كلمة الله إلى العالمين ويجب عليهم أن يقدموا النماذج الصادقة في هذا المجال: أو لئك الأيرار الذين يتحرون العمل الخالص، ليس لهم مطمع من مغنم مادى أو دنيوى . إلا ابتغاء مرضاة الله تعالى ولا ريب أن حركة الدعوة الإسلامية قد قطعت طريقا طويلا ومهدت السبيل لعمل كئير فعلينا ملاحظة إتجاهاتها وتقويم نتائجهاوآ ثارها رالعمل المشترك علىتغريرها وتعميق مسارها وتحقيق أهذاقها ومواجهة الدعاوى والاتجاهات المضادة للإسلام ومقاومتها وكشف زيفها ، ولقد كانت المعاهد الإسلامية قلعة حصينة في وجه هذه التيارات خلال القرن الرابع عشر ، ولذلك فقد حاول النفوذ الاجنى الحد من نشاطها وتغيير وجهتها ولسكنها صمدت وثابرت وقاومت فرض السيطرة عليها والتحكم بمصيرها ومسيرتها . في هذا المجال يتحتم العمل على جعل المسجد مركز الإشعاع الدينى والعلمى والثقانى والاجتماعى فى البيئة فيقوم بالإضافة إلى دوره الاساسي في العبادة بدوره في المجتمع حيث يتم فيه ، ومن خلال المسئولية الملقاة الملقاة عليه تعليم الناس ومحو أمية الكباو وتحفيظ القزآن الكريم وأداء الخدمات الاجتماعية والإرشاد الصحى وقراءة الكتب التي تحتاج إلى تفسير. وعلى الداعية المسلم أن يعبر عن روح الإسلام السمح في معاملته لاعدائه وخصومه من خلال نظرة متسامحة تخاطب في معاملته لأعدا له وخصومه من خلال نظرة متسامحة تخاطب بمودة المخالفين والمؤمنين معاً كأنهم أسرة واحدة، وعلى أجهرة الإعلام أن تحمل لواء الحوار الهادى. والرهان إلمبين بالسكلمه الطيبة، فإنها أفعل في رد المنحرفين ، كما أنها أداة تقبل الراغمين في الدحول أفي الإسلام وعلى الداعية المسلم أن يسترعبكل ما يقوله خصوم الإسلام نكل جولات الغزو الفسكرى ليرد عليها ويواجه تحدياتها ويفندها بالعلم والمنطق وأسلوب العصر . ولا بد أن يوا كب صوت الدعوة الإسلاميه هذا التغيير الذي يمر بالعالم الاسلامي ، الذي يدخل في مرحلة جديدة من التفوق البشرى والعطاء المادى وأرصدة الطاقة والمال وقد قدمت الدعوة الإسلاميه حصيلة ضخمة من التجربة والجهد والعمل خلال القرن الرابع عشر الهجري ستكون عثابة ضوء كاشف للدعوة الإسلامية في القرن الخامس عشر حيث دخلت ساحه الإسلام بجموعات مختلفة من أنحاء العالم وحيث بدأ تيار جديد في الغرب محمل لوائه كتاب ومفسكرون برون أن الاسلام وحده هو اتقادر على إنقاذ البشرية من وهدتها الخالية ، وهو ما يسمى غزوة جديدة للدعوة الاسلامية عن طريق الافناعوالسلم وهناك ظواهو جديدة فى أفق العالم الاسلامي نفسه كغااهرة عودة تركيا الى إطار العالم الاسلامي وبروز الذاتية الاسلامية قوية متحدية بعد أن مضي أكثر من خسين عاماً على محاولات تغريبها ، كما تسكشفت حقائق كثيرة إزاء زيف الدعاوي الموجهة إلى السلطان عبد الحيدكما تسكشفت حقيقة مروتوكم لات صهبون وظهور كتاب أحجار الشطرنج وغيره بما كشف من حقائق الماسونيه والروتاري وغيره من المحاولات التي قامت مها الصهيونية العالمية لحداع المسلمين ولاحتوائهم ، وفي بماكستان استعان تطبيق الشريعة الاسلامية ، كما أخذت إيران طريةاً إسلامياً رائعاً ، وأصبحت كلمة التصامن الاسلامي طريقاً إلى الوحدة الاسلامية أمراً قَائَماً حَقِيقياً مَنْذُ بِدَأْتِ اجْتَمَاعَاتِ رَوْساء الدُّولِ الاسلامية مَنْذُ عَامَ ١٩٦٩ عَلَى أثر اشتعال الناز في المسجد الاقصى وقد يلغ تعداد الدول الاسلاميه المتضامنة ٤٤ دولة إسلامية من آسيا وافريقيا وتعالت صيحة الوحدة الاسلامية الكبرى على لسان رئيس باكستان حيث يقول ( إننا نسعى دائماً للوحدة الاسلامية الكبرى لأننا نخشي على بعض الدول الاسلامية من مطامع وأهداف القوى الغازية )، إن جمهورية باكستان التي أسست على الا. لام ستبق بإذن الله حاضر أ

ومستقبلا باسم الإسلام وقد أصبحت هناك اليوم منجزات حقيقية تؤكد على أن الإسلام هو الهدف الاسمى والاصيل لسكل ما تقوم به من أعمال وما نسعى إلى تحقيقه من أهداف ، وأن يترك الإسلام أثره فى كافة نواحى العمل الإنسانى وأن نثبت أن الإسلام ليس دين الامراء وحدهم وإنما هولسكل الطبقات والفئات وما على الإنسان المسلم إلا أن يناصل من أجل حياة أفضل وأسمى.

لقد دخل فى الإسلام خلال القرن الرابع عشر عشرات من الاسماء اللامعة من الغربيين و كتب عنه كثير من المنصفين . وأعلن الذين لم يدخلوا فيه بصدق عن مدى حاجة البشرية إليه ، أمثال برنار دشو ، وجوستاف لوبون ، ودرابر ، وسجزيد هو نسكه وعشرات · أما الذين دحلوا فى الإسلام أمثال ناضر الدين دينيه وعبد السكريم جرمانوس ومحمد أسد (ليوبولد فابس) فقد كشفوا فى دينيه وعبد السكريم برمانوس ومحمد أسد (ليوبولد فابس) فقد كشفوا فى حاجة البشرية إليه ، يقول ناصر الدين دينية : عندملرفع الله اليه مؤسس الإسلام العبقرى ، كان هذا الدين القويم قد تم تنظيمه نهائياً و بكل دفة حتى فى أفل تفاصيله شأناً . وكانت جتود الله فد أخصعت بلادالعرب كلها وبدأت فى مهاجمة امراطورية القياصرة الصخمة بالشام ، ولقد أثار القلق الطبيعى المؤقت عقب موت القائد العطيم بعض الفتن العارضة ، إلا أن الإسلام كان قد بلغ مر تماسك بنائه . العطيم بعض الفتن العارضة ، إلا أن الإسلام كان قد بلغ من قلة عددهم استطاع ومن حرارة إيمان أهله ما جعله يبهر العالم بوثبته الهائلة التى لا نظن أن لها فى سجلات التاريخ مثيلا ، فني أفل من مائه عام وبالرغم من قلة عددهم استطاع العزب الابجاد وقد اندفعوا لاول مرة فى تاريخهم خارح حدود جزيرتهم أن يستولوا على أغلب بقاع العالم المتحضرة .

هذه روح الاسلام فى كتابات من دخلوا فيه ، كذلك فقد كشفت كتابات كثيرة عن مهمة الاسلام أمام إفلاس الحضارة الغربية منها الدكتورة سجريد هو سكه فى كتابها (شمس الله تشرق على الغرب) وما كتبته السكاتبة الفرنسية (سانت بوابت) حيث تقول: إن الغرب فى حاجة إلى الشرق ليسكون له إيماناً جديداً . حاجة الشرق والغرب إلى حالة وسطى ، هى الاسلام الذى وسد الدهر

إليه هذه المهمة العظمى بين الشرق والغرب نقد أجل أهله بين العلوم السكونية والفضائل الروحية ، إن مهمة الوساطة بين الشرق والغرب قد ألقيت من جديد على عاتق الاسلام فعلى رعماء الاسلام أن يضموا المهمة الساميه النبيلة التى بجب عليهم القيام بها ، وعلى أوربا أن تولى وجهها ناحية الشرق ، لتخفف عن كواهل أبنائها عبودية المادة ، وقال أحد المفكرين الانجليز في هذا الشأن :

لن تعاليم الاسلام نموذج حى لاصلاح المجتمعات والقصاء على الظلم والجريمة ولو تمسك المسلمون بعقيدتهم وطبقوا تعاليم دينهم وتمثلوا بها فى أنفسهم خلقاً ومنهجاً لسعدوا ولاسعدوا البشرية التى تشكو من ويلات متعددة فنى تعاليم الاسلام العلاج السكامل لها ولسوف يدخل معهم الجميع فى هذا الدين والمذى تتسم تعاليمه بالسمو الخلق والمثالية الاجتماعية والروحانية المطلقة: تملك الخصال التى تتوق إليها النفوس وتتطلع إلىها البشرية وينتظر وجودها سكان الارض.

ولا ريب أن الغرب الآن قد اقترب من الاسلام كثيراً بعد أن تشكات اللك الجماعات الاسلامية الضخمة في كل مكان قيه وخاصه في انجلترا وفرنسا وألمانيا (أوربا) وكان السيد خورشيد أحمد مدير عام المؤسسة الاسلامية في أوربا في تقرير أعده المجلس ونشره مؤتمر لندن الاسلامي أن عدد المسلمين في أوربا يبلع حالياً ٢٠ مليون و ٢٠٠ أالف نسمة تقريباً . ويقدر غدد المسلمين بالدول الأوربية غير الشيوعية بنحو ثلاثة ملايين و ٢٠٠ ألف نسمة أي بنسبة ١٠٥ / من عدد السكان أما عدد المسلمين بالدول الأوربية الشيوعية فيقدر بنحو ١٩ مليونا و ٧٧ ألف نسمة أي بنسبة ١٨ / من مجموع السكان ولا يدخل في هذا العسدد مسلو الجمهوريات الاسيوية التابعة المسكان السوفية .

وتوجد أعلى تسبة من السكان المسلمين في غرب فرنسا حيث يقدر عددهم

بنحو . ١٨ ر٧٩ مر١ أى بنسبة ٢٠ / من عدد السكان رتأتى بعدها ألمانيا الغوبية حيث يوجد مليون ونصف مليون أى بنسبة ٢٠٢ / من عدد السكان ويوجد فى بريطانيا نجو مليون نسمة أى بنسبة ١٩٠١ بالمائة من مجموع السكان والمسلمون فى الولايات المتحدة أصبح عددهم يتجاوز ثلاثة ملايين ونصف المليون قد أخذت نسطع شمس الاسلام على هذه القارة وحيث أصبحت الظاهرة المميزة للمجتمع الأمريكي بأنه لا يمر يوم إلا يزداد المسلمون فيه عدداً ولا يطلع قحر جديد إلا وتزداد شمس الاسلام سطوعاً . ويعمل مناك إتحاد منظمة الطلبة المسلمين في الولايات المتحدة وكندا . وقد دل الاحصاء على أن المسلمين في أمريكا بسرعة كبيرة لاسباب ثلاثة : الزيارة الطبيعية والهجرة من البلاد الاسلامية ، واعتناق الاسلام من الامريكيين بمعدل حوالى ٢٠ الف في السنة .

و يه.كن القول أنه نبتت رغبة لدى المثقفين الغربيين في أمريكا للتعرف على الاسلام و تصححت رحلة المسلين السود و تحوروا من المفاهيم الحاطئة والاسلام هناك في طويقه إلى مفهوم التوحيد الحالص ما يزال المسلمون في هذه المناطق كلما في حاجة إلى معلم اللغة الغربية اللاطفال والتفقه في الشريعة والعقيدة للكبار الذين يدخلون في الاسلام وبناء المساجد ولابد أن تعمل المؤسسات الاسلامية في هذه المناطق على إعداد المجتمعات الاسلامية بأن يؤهل الافراد لمعراسة الاسلام و تفهم معانيه وحفظ قرآنه وأحاديث الرسول وأداء الصلوات والتحلي محكارم الاحلاق ، وأن تعرف كل عائلة الاسلام لمن حولها من غير المسلمين ، والتوسع في بناء المؤسسات الجديدة وأداء ما بستحق عليهم من الزكاة إلى الفقراء أو إلى هذه المؤسسات لمنفعة جيع المسلمين .

و تؤكد التقارير بأن الاسلام هو أكثر الاديان إشرافاً في الاتحاد السوفيتي وأن العقيدة الاسلامية هناك أكثر رسوخاً من أية أديان آخرى برعم الحرب التي يشها الاتحاد السوفيتي على الاديان ، وأن النمو السكاني في جمهوريات

وسط آسيا السوفيتية مثل أوزبكستان وتاجيسكتان وقريسيزنا وتركانيا وكاراخستان يفوق كثيراً النمو السكاني في جمهوريات الاتحاد السوفيتي الأووبي وأن هذا الأمر سيجعل الاسلام يسود الاتحاد السوفيتي في أواسط القرن الخامس عشر الهجري ويبلغ عدد المسلمين في جمبوريات وسط آسيا السوفيتيه حوالي ٣٠ مليون . وأن المسلمين متمسكون بدينهم وتراثهم الاسلامي وأن هذه الظاهرة تتجلي واضحة في المساجد التي تظل دائماً عامرة بالمؤمنين وفي تمسك الشباب بالصلاة رالصوم.

وقد تبين أن الاسلام في نجاح مضطرد في استراليا وقد زاد عددهم من بعنعة أشخاص كانوا في عام ١٨٦٠ قابعين في تلك المنطقة إلى أن صاروا هذه الآيام ماثة ألف نسمة بازديادا تعداد المسلمين إزداد عدد المساجد التي انتشرت أنحاء البلاد وتولت بناءها جاليات إسلامية من جنسيات مختلفة وبيئات متباينة تحمل هذا الدين إلى هذه الاراضي في إيمان المسلم المهاجر المحث عن قوت حياته.

وفي اليابان حركة إسلاميه تتسع في عنتلف أفطار اليابان وذلك بعد أن اعتنق ثلاثة آلاف في طوكيو الاسلامية ودخل ألف آخرون في مناطق أخرى ، ولا نستطيع أن ننسى ونحن في الحديث عن إيجابيات الدعوة الاسلامية من أن نشير إلى الأخطار التي تسكتنف الدعوة في أماكن كثيرة ، وخاصة ما يقوده مجلس السكنائس العالمية من حملة تنصيرية في أندونيسيا ، وخاصة ما يقوده مجلس السكنائس العالمية من حملة تنصيرية في أندونيسيا ، الدولارات باسم النعليم والعلاج وقد تمسكنوا في السنوات العشرة الأخيرة من تضليل عشرة ملايين مسلم من أصحار الحاجيات ولقد ظهرت مخططات يعمول أصحابها على الفيناء على الاسلام خلال خمسين عاماً ، بعد أن أنزلوا بذه يعمول أصحابها على الفيناء على الاسلام خلال خمسين عاماً ، بعد أن أنزلوا بذه المناطق أكثر من ثلاثين ألف ميشروهناك أيضاً علولة إبادة المسلمين في بورما ، عمر ما يتعرض له المسلمون في كوديا في ظل الجسكم الشيوعي من منهذا به عظيمة .

وهناك مأساة مسلمي الهند ؛ وما يلاة به من مذابع ونهب واعتقالات للأقلية المسلمة في الهند وهي من أضخم الاقليات في الهند حيث يتراوح عددهم ما بين معين إلى مائة مليون و يبلغون نحو اعشر منسكان عميم الهند وقد كتبت بدماء المسلمين في الهند و كشمير فصول دامية على مدى نحو ثلاثين سنة مناستقلال الهند والانفصال بين الهند وباكستان ، فقد اضطهد الهندوس المسلمون في المناطق التي يشكلون فيها أقليات فضلا عن مؤامرات تعقيمهم والقعناء على أثسالهم كاحدث في أبان حكم أنديرا غاندى الاول وهناك قضايا الاقليات الإسلامية في بورما وقطاني وجنوب الفلمين ( خمسة ملايين ) ورول جامو وكشمير وهناك الاقليات الإسلامية المضطهدة في الفلمين وبورما وتايلند واليونان .

وهناك أخطار القاديانية والبائيه على الدعوة الإسلامية في أفريقيا وأمريكا وهناك أخطار الماسونية ولها صلة بالصهيونية التي تحركها وتنشر تحت شعارات خداعة ، هنـاك مخططات التبشير والننصير ، والزحف الشيوعي الاحر في العالم الإسلامي .

### ثانياً: تصحيح المفاميم

على الدعاة إلى الله أن يعملوا في الميادين الثلاث مااستطاعوا وأخطر هذه الميادين ميدان الدعوة في بلاد الإسلام في مواجهة التغريب والغزو الثقافي والعمل على كشف هذه التيارات الفكرية الهدامة وسمومها أولا بأول ومتابعة التحديات المتجددة ، بهدف تحرير العالم الإسسلامي من متاعب الواقع الذي تعيشه الامة الإسلامية والاخطار التي تحدثها هذه الاخطار المبثوثة عن طريق التعليم والثقافة والمسرحوالكتاب والمرناه والتي هيمن آثار الغزو الاسعاري السياسي والعسكري شم الغزو الافتصادي والثقافي ، ولابد من التصدي لهذا الواقع مهما كان من أولاخذ بيد الامة الإسلامية إلى مستقبل مشرق بنور التوحيد والشريعة الإسلامية ويتطلب هذا أن يكشف الدعاة إلى الله جوهر التراث الإسلامي الاصيل والكنوز ويتطلب هذا أن يكشف الدعاة إلى الله جوهر التراث الإسلامي الاصيل والكنوز بالذخوره مما عز تظيره ومما أخذته أوريا وطعمت به فوانينها ومناهجا ، لالد

من إحياء هذا الميراث القرآن الاصيل ـــ لا الثراث الزائف: تراث الباطنية ووحدة الوجود والاشراق والحلول ــ وتقديم النماذج الاصلية من البطولات وفي مقدمتها يطولات الانبياء الذين مهدوا الارض التوحيد والرسالة الخاتمة ويجب أن تسكون سيرة الذي محمد صلى الله عليه وسلم معروضة في أحسن سمت على أنها أعلى صورة للمثل الإعلى الإسلامي وأن مدرسته وصحابته مم النماذج البشرية العليا بعد النبوة ولا بد أن تبكشف عن عظمة الشريعة الإسلامية وذلك بإقامة المقارنات الواسعة بينها وبين القوانين الوضيعة وأن يصدر ذلك عن إيمان أكبد بأن المستقبل للإسلام ، فهو المنهج الاوحد الملائم الفطرة البشرية ، وهو الرحمة المهداة ولابد من حماية الاجيال الناشئة عن التمزق والغربة الني تفرضها عليم المناهج والنظريات الوافدة أو متابعة بعض المضلين الذين يحرون وراء الركام الفلسني القديم فهم لن يمدوا انفسهم إلا في إطار القرآن والسنة ومفاهيم الاصالة والفطرة .

ويجب التنبه إلى أساليب التبشير والغزو الثقافي والوقوف في وجهها وذلك بالتماس أسلوب التربية الإسلامي الاصيل وتفسير التاريخ الإسلامي تفسيراً أسلامياً والتحرر من مناهج فرويد وماركس ودوركايم وسارتر وغيرها فإنهالن تستطيع أن تقدم للنفس المسلمة والنفس العربية إلا الصلال ولابد أن تكون لنا مذارس على مستوى عال حتى نقطع حجة بعض الآباء في إرسال أبنائهم إلى المدارس الاجنبية من أجل أنها تعلم لفة أجنبية ، ولنلبه إلى أن العمل التبشيري بعد أن كان يقوم على الدعوة المجردة أصبح الآن يعمل على إتاحة بعض الفرص المادية لفرائسه فهذه بحب أن تكون موضع تقدير الغيورين ، ولابد من أن تكون المؤسسات الإسلامية في درجة توازى المؤسسات الاخرى من ناحية المظهر والادوات .

and the state of t

#### (تحديات اللغة العربية )

واللغة التي قطعت خلال القرن الرابع عشر مرحلة واسبة في سبيل التحرر من أساليب الهدم ، بتغليب العاميات عليها والدعوة إلى كتابتها بالحروف اللاتينية ، يجب أن تدخل مرحلة جديدة من العمل الإيجابي في القرن الحامس عشر حتى تصبح لغة العلم والتسكنولوجيا ، وقد تيسر لها عن طريق المجامع اللغوية في مصر والشلم والعراق والاردن وغيرها في السنوات الاخيرة رصيد صخع من المصطلحات الحديثة ولسكن المهمة السكبري ماتزال مسئولية أهل القرن الحامس عشر ، فيجب أن يتقدم كثيرة في بحال البعث عن بدائل الالفاظ وإيخال القلفة العربية أساساً ، حتى لا نسكون مستعبدين لفسكر اللغات المحديثة في إطار اللغة العربية أساساً ، حتى لا نسكون مستعبدين لفسكر اللغات ولابد من استفاذ اللغالم بية في بلاد أفريقيا وآسيا حيث تحاول القوى الاستعلاية أن تنقلها إلى الحزوف اللاتينية كاحدث في أندونيسيا وتركيا ويتطاب إدخال التسكنولوجيا الحديثة إلى عالم الإسلام وأن يتم ذلك في إطار اللغة العربية حتى المسكون في إطار المفهوم الإسلامي العلم .

ولذلك لأبلا من دعوة الدول الإسلامية إلى العناية بلغة القرآن والإعتزان بلغهسرى والاتجاه إلى الأسلوب القرآن وأسلوب الحديث واستلهام التؤات الإسلامي والحفاظ على الحظ العربي والحرف العربي والعمل على إعادة الدول التي استبدلت الحرف العربي بالحرف اللاتيني ، وأن تسكون لغة القرآن لغة رسمية في المؤتمرات العولية وتعريب التعليم في الطب والهندسة والعلوم وإنشاء مراكز لتعليم لغة القرآن في البلاء الإسلامية غير العربية ، ووضع معاجم ودوائر معارف إسلامية .

وعلى المسلمين الفرب مساعدة إخواجم على تعلم اللغة وتنمية ذلك الميل الشد ديد إلى الفصحي باغتباؤها المدالة آل وتوثيق القلاقات الثقافية العربية الإسلامية الجامعة،

#### تحديات التاريخ

وعلينا أن تعمل على تحرير و الناريخ الإسلامي ، من الروح الإقليمية والقومية والعلمانية والكشف عن قساد المخططات الوافدة التي ترمى إلى بعث الحضارات القديمة : وقد واجه المسلمون في القرن الرابع عشر الهجري دعوات الفزعونية والفينيقية والاشوريه والبابلية وغيرها من دعوات لم تستطع أن نثبت أمام الطابع الإسلامي الذي صهر هذه المنطقة كلها وأقام والانقطاع الحضاري ، أذا هذه الدعوات السابقة للإسلام ، والتي لم يبق منها أي عامل من عوامل الحياة ، كذلك فعلينا أن نواجه مفهوم القومية الوافد الذي يريد أن يفرغ العروبة من إنتهائها الإسلامي و يمزق الوحدة الجامعة بين الإسلام من ناحية ، وبين العرب والترك والفرس والبربر والماليزيين من ناحية أخرى ، وأن يعلموا أن رابطة الوحدة الإسلامية التي أقامها القرآن والإسلام هي أكبر الروا بط، وأن المجموعات القومية كلها متلاقية مترابطة تحت و لا إله إلا الله .

#### المرأة والمجتمع

وفي إطار المفهوم الإجتماعي الإسلامي علينا مواصلة العمل لحماية المرأة والمجتمع من عوامل إغراء وانحراف التيارات الوافدة ، وكذلك حايه الشباب من عوامل الإنحراف التي تدفع أبناء المجتمع دفعاً إلى الفساد والرذيلة وارتكاب الجرائم ، ومنع النساء من العمل في بعض الوظائف التي لا تليق بأنوئتها ، (كسكرتيرة لاحد الشخصيات أو مضيفة في طائرة ) . ولابد من تأكيد وظيفة المرأة الاصيلة : زوجة وأما مصدر المودة والرحمة الرجل والطفل الملتصق بأمه رضاعة وسكناً ، والعمل على تفريغ المرأة اتربية أبنائها فهو أجدى على المجتمع من عملها مع ضياع الجيل .

والكشف عن فساد المفاهيم الوافدة عن حرية المرأة والمساواة التامة بينها وبين الرجل، أو أن دخل المرأة المادى له الاهمية الأولى فى الحياة الزوجية ، ولا ريب أن المرأة المسلمة قد استهدت مفهوماً أصيلا ودخلت مرحلة التحرر

من مفاهم الغرب واكتشفتان هناك محاولة لتدمير الاسرة بدعوتها إلى إحتقار الامومة وأن المساواة بين الرجل والمرأة حدعة مصللة على المجتمعات الإسلامية أن تقم حدود الله الشرعية الستة : حد الحرابة ، وحد المرقة ، وحد الخمر ، وحد الرنا ، وحد القذف وحد الردة . وكذلك جباية الزكاة ومعاقبة المجاهرين بالفطر فى رمضان ومنع الربا وتطوع وسائل الإعلام لتوجيهات الإسلام والعمل على حماية المجتمع الإسلامي من المازكسية ومن أخطار التبعية وتحريره من العلمانية والدعوات الهدامة والفرق الضالة ( الهائية والقاديانية ) ومن الحتم دفع الجامعات على طريق الدعوة الاسلامية وتحريرها من الانفصام القائم بينها وبين الدين وضرورة إدخال الثقافة الاسلامية إليها وأن تستملن قيها وجهه نطر الإسلام في في الافتصاد والاجتماع والنفس والاخلاص والكشف عن الفوارق العميقة فيها وبين العلوم الاجتماعية ومفاهيم فرويد ودوركايم وسارتو وماركس ، ويجب أن يكون التعلم الاسلامي أساساً لـكل أنراع التعلم ، ثم تتوزع بعده الدرجات في النانوي والعالى والتخصصات في الدراسات العليًّا . ولابد من العودة إلى تعلم القرآن وإنشاء مكاتب محفيظه في كل مكان وطبع القرآن طباعة تيسر على الطلاب قراءته وحفظه وفهمه وتفسير كلماته فإن تعلم القرآن وحفطه هو حجر الأساس في بناء شخصة الابناء: دنيا وثقافة ولنة وفسكراً.

وعلى الجامعات في العالم الاسلامي أن تدرس الافتصاد الاسلامي و توفر الادوات العلمية اللازمة لحدمته من خلال المكتبات، والتنبيه إلى أن التأمين التجاري الذي تمارسه شركات التأمين التجارية في هذا العصر لا يحقق الصيغة الشرعية للتعاون والتضامن ولابد لترسيخ مفاهيم الاسلام الافتصارية مر الارتسكاز على أمور:

الاعتقاد بأن السكون لله وأن المال الله وأن الانسان مستخلف على ما تحت يده من نعم الله وأن الملسكية الخاصة التي أفرها الاسلام مقيدة بوسائل السكتب المشروع والانفاق المشروع وأخاء حق المال وأن النظام الاقتصادى في الاسلام من شأنه أن يحقق التوازن المالي والتسكافل الاجتماعي، ولن يتحقق

ظلم الإرداع في المسارف الاسلامية والسعى لتعميما على أساس بنوك بلا فوائد وعلينا اذلك تشجيع انشاء المسارف الاسلامية الى تعميل بدون ربا و ومازال أمامنا تجربة بنك ( دبى ) الاسلامي توكد نياج تعللم الاسلام في عالم المال والانتصاد . حيث يقوم البنك الاسلامي مدور تغطية الجوانب التي لا تستطيع البنوك القائمة أن تشملها بنظامها الربوي المعقد القائم على أسلوب الفائدة البقليدي وذلك دون أن يكون هناك قصور في ايجاد الوسائل المتلاعة مع احتياجات التجارة والصناعة وعيرها، ولما كان الرباحسب المفهوم الاسلامي يوجد في حالتين هما : والصناعة وعيرها، ولما كان الرباحسب المفهوم الاسلامي يوجد في حالتين هما : الديون واليموع ، فإن المصرف إلاسلامي يستطيع تفادي هذا المخطر مع توفير عامل الامن والطمائينة النفسية وراحة الصمير ، وتحقيق الارباح الجائزة في عالات المشاركة والتوسط المالى .

ولاشك أن المصرف الإسلامي بأساويه المتميز ييسر على رجال الاعمال الإهادة من القيسيلات المصرفية بمراعاة أن يكون المنتج ــ سلعة أو خدمة ــ ف دا يرة الجلاله وأن تسكون كل مراحل العملية الإنتاجية ( تمويل وتصنيع وشراء ) وكذلك سبلها ( نظام عمل وتجديد أجور العاملين ) ضبن دائره الجلال أيضاً فالاسلوب المميز للصرف الإسلامي نحو قيام الإعمال الاستثارية على اساس مشاركة تجني جميع الاطراف ثمرتها كا تحقق في ذلك الوقت صالح المجتمع الإسلامي، وعلى المسلمين أنها ينشئوا سوقل إسلامية مشتركة حتى يستطيعوا السيطرة على الماركين أو المهود .

ومن الضرورى مواجه مخطط الهدم الذى تنفذه الفنون العامة : المسرح والسينا والإذاعة والتليفزيون ، وأسلمه هذه المؤسسات والأجهزة لتعمل فالطريق الصحيح ليناء المواطن الهجيج وهذا هو مفهوم التصدى للواقع غير الإسلامي والمنجرف الذي تعييم المجتبعات الجربية الإسلامية والذي يتبين من خلال تحربة القرن الرابع عشر ضرورة تجتبعا لا إعطاء الدعوة الإسلامية الإسلامية للإنطلاق المرابة المرابة الإسلامية الإسلامية الإسلامية الإسلامية الإسلامية الإسلامية الإسلامية الإسلامية ) في بناء

الفرد والجائمة والمدرسة كوسيلة لدخول المسلمين مرحلة النهضة وغصر الرشد الفسكرى هذه التربية الجامعة ( روحاً وعقلاً وجسما ) على الإيمان بالله والالتزام الاخلاق . ولابد أن بكف المسلمون عن تطبيق أسلوب التعليم والتربية الغربيين بعد أن كشف هذا الاسلوب عن تلك الاخطار والتحديات التى لحقت بشباب المسلمين وأجيالهم المتعددة فأبعد ثهم عن روح الإسلام وطابع الاحلاقية ، ولابد من فيام ركني الإيمان والاخلاق ، ولابدمن بناه النفس الإسلامية والعقل الإسلامي بالإيمان والاخلاق في إطار مفهوم الإسلام نفسه كمنه حياة و نظام بحتمع يوجه الحياة كلها في كل الاو أت وجهة إسلامية ليكون بناء المجتمع خالصاً بنه ثبارك وتعالى قالم على الرحمة والعدل والرخاء الإنساني ولابد من أسلمة العلوم كلها وتعالى قالمي الله تبارك وتعالى قالرياضيات والفلك والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والنفس والجغرافيا والتاريخ والاجتماع والفنون الجيلة كلها بجب أن تشير في إطار منهج الله تبارك وتعالى تعطى ما حرم .

وهناك قضية خطيرة جديرة بالنظر في هذا المجال: هي قضية التقدم ذلك أن التقدمية الغزيبة إزدواجاً بشكل خطراً على وحدة الامة و تظام حياتها ، فإن هذه التقدمية الغزيبة إزدواجاً بشكل خطراً على وحدة الامة و تقذف به في ومن شأن هذه التقدمية أن تقلع الفرد من جدوره الحضارية و تقذف به في دوامة من القلق والانشطار الذاتي ، لقد اقتبسنا العديد من العلل والامراض الاجتماعية والاخلاق باسم التقدمية كاستمال الكحول والتراخي في أمور العفة والشرف جامت الينا مع التقدمية و باسم التقدمية ، ولا ريب أن المذينة الغربية في أسم وحده أنما غدمون التبعية الغربية ، أن المتقالسم علوطاً بالدسم والداعون إلى أخذ السم وحده أنما غدمون التبعية الغربية ، أن التقدمية العربية هي من عناصر قوة وحاصر ضغف أنها تجتلع بين الضغة والمرض وأن ما تغشاه و تعدر منه هو أن منافعات الما في المنافع الفوة والمنافع المنافعة والمرض وأن منافعات والحقوة والمنافع المنافعة والمرض وأن منافعات والمنافعة والمرض فالمنافعة والمرض والمنافعة والمرض والمنافعة المنافعة والمرض والمنافعة والمرض والمنافعة والمرض والمنافعة والمرض والمنافعة والمرض والمنافعة والمرض والمنافعة على من عناصر قوة والمنافعة والمرض والمنافعة المنافعة والمرض والمنافعة على المنافعة والمرض والمنافعة والمرض والمنافعة والمرض والمنافعة والمرض والمنافعة على من عناصر قوة والمنافعة والمرض والمناف

منها ماسمالتقدمية من عناصر الضعف والتراخى في المعتقدات واللغة والازدرام بتقاليد البلاد.

هذا وقد تكنفت فيالسنوات الاخيرة منالقون الرابع عشر فساد الانظمة الوافدة : غربية ومار كسية وفساد مناهج التعلم الغربي الوافدة وعقدت مؤتمرات عديدة في الدواصم الإسلامية والعربية العودة إلى الأصالة وتصححت الدعوة إلى فهم الإسلام ديناً ودولة واستطاعت أن تصبح نصوصاً في دساتير كثير من بلاد العالم الإسلامي ، الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغته والشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للقوانين ولا ريب أن تجربة تطبيق الشريعة الإسلامية في بعض الاقطار الإسلامية ستحقق لهذه الشعوب الامن والاستقراز وستدفع الشعوب الاخرى إلى إنفاذ هذهالتجربة. ومن المهم فهم الحلافات العميقة بين مفهرم الإسلام ومفهوم الغرب في مجال النظريات النفسية المعاصرة التي قامت على خلفية معادية الكنيسة، ذلكأن علم النفس الحديث قد ركز على الجانب الشرير من الإنسان وفسر ببعض الغرائزكل سلوك الإنسان حتى أنه ارجع فكرة الالوهية نفسها إلى عقدة جنسية تجعل الإنسان بحول خوفه أمن أبيه الذي ينافسه في حب أمه إلى خوف وهممر بقوة علياً فالجانب الخير في الإنسان عند كثير من المدارس النفسية الحديثة ، ماهو إلا مخاوف طفولية تقف في وجه الغرائز من الاب ومن التقاليد الإجتماعية ، هذه المفاهيم الزائفة تختاف عن مفهوم الإسلام في أن النفس الإنسانية روح تميل إلى الحق وغريزة تنزل إلى الارض وبينهما عقل يفسكر وإرادة تختار . وليس الإنسان، عبداً لغريزة الجنس أو غريزة الطعام ولكنه قادر على التحرر من الأهواء حين يفهم رسالته ومهمته في الحياة (وهديناه النجدين) وهو القادر بتوجيه الدين الحق أن يسمو فوقه أهوائه وشهوانه وأن يعمل لتحقيق قيام المجتمع الرباني في الأرض ، وعليه أن يؤمن بمسئوليته الفردية والتزامه الاخلاق .

وعلى الدعاة إلى الله أن يولوا إهتمامهم الخالص إلى الشباب المسلم، ومواصلة الممل لدعم ثقافته الاسلامية وإعداده بالعلم والمعرفة والايمان وتوجيهة توجيها صحيحاً ليكون عصواً مؤثراً في المجتمع ولبنة إيجابية في البناء.

والله من وراء القصد و

### الغضالاتالث

### فجر جديد الدعوة الاسلامية

إن العالم كله يتطلع الآن إلى نور جديد يبدد الظلبات التي تحجب عنه صنوء الحقيقة الأولى السكبرى. وهذا سر شقوته وقلقه وتمزقه وغربته، هذا النور موجود وقادر على العطاء ، موجود فى تضاعيف كتاب الله الخاتم المهيمن على كل السكتاب وفى رساله الله الخالق التي سيظهرها على الدين كله : رسالة التوحيد المخالص وإسلام الوجه لله ، إن كل الدلائل توحى بأن فجراً جديداً سيشرق وأن هذا النور سوف يهدى الإنسانية الحائرة بعد أن طال محتها من خلال الايدلوجيات والمناهج البشرية التي لم تزدها إلا تمزقا واضطراباً .

إن علامات هذا العصر الجديد واضحة فى الأفق وضوحا لا ريب فيه تتمثل فى هذه الصحوة الإسلامية القائمة على تطبيق شريعة الله وإقامة المجتمع الربائى فى هذه القيارة الوسطى التى تنزلت فيها أديان السباء وتهيئت لتحمل لواء ( لا اله إلاالله) وقد جاءت الارهاصات واضحة فقد أعطيت الطاقة والثروة والتفوق البشرى وبتى لها أن يتجمع حول الوحدة الاسلامية : وحدة الفسكر والعقيدة والثقافة على طريق الله الحتى لتسكون مؤهلة لحل رسالتها إلى العالمين .

واذا كان القرن الرابع عشر الهجرى قد حقق نتائج واسعة وعيقة في تحطيم الأغلال ودحض الشبهات والسكشف عن المؤامرات والمخططات التي ترمى الى تعويق هذه الامة المؤمنة عن المتلاك ارادتها وأداء سالتها فإن أبواب القرت المخامس عشر توحى بانتقال واضح من البشرية الى الربانية ، ومن التبعية الى الاصالة ، ومن اليقظة الى النهضة ، وأن الوعى هذه المخططات قد أصبح واضحاً لم تعد له قدرة على خداع المسلمين واغوائهم بمثل القول بأن أسلوب العيش الغربي هو الطريق إلى التقدم ، فقد تبين هم بعد التجربة التي خاصها العالم الاسلامي مع الديموقراطية الليرالية مرة ومع الاشتراكية الماركسة مرة أخرى ، انه لا طريق الا طريق واحظ هو طريق الاسلام ، وأن العالم الاسلامي لم يتقبل كلتا التجربين الا طريق واحظ هو طريق الاسلام ، وأن العالم الاسلامي لم يتقبل كلتا التجربين

وقد دجزت المحاولات في غرس الجسم الغريب في هذا السكيان القادر على حماية ذاته والنمسك بأصالته وذاتيته الخاصة من أن تلوب أو تتلاشي أو تحتوى في الاممية والعالمية .

ولقد تهاوت مخططات الاستشراق والتبشير في سبيل تغريب المسلمين ولكنها لم تيأس، فهي تفكر اليوم في أساليبجديدة وتحاول أن تدخل على المسلمين من مسارب خفية ، عن طريق الثقافة والفن ، حيث تجرى شوطاً مع التيار الجديد ولسكنها تحاول أن تخدء، وتحتويه، حتى تحول ببنه وبين تحقيق الغاية، وحتى تعوق وصوله الى الهدن. انها تبدأ من حيث تتحرك حركة اليقظة ولكنها ما تلبث أن تبث اليأس والمثبطات على الطريق ، هؤلاء المثبطون المنافقون الذين يبتون روح الهربمة ، ولتعرفنهم في لحن الفول ، هم العدو فاحذرهم دان الغرب يعرف أزمته ويمرف جرحه ويعرف مأساته ، وعلى المسلمين الذين ابتعثهم الله ليرودوا هذه اابلاد أن يكشفوا له عن وجه الحق وكلمة النصح وصدق الوجهة ما استطاعواً ، وكانما قد أرسل الله هذه الجاليات الجديدة إلى هذه الافاق لتقدم النموذج الاسلامي الصحيح ممثلا في هذه الصورة التي تقوم عليها المجتمعات المسلمة ني قلب الغرب و بعد أن عاش الغرب روحا من ارمن يقرأ عن الاسلام ومعاول أن يتعرف على القرآن و تحول قوى النغريب والمتبشير دون ذلك على النحو الذي حاولته هذه القوى من قبل ولذاك فنحن تتطلع الى أن يكون اخراننا مثلا عاليا للخلق والصدق والنبل وحسن الجوار والامر بالمعروف والنهي عن المنسكر فذلك هو الذي سيبهر الغربي و بكشف له حقيقة الاسلام بعد أن تعالت صيحات المصلحين هالك تدعو الى نظام افتصادي جديد بديلا عن النظام الربدي سواء الرأسمالي أم الماركسي، وإن يكون هناك بديل حقيقي غير الاسلام الذي حي المجتمعات من طفيان الافرياء وذلل لهم من لمارارد ما يدين المحتاجين ورفع عنهم للربا والونا والخم والفساد والابلجية .

وسوف يكون المجتدع الاسلامي الصغير نموذجا طبيا تهفو اليه نفوس الله بن أزعجهم الواقع المنهار ومازالوا يتطلعون نحو ضوء جديه . وسيطع هذا الفجر : فجر الإحلام من جديد ولكن دو ته تعنال غلويل وجهاد مرير، فأن أعدا مهذا الفجر و يحالون بكل الوسائل سدالطريق أمام الهنو «الديكانيف» وريدون ليطفئوا لرر الدين بأفوا همم والله متم نوره ولو كره السكافرين، أما أمتنا المسلمة فيما زالت أمامها مهمة شافة هى التحول من النظر إلى العمل، إلى بناء الإرادة الحقة بتكوين الاسرة المسلمة المعتمدة على ذلك ، القادرة على الحفاظ على نفسها و إقرارها في مواجهة محتلف التيارات التي تهب عليها حاملة رياح السموم ، بقيارات المسرح والفن والرفص والغناء المكشوفة المعراه المبثوثة في كل مرناة و مذياع ، المسرح والفن والرفص والغناء المكشوفة المعراه المبثوثة في كل مرناة و مذياع ، والا يدلوجية مطروحة ، قالإسلام عقايسه الحاصة و معاييره الذاتية ، في الخير والشر والحق والباطل ، وهو الذي مقايسه الخاصة و معاييره الذاتية ، في الخير والشر والحق والباطل ، وهو الذي يعلى قيم الاخلاق عن كل القيم و يصنع بها الفن والحياة والمعنوى و هولا يصنحى يعلى قيم الاخلاق عن كل القيم و يصنع بها الفن والحياة والمعنوى و هولا يصنحى يعلى قيم الاخلاق عن كل القيم و يصنع بها الفن والحياة والمعنوى و هولا يصنحى يعلى قيم الأخلاق عن كل القيم و يصنع بها الفن والحياة والمعنوى و هولا يصنحى المعنوى من أجل المادى .

أن الصحوة الإسلامية التي يتحدثون عنها اليوم ليت فورة وقتية ، ولكنها تطور طبيعي لحركة المعظة الإسلامية التي بدأت منذ وقت بغيد و خلت لوائها دعوات التوحيد الخالصة في قلب الحزيزة العربية وكتابات جمال الدين و عمد عبده ثم جادت مرحلة التسكوين الاجتماعي التي قادها المودودي وحسن البنا والندوي وعشرات وهي تسعى إلى وحده الفكر الإسلامية الجامعة تحت لواء التوحيد ، وعشرات وهي تسعى إلى وحده الفكر الإسلامية الجامعة تحت لواء التوحيد وسوف معضية عن كل الحلافات المذهبية ، متطعمة إلى إقامة المنهج الرباني العجيج وسوف تواجه عشرات المصاعب ولكنها ستصد لآنها تستمد قوتها من نور الله ، ومن إمان صادق بالحق الذي قامت عليه السموات والارض ،

حقيقتان كبيرتان يعلمها المسلمون اليوم: إن الذين قادوه إلى طريق الاسعوب الغربي العيش كانوا غاشين له ومصلمين ولذلك فهو يلقظهم اليوم ويكشف زيفهم ويكشف قرنائهم وتابعيهم وقد تبين له بعد النكابة والسكسة والمزيمة أن التمدن الغربي الذي فرض عليه وأيدلوجياته لن تحقق نصرا وإنها ستنهى به إلى أن يغقد فا ثيثة وكيانه المشير.

تانياً: إن العالمالإسلامي لا يرى الآن بعدقشل التجريتين الرأسماليقو الماركسية

إمامه من خيار ألا أن يبنى نفسه و اطار الشريعة الإسلامية وهو يحد الآن قوى تعوقه و يحاول أن تحول بينه وبين تحقيق ارادته ، والتغريب يخطط الآن لذلك بعدأن سقطت تجريتيه السكبيرتين في تركيا وايران ، وهناك محاولات التسوية بين القانون الوضعى والشريعة بقبول تنظمات ربوية في بحال الاقتصاد ، وهناك تمويه والسع في بحال التربية الاسلامية والتعليم العلماني الغربي ولابد من أن يتبين المسلون ماورا - هذه المحاولات من أسماء مشوبة بالهوى ، عرفت بتبعيتها من قبل للمار كسية وللماسونية ولمذاهب الإلحاد والآباحة .

ولعلنا في حاجة واثمة الى نذكر أنفسنا بكلبات يجب أن ترددهاكل يوم حتى لا تغب عنا :

أولا : أن الإسلام منهج حياة و نطام مجتمع :

ثانياً: أن عدد المسلمين في العالم اليوم ألف مليون مسلم وليس أفل من ذلك: ثالثاً: أن الحضارة الغربية تتساقط وتتهاوى تحت ضربات المادية الإباسية وأن الإسلام يستطيع أن يقدم للإنسانية بديلا ايجابياً جيداً.

رابعاً: ان المجتمع الإسلامي مطالب بأن يقيم المنهج الرباني الاصيل في بلاده حتى يستطيع أن يقدم النموذج الإسلامي للبشرية الحائرة.

خامساً: ان المسلمين استطاعوا خلال القرن الرابع عشران يكشفوا شبات الاستشراق والتبشير والغزو الثقافي التي تحاول تغريب المجتمع الإسلامي وتزييف الفكر الإسلامي واخراجه من أصالته ومنهجه الرباني .

سابعاً : تكشف للمسلمين مدى الخطر الذي أصاب المسلمين نتيجة توقيف تطبيق الشريعة الإسلامية واستبدالها بالقانون الوضعي ومدى الآثار الخطيرة التي تبت على ذلك :

ثامثًا: تعرف المسلمون على مدى الاخطار التى نجحت عن اهمال منهج التربية الإسلامية فى المجتمع الإسلامي واستبداله بالمناهج الغربية العلمانية الوافدة ومدى أثر ذلك على بناء الفرد المسلم والجماعة المسلمة .

ناسعاً: تسكشف للمسلمين مدى خطر الدعوات التى اندفعت من داخل المجتمع الإسلامى لعدم تسكامل الإسلام ومفهوم فريضة الجهاد على النحو الذى كشفت عنه أهداف البهائية والقاديانية ومدى الخطر الذى لحق المسلمين من جراء بحاراة هذا الهم الخاطئة.

عاشراً: أن المسلم المكاف مطالب بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر فى كل شأن من أمور الحياة والمجتمع فى ببئته وأسرته حتى يقوم المجتمع الإسلامى من خلال الوحدة الاولى له ثم يمتد .

The second second second second

## القصيل الوابنع.

### مو اجرد التحديات ومقاومة الثمرات

إن أبرز معالم التخدي الذي يواجه الدعوةالإسلامية في مظالع القربن الحامس عشركا تكشف خلال هذه الفترة القصيرة من القرن الوليد ـ ونحن الآن على أبواب العام الثاني من القرن - هو العمل الدائم المتصل من جانب أعداء الدعوة الإنتلاميَّة لتغويق انتقال المسلمين من مرحَّلة اليقطَّة إلى مرحَّلة النَّهْصَّة بليَّا أوجد فَى أَيْدَنِهِم كُلُّ مَسْوَعًاتِ النَّجَاحِ وَالقَدْرَةُ عَلَى اقْتَكَامُ هَٰذَهُ العَقْبَةُ وَغُلَى الالتُّقَالُ مَن مرحلة المراجعة والنظر والاستعداد وكشف الاخطار إلى مرحلة العمل لتحقيق الإرادةالصادقة التي تمكن الحصارةالإسلامية المتوافلة على العطاء من العمل مر جديد وتفديم مفهومها الصحيح وعقيدتها الصادقة إلى العالم كلة في وقت يتطلع فيه العالم إلى منهج جديد في الحياة الاجتماعية والافتصادية والسياسية و برجى أن يكون الإسلام هو ذلك المنهج الذي تجد فيه البشرية مبتغاها بعد أن جربت خلال قرنين أو ثلاثه , منهجا ، لم يستطعأن محقق مطامحها ، وإن كانقد استطاع أن يقدم فتحا كبيراً في عالم المادة ووسائل الحياة وأساليب العيش على نحو دفع الطابع الاستهلاكي وحده ، واستنزاف الموارد الطبيعية التي أعطاها الحق تبارك وتعالى للبشرية ، في جانب المنعة والشهوات والاهواء شأن الإنسان القاصر الذي لم يبلغ الرشد والدي مازال يتبع أهواء طفولة البشرية ، وكأن هذه البشرية لم تتجاوز بعد ،رحلة , المراهقة , بعد إلى مرحلة , الاصالة , القادرة على حماية المعطيات من التبديد والانهيار والضياع تحت أقدام المسرفين المنحلين المخمورين.

### ويرجع هذا إلى أن حضارة العصر قد عجزت عن أمرين :

أولا: عن أن رد العطاء الذي اعطيته نه تبارك وتعالى وهو الذي أرشد البشر إلى مفاتيح البحث والكشف واستخراج الثروات من باطن الارض وإكتفت بكلبات العقوق ككلة الطبيعة والقوانين الجبرية:

ثانياً: أن تلتيمس الأسلوب الإخلاقي الرياني في التعامل مع هذة المعطيات على النجو الذي يحملها قادرة على حلية الغروات من التبدد في سبيل القرف والاهواء رأسباب الإنجلال.

ومن ثم فلن تجربة الجيهارة الغربية الآن تواجه نفس المصير الذي واجهته الحضارات التي الحليج من قبل وانهارت في مقدمتها حضارة الورمان الذي كشيف عن أسباب سقوطها العلامة المؤرخ و جيبون، وكان سدف بذلك أن يقدم لأهل الحصارة الحديثة العبرة حتى يقارموا الانحيار والإنهار.

ولكن هذه هي سنة الله تبارك وتعالى التي سجليا القرآن البكر يم ولا مفر من وقوعها، وحذيث حينارة سبأ واضح جلى لمن يريد أن يعتبر .

لقد اعرضت الحضارة الغربية الحديثة (بشقيا) عن أمر الله وخرجت عن حكمته وحكمه ، واستطالت استطالة قارون (إنما أو تيته على عسلم عندى) وخرجت عن الامتثال للتطنيق الوباني الصحيح فتى علياً أن تنهار وأن تسقط .

ومن ثم فإن المسلمين الذين محملون اليوم أمانه الإسلام مطالبون بأن يقدموا « متهج الله الحق ، الناس جيماً وأن مخرجوا هم أو لإمن التبعية البحضارة الغربية، وأن ينقذوا انفسهم من أن تهار عليهم حوائطها في المرحلة الآخيرة، وأن يلتمسوا ( منهج الله تبارك وتعالى ) في أنفسهم وأمتهم ومن ثم يكونوا مؤهلين لتقديم هذا المنهج إلى البشرية التي تتطلع اليوم إلى « صوء منقذ ، لن يكون غير الإسلام ولكن هناك محافيرة أمام التجور من هذا النفوذ التلهودي المادى الإباحي الذي محتوى العالم اليوم والذي لا منقذ منها ولا مقذ لهما الا والقرآن .

ذلك أن تعالم الماسونية ومخططات البروتوكولات قد تحولت الى مناهج وايدلوجهات ونظر ياب مطروحة فى كل آفاق الفسكر الفالمي ، في بحال السياسة والاجتماع والاقتصاد وعلوم النفس والاخلاق والتربية ، وفي مفاهم القومة والمرطنية ، والانفحان السيكاني ، والعلمانية وكليل مفاهم يراه بها توهين قيم الاسلام.

ولا مبالغة إذا قيل أن العالم كله اليوم يفكر تفكيراً يهوديا سامريا يدور حول عبادة العجل وعبادة الدهب: ولقد كانت النزعة الوطنية والقومية بحاولة لتحطيم الوحدة الإسلامية والقضاء على الحلافة الجامعة وحجب القيادات التي لم تنبت من خلال التيعية وعدم تمكينها من العمل، وكان الاستعار الغربي مقدمة للنفوذ الصهيوني ثم النفوذ الماركسي وقد عملت مؤسسات التبشير الغربي والاستشراق والتغريب في مجال التربية والصحافة والثقافة، وقد تقاربت مفاهيم الاستعار الغربي والماركسي التي طرحت في أرض المسلمين تحت اسم الهائية والقاديانية، وتحت اسم الماسونية وتحت اسم العلمانية.

وعلى المسلمين اليوم، في مطالع القرن الخامس عثمر أن ينتقلوا من مرحلة اليقطة إلى مرحلة النهضة وذلك بالارادة القوية المؤمنة الواثقة بنصر الله، وذلك بكسر القيود التي يضعها أعداء الاسلام لتأخير نهضته، ولتعويق مسيرته، ولتجديل طريقه، ولتخويف الامم من مسيرته السمحة الكريمة التي تقوم على الرحمة والاعلى البشرى وعلى د لا اكراه في الدين، وعلى الحسني في الجدل، وعلى عامين كل العناصر التي تعيش تحت جناحهم، من غير عدوان ولا تعصب ولاحقد.

وفى ثلاث ميادين على المسلمين أن يعملوا لتحقيق الغاية ·

١ ـ إعادة النظر في أساليب التعليم والتربية وبنائها على منهج الاسلام .

٢ - إعطاء الحياة الاجتماعية والافتصادية والسياسة: ( الاخلافية القائمة على التقوى) والامر بالمعروف والنهى عن المنكر .

عد التماس منهج الاسلام في الاقتصادو إلغاء الربا و تطبيق الشريمة والحدود، وعلى المسلمين أن يرفعوا كلمات التبرير والرخص والتأويل في بناء هذة النهضة ، وأن لا يقبل واقع المجتمع المنحرف ويعمل على تصحيحه وإعادته إلى الاصل الاصيل المستمد من روح الاسلام الحقة ، وخاصة في بناء الشباب وعمل المرأة والفنون المسلية .

وأن توضع قواعدلصبط لمفهوم الانفتاح والقل والاقتباس من الحضارات وأن يكون ذلك في حدود الاساليب والوسائل لا في المناهج والاصول .

وأن يكون معلوما أن المعركة اليوم بين المسلمين وأعدائهم تنحصر في قصية كبرى هي استرداد (تأكيد الذات) والمحافظة على طوابعها ومعالمها وحمايتها من كل محاولات استقطامها أو احتوائها أو صهرها في بوتقة الآمية، هذه الذات الإسلامية التي كونها القرآن السكريم خلال أربعة عشر قرنا وجعلها مثابة لتبليغ كلة الله في العالمين على مدى الزمن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، علينا أن تحفظها من الانهار والتسدهور والجمود والمداخلة والانصهار في الفسكر البشرى العالمي.

وهذا يقتضبنا تطهير جيوب الآمة الإسلامية من الدخيل ، بالجهاد وإعداد القوة والمرابطة في النفور ، ولا ريب أن المحافظة على الذات الإسلامية وتحريرها وحمايتها هي فريضة من فرائص العقيدة والآمة في نفس الوقت ، ذلك أنه قد تبين أن الهدف الحقيق من وراء المؤامرة التي تقودها القوى العالمية منذ قرون ، والتي تتكشف اليوم ، هي : « تذويب المسلين ، في الكيان الآمي والعالمي عن طريق كلمات براقة هي الانفتاح والتلقيح وإثراء الفكر .

لقد مر المسلبون بمرحلتين من مرآحل الصراع مع القوى السكبرى الحريصة على التهام العالم الإسلامى: هما (مرحلة الإحتلال العسكرى والسياسى) و (مرحلة الغزو الفسكرى الليبرالى الماركسى الضهيونى) وقد استطاع عالم الإسلام أن يقف من هاتين المرحلتين موقف الصمود، غير أن المرحلة الجديدة المبسوطة الآن من وراء مؤامرات الفسكر والثقافة والتعليم إنما يستهدف إزالة الهوية الاسلامية العربية كاملة وصهر هدذه الأجيال الجديدة في بوتقة الفسكر الأممى تحت اسم الحضارة العالمية والثقافة العالمية

وعلى أمتنا وشبابنا أن يوقن بأن « الآمة الاسلامية » : بفكرها وعقيدتها هى « أم المستقبل ، وهى اليوم المالكةللثروة والطاقة والتفوق البشرى إلى جوار منهجها الاصل الجامع الذي هى ملزمة بقبليغه للعاملين ، وهى وارثة الحضارات والمدنيات الهرمة المنهارة ، وأن الهدف هو القضاء على هذا الضوء الكاشف والمدنيات الهرمة المنهارة ، وأن الهدف هو القضاء على هذا النفوء الكاشف الذي يحمله أهل الاسلام ، والقاء اليأس والانحلال في هذه النفس المؤمنة بالله تبارك وتعالى المؤمنة بأنها على الحق، لتسقط في واثن الشيوعية والمادية والوثلبة.

وعلى أمتنا أن تفرق دائماً بين . الأيدلوجيات ، ومعطيات العلوم العصرية . هـ فه الايدلوجيات نحن لسنا في حاجة إليها ، فلدينا ، منهج حياتنا ، الذي شكل وجودنا منذ أربعة عشر قرنا وأقام الحضارة الاسلامية الباذخة من أسوار فينا إلى حدود الصين الى حدود فرنسا الف عام كاملة كان العالم خلالها في القرون الوسطني المظلمة وكان الاسلام منارة البشرية ولا عيب أن تقصر الخطوة وأن يتوقف العطاء استعداداً لمرحلة جديدة دون أن تخطفنا بريق الحضارة والمدنية . وأن تؤمن إيماناً جازماً لا يصيبه ذرة من شك بأن منهجنا : هو المنهج الذي سيحقق البشرية مطمحا الروحي والنفسي والمادي .

1 - إن أخطر ما أدخله الاستعمال : والفانون الوضعى ، بأنظمته وقعنائه هذه القوانين التي كانت أبعد ما تسكون عرب مزاجنا و تاريخنا وديننا بل لقد وضعها لتسكون عاملا على محو مقوماتنا الاصيلة بالثدرج ، لقد كانت واللائكية ، منطلقا لالغاء الشريعة الاسلامية ، ولسكن سرعان ما استطاعت حركة البقظة الاسلامية أن ترفع عقيدتها بالدعوة للعودة إلى الشريعة الاسلامية ، واستجابت لحذه البعوة كل القوى وبق أن يتم ذلك وقد قننت القوانين الاسلامية في عديد من البسلاد الاسلامية في الإمارات والاردن ومصر وباكستان كقدمة لحلوة حاسمة .

بدر وبقى أن يطبق المسلمون مناهج التربية الاسلامية وقد عقدت عشرات المؤتمرات التي قدمت التوصيات الحاسمة لهذا الامل الكبير ، عندئذ يقدم الاسلام الاسجيال الحديدة التي ينبعث فكزها ومفهومها ومنهجها من القرآن الكريم خالضاً ومن السنه النبوية صادقاً ، والتي تؤمن بالجهاد في سبيل إعلاء كلتة الله وتحرير الفكر الاسلامي من التبعية التي تطرحها فوى التغريب في أفق الاسلام.

٣ - ولقد تحققت نشائج صخمة على طريق تجربة الاقتصاد الاسلامي عن
 طزيق البنوك الاشلامية ولابد من تعمق هذه الخطؤة .

عد- إن أبرز منجزات حركه اليقظة الإسلامية دينورلا إلى موحلة التهضة وعصر الزاهد الفراجيات الجلانة والعمية الواسعة وصولا الى تصحيح

الكثير من المفاهم فى التاريخ والأدب والثقافة والتراث ومفاهيم الحضارة على نحو يمكن من تجلية صورة الاسلام نقية ناصعة وصورة الفكر الاسلامي خصبة وانحجة وفي عشرات من الموضوعات المطروقة والشبهات المثارة والقضايا المطروحة نكشف ضوءاً قوياً نافذا يكشف كل الظلمات لأنه من صنع الله الحق ، إستمداداً من القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وميراث الصحابة والتابعين .

والحقيقة التي لا شك فيها أن هناك عقبات كثيرة قد اجتيزت وبقيت عقبات والحكن الهمة الصادئة الخالصة لافامة المجتمع الرباني لاتوال مسئولية المؤمنين ومسئولية المفكرين وأهل النخبة والصدارة لاجتياز كل المعوقات وان الله ليزع بالسلطان ما لا يرع بالقرآن وأن مفهوم الاسلام الاصيل لا يكتمل إلا بتحقيق فريضة الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر وفريضة الجهاد الماضي إلى يوم القيامة .

وعلى المسلمين ان يتعلموا من عبرة التاريخ البشرى وهى أن المجتمعات التى عارضت إرادة الله والإيمان به أصابتها سنة الازالة والإيادة ومن ثم تخطمت الحضارات القديمة واحدة واحدة لانها فسدت حين انحرفت عن سنن الله الحق إلى الترف والفساد والزيا والربا والاباحية والبغاء ، هنالك كان هلاكها ، هذه هى عبرة التاريخ البشرى كله ولا عبرة غيرها من التاريخ يمكن أن تؤخذ ، ولا ريب أن الطريق الذي يسير فيه المسلمون الآن وهم محاصرون بالتيارات اليهوديه التلودية من حيث تجاهلهم إرادة الله تبارك وتعالى وقدرته وعطائه ، واستسلامهم النظريات المادية التي تتحدث عن الطبيعة والمادة هو طريق مسدود واستسلامهم النظريات المادية التي تتحدث عن الطبيعة والمادة هو طريق مسدود واقد دخلت على المسلمين منذ أن اتصلوا بالفكر الغربي أخطاء كثيرة ومفاهيم واتفه تسيطر على بعض مناهج الأمة الدراسية والتعليمية والثقافة وتحاول أن تحجب مفاهيمهم الأصيلة القرآنية ، وهذه هي القضية الكبرى التي يجب أن يحتشد لها مفكروا الاسلام اليرم لاخراج أمتهم من التبعية والتغريب والعلمانية وحماية شواتهم من مصارف الفساد واللذات .

ومن الحقائق التي يجب أن تسكون دائماً بين أيديا أن الإسلام منهج حياة ونظام ومجدم ، وأن عدد المسلمين في العسمالم اليوم الف مليون مسلم يزيدون. لا ينقصون، وأن الحضارة الغربية تتسافط وتتهاوي تحت ضربات الماديه والاباحية، (م٧ - الاسلام)

وأن الاسلام يستطيع أن يقدم للإنسانية بديلًا إبحابياً ، وأن إسرائيل كيان غريب في جسم الامة ، فاسد في تركيبه لا يمكن أن يبتي ، ولابد من تحرير الامة الإسلامية منه ، وأن المجتمع الإسلامي مطالب بأن يقيم المنهج الرباني الاصيل على أرضه حتى يستطيع أن يقدم النموذج الاسلامي للبشريَّة الحائرة ، وأن المسلمين استطاعوا خلال القرن الرابع عشر الهجرى أن يكشفوا شبهات الاستشراق والتبشير والغزو الثقافي التي تحاول تغريب المجتمع الاسلامي وترييف انفكر الاسلامي وإخراجه من أصالته ومنهجه الرباني ، وقد تبين للمسلمين بعد التجربة المريزة أن الخطر ليس من الشيوعية وحدها أو الصهيونية وحدها ولسكن أيضاً من الرَّأسمالية الغربية والماركسية الشيوعية ( والصهيونية التلمودية ) مصدرهما. وأن هذه الاطاع الوافدة لا تستطيع أن تعطى المجتمع الإسلامي ولا النفس الاسلامية مطامحها وأشوافها وأن التجرُّبة فيهما جميعاً قد سَقطت بعد أن قشلت ، كما تكشف المسلمين مدى الخطر الذيأصاب المسلمين نتيجة توقيف تطبيق شريعتهم الاسلامية واستبدالها بالقانون الوضمي ومدى الاثار الخطيرة التي ترتبت علىذلك، كما تعرف المسلمون على الاخطار التي تجمت عن اهمال منهج التربية الاسلامي في المجتمع الاسلامي واستبداله بالمناهج الغربية العلمانية الوافدة ومدى أثر ذلك على بناء الفرد المسلم والجماعة المسلمة ، وتكشف للمسلمين مدى خطر الدعوات التي أنبعثت من داخل المجتمع الإسلامي لهدم تكافل الإسلام ومفهوم فريضة الجهاد على النحو الذي كشفت عنه أهداف البهائية والقاديانية ومدى الخطر الذي لحق بالمسلمين من جراء بجاراة هذا الفهم الخاطىء ، هذه هي علامات طريق الدعوة الاسلامية التي تددو إلى متابعة التحديات والاخطار والشبهات التي لا تتوقف عن التدافع ويواجهها الباحثون المسلمون بدحضها وكشف زيفها .

### الفضال فادس

## رحله الإسلام في ثلب أفريقيا

ما يزال الإسلامية ، وهم فيها يتناولون هذه الأمور لا يتجردوون للبحث الصحيح أو الإسلامية ، وهم فيها يتناولون هذه الأمور لا يتجردوون للبحث الصحيح أو لا يصطنعون المنهج العلمي ، بقدو ما عنلون وجهة نظرهم من حبث هم رجال استمهار وأصحاب مصالح ومتظلمون إلى إدامة ستطرتهم على هذه البلاد رغما أنف أهلها والحيلولة دون تحقيق الوطنيين لوجودهم وإرادتهم وإقامة بحتمعهم الاصيل. ولعل أخطرما يزعجهم نمو الإسلام وانتشاره الذاتي بالرغم من كل محاولاتهم ولعل أخطرما يزعجهم من الميزانيات الضخمة التي تعتمدها الدول الغربية كل عام التمكن منظمات التبشير من الميزانيات الضخمة التي تعتمدها الدول الغربية كل عام الكاندرائيات الضخمة على شواطى الانهار لخداع الوثنيين بالمظاهر البراقة الحافلة الدخول دينهم الذي ارتبط في نظر الاهالي بالنفوذ الاجنبي والذي لا يستطيع أن يحقق لهم مطامح النفس والروح على النحو الذي يحققه لهم الإسلام فان النتائج عقق لهم الفشل النديع ،

ومن هنا فانت تجد هذه الدراسات والأبحاث لآ تمثل الواقع ولا تصور الحقيقة ، وأبرز المغالطات تتمثل في تقليل عدد السكان ، على النحو الذي تراه في كتاب المستشرق الفرنسي فنسان فونتي غن مرحلة الإسلام في قلب أفريقيا قان تقديراته لعدد المسامين أقل كثيراً من الواقع المعروف هي عاوله لوصف المسلمين عابهم ليسوا أصحاب الاغلبية والنهوذ في هذه المناطق وهو غير الواقع في الحقيقة... فالمعروف إن الاسلام يزداد عدد معتنقيه في أفريقيا يوماً بعديوم ، بالرغم من كل عاولات الغرب في التضييق والتبشير والحيلوله دون انتقال أصحاب العمائم البيضاء بن الاقطار فضلا عن ذلك أن يستمر طويلا --

ويقول تقرير منصف عن نمو القوة الاسلامية في أفريقيا أن الملفت للانتباه أن الإسلام بدأ بنشر بسرعة في كل مكان أفريقيا بغض النظر عن الحجم الاصلى المجالية الإسلامية الموجودة هناك سواء كانت كبيرة أم صغيرة ،و تدل الاحصاء ات عن أن الإسلام ينتشر حالياً وبسرعة بالغة في سبع دول أفريقية رئيسية هي : السنغال وسيراليون وساحل العاج وفولتا العليا وبنين و توجو والسكاميرون . وفي السنغال وسيراليون حيث تتراوح نسبة المسلمين بين ٧٠ و ٨٠ في المائة من بحوع السكان ثم عارسة شعائر الاسلام باعتباره ديبا أفريقيا كبديل التراث الغرب وفي ساحل العاج وفولتا العليا حيث يشكل . . المسلمون نسبة تتراوح من ٧٠ في المائة من العدد الإجمالي السيحية والاسلامية من أجل الفوز بتأييد الغالجية العظمي من المواطين ويكتسب منهج والاسلامية من أجل الفوز بتأييد الغالجية العظمي من المواطين ويكتسب منهج التوحيد (الوهابية) في فولتا العليا تأييداً متزايداً نظراً إلى تشديده في الطهارة الدينية . .

ويتركز الاسلام في ساحل العاج وفولتا العليا بشكل عام بين رجال الاعمال الميسورين . . وينتشر الاسلام بسرعة كبيرة في دول ثلاث أخرى ليس فيها سوى عدد ضئيل من المسلمين . . السكاميرون ، التي تتمتع الجماعة الاسلامية فيها بحركز رسمي مرموق رغم صغر حجمها ، وغانا ، التي تستعد في المستقبل من أجل أدا دور سياسي هام , وهناك دولتان أفريقيتان تمثلان حالة خاصة مثيرة الاهتهام هما تنزانيا وجنوب أوريقيا ، والطائفة الاسلامية في جنوب أفريقيا ناشطة للغاية وإن كانت لا تمثل نسبة كبيرة من السكان ، ويعود السبب في ذلك إلى إحساسها بالانتهاء . . إلى حركة عالمية وقد بدأت السلطات المحلية تعترف بالدور المتزايد النبي يلعبه الإسلام ، ويشير التقرير إلى أن أكثر من ثلثي المسلمين يعيش في أكبر الدول الافريقية من حيث الكثافة السكانية ، أعني ( نيجيريا ) ٢٨مليون وكذلك في أفريقيا الشرفية إلى السودان في الشال والموزمبيق في الجنوب ( كنجر مليونا ) ويتجمع العسدد الباقي في أفريقيا الغربية : السنغال والنيجر ( ٢٣ مليونا ) وأفريقيا الوسطى تشاد والسكاميرون ( ٤ ملايين ) .

ويقول التقرير إن الاسلام أخذ يلعب دوراً حيوياً ومتزايداً على المستوى السياسي داخل القارة السوداء نا ادى إلى قيام الباحثين بوضع دراسات مفصلة حرل الخلفية التاريخية والابعاد المستقبلية لهلد الدين.

ويبدو ان الإسلام حالياً في مواجهة عنيفة مع بعض الانظمة العسكرية التي تقدعي (المازكسية الكينينية) ـ وكذلك مع النفوذ الصبيوني الذي محاول الاستفادة من بعض الظروف لترسيخ جذوره في التربة السوداء . . وتتوقع الابحاث أن الإسلام الذي يتحرك وينمو في أفريفيا وأن لم يتخذ بعد شكلا سياسياً ملموساً فأنه مؤهل لاداء دور سياسي بارز في المستقبل . .

ولما كان هذا التقرير أجنبياً وعلى قدر غير قليل من الانصاف بالنسبة المكتابات الاستجارية الآخرى فقد أوردنا بعض مضامينه وأن كنا تتحفظ كثيراً أزاء هذه التصريحات التي ربما أن رمى كتابها الاجانب إلى تخدير المسلمين بالخداع عن المؤامرات التي تبذل للقصاء على الإسلام، ولا ريب أن الإسلام جذوره العميفة وله خضارته الباذخه في قلب أفريقيا قبل وصول حملات الاستعار ، هذه الحضارة التي عمل النفوذ الاجنى على القضاء عليها و نقل تراثها العلمي الى الغرب الميحول بين الافارقة وبين كتأبة تاريخهم الحقيق، أو التعرف على دورهم القديم ومحاوله خداعهم بان النفوذ الاستعارى هو الذي مداهم وهو غير صحيح أطلافًا فان الافارقة كانت لهم حضارة إسلامية عربية باذخة قبل وصول الجائحة الاستعهارية عندما نصارعت دول الغرب على تقسيم القارة وربطها بها ر باطاً اقتصادياً مازال مستمراً إلى اليوم، حيث تنقل فرنسا وبريطانيا وغيرهما أروات ضخمة من الكوبلت والنحاس والمعادن المختلفة يومياً بالطائرات، فضلا عن تلك المؤامرة الصخمة التي نقل فيها الأفارقة أنفسهم بالملايين إلى الولايات المتحدة فمات أغلبهم في المراكب أو في أرض المهجر ، وتلك مأساة طويلة وقصة بالغة الأثر، ثم كان ذلك النسلط الذي قامت يه الارساليات الكماثوليكية والبرونستانتية على البلاد، والحيلولة دون انتسار الإسلام أو دون تمكن اللغة العربية وتغلبت لغة المستعمر واللمجات القبلية وإدخال الأفارقة في المسيحية تحت تأثير عديد من المغريات وفي مقدمتها التعلم العالى والحصول على الوظائف وتصاريح التصدير والاستيراد التي لا تعظّي إلا لذوي الولاء الاستعاري ممن تركوا ديتهم إلى دين الغاصب ...

ومع ذلك فان الإسلام لانه الحق ، ولانه الفظرة ولانهدين التوحيد وبالرغم من هذه الملايين الى تنقلها البعثات التبشيرية فانه غالب على الاموال التى ينفقونها فسينفقونها ثم تسكون علمهم حسرة ثم يغلبون .

### الفصل لسادس

## على طريق الأصالة والرشد الفكرى

كشف الدراسات التي أجراها الباحثون عن الصحوة الاسلامية بجموعة من الحقائق تحتاج إلى المراجعة والتأمل وذلك حتى يمكن ترشيد هذه الصحوة وتحريرها من الذيف ومن العوامل الطارئة التي قد يدخلها عليها بعض المغرضين في محاولة لاجهاضها أو إفساد مسيرتها، وأهم ذلك البعد عن التطرف أو الانحراف أو التعصب فأن طريق الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة هو العاريق الوحيد الذي يحقق السلامة شريطة أن يتمسك المسلمرن بالمنهج الاسلامي ويقيموا فريضة الجهساد، وأن تمكيف المعطيات التي حققها القرن الرابع عشر أبراسا للخطة القادمة وأهمها:

أولا: تقدير الآثر الواضح الذي توصلت إليه تجربة المسلمين خلال القرن الرابع عشر بالكشف عن و فشل الفلسفات و المذاهب الغربية و الشرقية في حل مشاكل الانسان المعاصر لتركيزها على الناحية المادية دون الجانب الروحي عما يسبب إختلالا في وجدان الانسان وقد ظهرت أثار ذلك في البلدان المتقدمة ماديا (جرائم وحشية و انتحال خلق و انتحار ات و مذابح ) و كذلك فشل الابدلوجيات الوضعية في التطبيق و عجزها بالتالي عن إسعاد الانسان المعاسر .

وأنه قد ثبت لدى كثير من المفكرين العالميين بأن الاسلام هو الوحيد القادر على الاخذ بيد الانسانية عبر هذه الامواج المتلاطمة إلى شاطىء السلام لما يشتمل عليه مر. قيم نبيلة وأفكار سامية ، هذا على حد تعبير الاستاذ فوزى سوربيا كارا .

ثانيا ؛ الاعلان عن محموعة الحقائق التي تبينت العالم كله من صلاحية الاسلام التطبيق في كل زمان ومكان بوصفه منهاجا ربانيا يحقق حاجات الانسانية ويوازن بين والمعنوى فيها و بملك إسعاده في كل بيئة وعصر ، وإننا لابد من أن نقدمه ية الحائرة اليوم التي تبحث عن نور يضى م لها ظلام المادية التي طفت فطفت.

على كل القيم الانسانية وعلينا أن قدم الاسلام لهؤلاء الحيارى فيجدوا فيه الاجابة على كل تساؤلاتهم كما يجدوا فيه الحلول الواضحة لسكل مشاكلهم .

ثالثا: الاشارة إلى جهود رواد حركة اليقظة الاسلامية في تعميق المفاهيم الاسلامية وبث الوعى الخاص الذي ينتقل به المسلمون من الاسلام إلى الايمان في نفوس الاجيال، وغرس بذور الامل في قلوب الشبيبة بأن المستقبل لهذا الدين مهما دجى الليل وإحلولكت الآيام وأن يكون مطلوباً من الاجيال الجديدة أن تعتصم بالثبات في وجهة الأعاصير فإن نصر الله قريب.

رابعا التأكدبان المسلمين ان ينتصروا في حاضرهم إلا بنفس العوامل التي انتصروا بها خلال تاريخهم المجيد كله، وهي المفاهيم الاسلامية والمقليب الاسلامية وأسلوب العيش الاسلامي ، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وأحياء فريضة الجهاد وتقبل أسلوب العيش البعيد عن الترف والتحلل وتعويد الاجيال على الصمود والاخشيشان وحماية الثروة الطبيعية في العالم الاسلامي .

عامسا: التأكد من أن الصحوة الاسلامية ليست انفعالا طار ثاولا حادثا عابر او إنما هي نتيجة حقيقية لجهاد الصفوة المختارة من رجال الدعوة الاسلامية غلى مدى العصور، وإنها ثمرة حقيقية لحركة اليقظة الاسلامية، بدليل أنها لم تقتصر على قطر واحد، بل عمت جميع الاقطار واستعلنت في صدق وصمت ومضت في خطوات ثابته عبيقة، واستلممت أسلوب الدعوة الأولى، وأخذت قدوتها وإسوتها من النبي الكريم مجد صلى الله عليه وسلم، وهي تقوم على صفاء عقيدة التوحيد، واستلمام مفهوم السنة الجامعة، ودعم الترابط بين الفرق المختلفة واعتبار خلافها في الفرعيات عالا يحول دون وحدتها وتماسكها في مواجهة العدو المشترك.

سادسا : الانتفاع بالدراسات الحديثة الى قدمها بعض الكتاب الغربيين المنصفين في الاعتراف بعظمة الشريعة الإسلامية وقدرتها على العطاء وفي التقييم الصحيح المسلم للاقتصاد الاسلامي وقدرته على تحقيق مجتمع أفضل، وفي تقدير أسلوب التربية الإسلامية الجامع بين الروح والنفس والجسم.

سابعا : نقد رمكانة الامة الإسلامية اليوم من حيث موقعها الجغراني العالمي، ومن حيث امتلاكها للثروة والطاقة والتفوق البشري وان معطيات العالم الإسلامي المادية والافتصاديه تستطيع أن تمكنه من الاكتفاء الذاتي، ومن بناء افتصاده العالمي الحناص، وأن على المسلمين اليوم العمل على أسلة العلوم، وتعريب المنهج العلمي بعد تنقيته من الشوائب الالحادية ومن التبعية للرأسمالية أو للماركسية على السواء، وإقامة المنهج العلمي الإسلامي بمفاهيمه وفلسفته ولغته العربية في إطار ورح التوحيد الحالص.

ثامنا :على المسلمين الصمو دأمام التحدي الذي يسمونه و تحدي العصر ، على حد تعبير الاستاذ جعفر إدريس الذي يقول: انه في مواجهة تحديات العصر بجب أن نقف أقوياء بإسلامنا الشامل الذي نقدمه بديلا عن التصور المادي والإلحادي السائد الآن في العالم ونربي به النشء تربية صحيحة ونعد به الشباب الاعداد الصجيح المذي بجعلهم أهلا لحل راية الدعوة الإسلامية فالصيحة الحقيقة هي الثبات لتحديات العضر ، هذه التحديات التي تحتــاج إلىالصبر واليقين ،ذلك أن أشد المخاطر هو التصور الإلحادي للوجود الذي كاد أن يصبح سمة العصر والذي لا يكاد مخلو منه جانب من جوانب الحياة المعاصرة العلمية والفنية وهو أكبر تحد يواجه الدعوة الاسلامية والمفكر ن الاسلاميين ، فاذا نجحنا في التصدي له بالنقد الفعلي العلمي المستنير وأمكن أن نقدم تصورنا الاسلامي إطاراً بديلا لهذا الاطار الالحادي، وأقمنا الحجج العلمية والثواهد الواقعية على أنه الاطار المناسب نكون قد أسدينا خدمة كبيرة ليس لامتنا فحسب بل للمجتمع الانساني كله ولابد من اليقين بأن تصورنا هو الحق الذي لا ريب فيه وضرورة التصدي للتصور المغلوط وعدم مسالمته أو مداهنته بحجة المعاصرة أو الحضارة أو التمدين مهما طال الزمن وضجت الدعايات وسقط المهزومون : « الصبر واليقين ، هما الشرطان اللازمان لحكل من بريد أن ينال شرف القيادة الفكرية المقتدية بهدى رسول الله صلى الله عِلمه وسلم.

تاسعا: علينا دراسة تاريخ الغربوواقعهالاقتصادىوالاجتماعى والسياسى والدينى من وجمة نظر إسلامية والكشفءن فسادالتصور المادى ومحاذيره و أخطاره

التي حطمت المجتمع الغربي ودراسة ومنافشة أسباب السيطرة الاجنبية وانحظاط العلم الاسلامي .

عاشراً ؛ عليناأن نقضي على الفجوة بين المفهوم الإسلامي و بين التطبق ، وأن يكون القرن الخامس عثمر هو عصر الانتقال من الفسكرة إلىالعمل والممارسة وإفامة الحياة الإسلامية وبقاء الإرادة القادرة على هذا الانتقال بعد أن تم إعداد التشريعات والقوانين والتنظمات ومذلك يمكن الانتقال بالمسلمين من صورة الإسسلام إلى حفيقة الإسلام والتركيز على التربية الأخلاقية الإسلامية وأعطائها القدر السكافي من الأهمية في المناهج النربوية •هذه المعاني وغيرها بما تناولته ندوة اليونسكو في باريس و الموتمر العالمي للدءوة الإسلامية في السودان، ومؤتمر علماء المسلمين في إسلام أباد . وقد تكون برناردشو منذ الثلاثينات للميلاد أن المدالديناميكي اللإسلام سوف يصل حمّا فيوقت من الاوقات إلى اوروبا ذلك في قوله : ﴿ إِذَا كَانَ هناكدين يمتلكالسلطرة على أنجلترا بل على قارة اوروبا خلال المائة سنة القادمة فذلك الدين هو الدين الإسلامي فقط ، أن لدى تقييما عالمياً لدين مجمد ، بسبب ما يملك من فعالية غير عادية ، وفي رأيي أن لهذا الدين قدرة فريدة على التكيف مع متغيرات الحياة ومستوياتها المختلفة ، وفي تبليغ دعوته في كل عصر ، وإنني واثقأنه لو وجد شخص مثل محمد وأعطى سلطة عامةفي مثل هذا العصر الحديث فان فاستطاعته أن يسوى كافة مشاكل العالم بأسلوب يمكن العالم من التمتع نالسلامة والرخاء الذي هو في أشد الحاجة إليهما ، ،

ومن الحق أن يقال إن الإسلام قد بدأ يعشعش فى أوروبا اليوم وقبل أن يكتمل القرن الذى تنبأ به بر تاردشو ، وأنه يزحف بقوة فى عالم الغرب كلهو يكنى ما يقوله الدكتوز عبد الرحمن ار نور جوستان لذى اسلم حديثاً : لا أعتقد أن للمسيحية جذور عميقة فى المجتمع الأوروبي ، ولو بذل المسلمون جهوداً مكثفة فان الإسلام سيلاقى رواجاً فى المجتمعات الأوروبية ومن المحتمل أن تشهد المسيحية نهضة جديدة كا هو الحال بالنسبة للاسلام . أن معظم الأوروبيين ، أى حوالى ، به فى المائة لا يعيرون الدين اهتماماً ولمسكنى أعتقد لو أنهم فهموا ما هو الإسلام لما ترددوا فى اعتنافه وهذا هو ما أحاوله : «إيصال الإسلام إلى الغرب، ولا سيا بنى جلدتى ، ن الألمان ، .

ويشير الدكتور كيلول في كتابه المستقبل للإسلام إلى تقصير المسلمين في نشر الإسلام في الغرب على عكس ما تفعل المسيحية فياتقوم به من وسائل وارساليات في كل جزء من أجزاء العالم وما ينفق المسيحيون من الأموال الطائلة في تدعيم هذه المحاولات التبشيرية ، أما الإسسلام فامه ينتشر انتشاراً بدون أي عاولات صخمة فقد وصل الإسلام إلى الأصقاع التي لمن يكن لسكانها أي عهد بالإسلام من قبل ويرجع ذلك إلى مسايرته للطبيعة الإنسانية ولمقتصيات العصر هوموافقة الفطرة .

والحقيقة أن الإسلام في حاجة إلى جهود أبنائهجميعاً في هذه المرحلة للانتقال. إلى مرحلة الآصالة والرشد الحقيقي .

# "الفصل السابع

### المسلمون في فجر القرن الوليد

أولا \_ الحفاظ على الذاتية الإسلامية .

مع مطالع القرن الخامس عشر الهوى يجد المراقبون إن المسلمين يتقاربون. اليوم فى عدة مفاهيم أساسية يسكادون يلتقون عقدها ويكونون بها « منطقاً ، جديداً فيه طابع الاصالة وعلامة التحول من عصر التبعية إلى عصر الرشد الفكرى. ولقد كانت للتجارب التي مرت بهم خلال القرن الرابع عشر أثرها الواضح فى هذا الفهم الجديد الذى يقرب بهم من الحقيقة بعد أن دفعوا ثمنها غالياً من الزمن. والانفس والأموال ، وقدكانت بينة فى كتابربهم وبين أيديهممن قبل ولسكنهم. كانوا عنها غافلين ، لم يستطيعوا استيعابها إلا بعد أن حزت فى نفوسهم و تركت موضعها وعليه أثر كدمات الدم .

أولا: لقد تبين للسلمين أن جريهم وراة أسلوب العيش الغربي واندفاعهم. وراء بريق الحصارة المنطلقة وراء شهوة الفم والبدن هو غواية الآمم الغربية لهم بهدف تبديد ثرواتهم وتحطيم معنويانهم والقضاء على القوة النفسية والجسمية التي أعطاها لهم الإسلام بالاستفامة والصلاة ليسكونوا قادرين على مواجهة الاحداث، مراطين في الثغور حتى لا يفاجئهم غزو العدو ومن هنا فقد أخذوا يتحولون إلى بناء مستقبل بلادهم بهذه الثروات لتسكون لهم قوة قائمة على الزمن.

ثانياً اكتشفوا أن مناهج السياسة والافتصاد والاجتماع والتربية التى فدمها لهم الغرب (بشقية) خلال القرن الماضى لم تسكن إلا تراكات مجتمع آخر مختلف و نتيجة تحولات فى عقائد وثقافات تختلف اختلافاً واضحاً عن المجتمع الإسلامى، وهى ثمرة تسكوين نفسى واجتماعى وعقلى تنازعته وثنية اليونان الرومان، وتفسيرات المسيحية، واستعلاء العقل والعلم بعد كشوف الطبيعة، وقد تشكلت

فى مجتمع لم يكن من دينه , منهج حياه ، أو , نظام مجتمع ، فأن المسيحية حين عبرت من الشرق إلى الغرب عبرت على هيئة وصايا وعبادات وتراتيل فسكان . أهلها في حاجة إلى أسلوب عيش أمند سريعاً بين الرأسمالية واللبرالية والماركسية والوجودية والقومية والاقليبيه دون أن يجد منها بعد تجزبة السنوات الطوال إلا . من بداً من الصرع والاضطراب .

ومن هنا قد كانت مؤامرة نقل هده الايدلوجيات إلى بلاد الإسلام التي تملك العظم منهج رباني جامع خالد أضحوكة التاريخ والاجيال ، إذ كيف يقترض من علك هذا انجد الامثل فثات الامم و محاولات العقول البشرية القائمة على الهوى والظن التي لم تثبت في مجال التجربة بل لقد كشفت أمحاث العلماء عن فساد هذه الايدلوجيات في بيئاتها التي نبتت فيها ولم تحقق مطامح النفس البشرية وخلقت ما يسمونه أزمة الإنسان المعاصر فكيف تصلح هذه لبيئات أخرى نختلف أشد الاختلاف.

ثالثاً: آمن المسلمون بعد تجربتهم الطويلة مع الغرب أن حضارة الغرب ليست هي الاسلوب الاصلح لامتلاك الإردة، ولتحقيق افتقاد المسلمين مكانتهم في الارص، وإنما الاسلوب الاصلح هو التماس منهج القرآن وتطبيق شريعة الإسلام، فهذه هي والعروة الوثق، التي كلما التمسها المسلمون على طول تاريخهم نجوا بها من أزمة التبعية والنفوذ الاجنبي وسلطان الاقوياء عليهم، وأن الحضارة المادية مهما بلغت من زخرفها لن تهرهم إلى الحد الذي يجعلهم يضحون وجودهم وكيانهم وذاتيتهم في سبيل الحصول على هذا البريق، وخاصة أن الحضارة المادية مهما بلغت من زخرفها لن تبهرهم إلى الحد الذي يجعلهم يضحون وجودهم وكيانهم وذاتيتهم في سبيل الحصول على هذا البريق، وخاصة أن الحضارة المادية مهما بلغت من زخرفها لن تبهرهم إلى الحد الذي يجعلهم يضحون وجودهم وكيانهم وذاتيتهم في سبيل الحصول على هذا البريق، وخاصة أن الحضارة الغوبية اليوم لا تقدم — فيما غير العلم — إلا ذلك الانحراف الخطيرفي المتحارف والشهو ت واذائذ الماديات والاسراف في تبديد الكيان الانساني وهو المتورض مع كرامة المسئولية والالتزام الاخلاق للإنسان الذي شرفه الحق المارك وتعالى بالاستخلاف في الارض و تعميرها وإقامة المجتمع الرباني بها.

هذه الحقائق التي تبدو وأضحة الآن في العقلالإسلامي والنفس الإسلامية

تعطى هدفاً أساسياً عو أن القوى الاحنبية التى تتجمع اليوم لتواجه عالم الإسلام، وهو يتحفز لامتلاك إرادته إنما تهدف إلى القضاء على هذه الذاتية الخاصة التي شكلها الإسلام في النفس المسلمة فأصبحت الامة الاسلامية كالشامة في الخم الغفير.

هذه الغاية قائمة اليوم من وراء كل محاولات الغزو الفكرى والتغريب وشريك قوى الشعوبية والاستشراق والتبشير الغربي وضرب الاسلام من الداخل بالفرق الضالة كالمهائية والقاديانية ، أو ظهور جماعات من يدعون و العودة الى الاسلام ، لكسب ثقة المثفقين عن كتاباتهم وضرب الاسلام من الداخل على النحو الذى دعا اليه عتاة التغريبيين من الشيوعية كحاولة ما كره وقد تسكشف فعلا في السنوات الآخيرة أن كثيراً بمن أعلنوا عودتهم الى حظيرة الاسلام خدعة قد وقفوا في وجه تطبيق الشريعة الاسلامية ، أو التمسوا مفاهيم الباطئية وأصحاب مفاهيم الحلول والاتحاد ووحدة الوجود ، وذلك بعد أن رتبت لهم عاولات وكسب الثقة فيهم ، والوافع أن بيننا وبين هؤلاء : مفهوم الاسلام الجامع الصحيح كنهج حياة و نظام حياة بحتمع فكل سكوص أو نصول أو عاولة التشكيك في هذه الوجة إنما هي افرار بالتبعية ، ذلك لان مفهوم المسلم الصحيح هو الايمان بالمنهج الرباني وسلامة تطبيقه لا يعتوره في ذلك فرة من الشك أو التردد في التماس الاعذار لبقاء الانظمة القائمة على القانون الوضعي وأخطر مافي التردد في التماس الاعذار لبقاء الانظمة القائمة على القانون الوضعي وأخطر مافي هذا هو أن يتحدث هؤلاء عن الإسلام بمفهوم المسيحية أي بالفصل بين الدين والسياسة أو بين الدين والجيمع .

والحق أن القوى الاجنبية مازالت قادرة على أن تقدم بموهين لهم بألفاظ برافة وكلمات خداعة ، يحاولون الصد عن إحدى عقائد المسلمين اليوم وهى تطبيق الشريعة الإسلامية كحاولة وحيدة وأخيرة لنحرير المجتمع الاسلامي من أسباب ضعفه واضطرابه، وكمنطق لامتلاك الارادة الاساسيه للأمة الاسلامية على أرضها وتأكيد وجودها ولتسطيع بعد ذلك أداء رسالتها المنوطه بها وهى «تبليغ به الاسلام للعالم المضطرب الممزق المتطلع إلى منهج جديد يخرجه من أزماته وانحلاله.

إِنْ أَخِطْرُ مَا يُواجِهُ المُسْلِينِ اليُّومِ هُو حَايَّةٍ هَذَهُ . الذَّاتِيَّةُ الإسلامية ، بكل

شاراتها وعلاماتها ومقدراتها ربانيه قرآنية كارسمها رسولالله صلى الله عليه وسلم «بسيرته وسنته وخلقه و تصرفه اليومى فى كل الأمور ، ذلك أن هذه الذاتية الإسلاميه هى هدف القوى الثلاث : الصهيونية والماركسية والغربية ، من كل عاولات التغريب والغزو الثقافى ، لانها هى القوة الحامية لهذه الآمة من أن تنوب فى العالمية والأمية الدولية وهى فى مردة الصعف الذى تمر به وحيث أن الأمميه صالة مسرفه فى الوثنيه والمادية والاباحة .

ولذلك فإن أبرز مطامح القرن الخامس عشر هو تأكد تماير هذه الآمة عن الآمم ، وهذا التايزكما يقول الدكتور محمد محمد حسين مقصود لذاته لآن الآصل معو تباين الآمم ودفع بعضها ببعض وهو من سنن الله السكبرى ، وإذا كانت النظريات الرياضية والتجريبية واحدة لا تختلف باحتلاف الآمم فإن النظريات السلوكيه التى تقنن سلوك الفرد وسلوك الجماعة مختلفة متباينه بتبابين أعهم .

( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ) .

( ولو شاء الله لجعل الناس أمه واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ) .

ويتمبر المسلمون بالمقدار الذي يعتمدون فيه على قيدم وعقيدتهم ، هذا الالتقاء على نظام يجعلهم كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهروا لحى ومن طريق الخالفة لغيرهم الذي يصونهم عن الذوبان والفناء في غيرهم وهذا واضح في قوله تعالى:

( وانهذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ).

فالآية تدعو المسلمين إلى الإجتماع على طريق الاسلام من ناحية و تنهاهم من ناحيه أخرى عن انباع طرق غير المسلمين لأنها تؤدى إلى تفرق جماعتهم ، ان المخطر هو تطويع الإسلام لاشكال الحضارة الغربية ومفاهيمها وتطوير المجتمع الميكون في نهاية المطاف صورة من صور المجتمعات الغربية .

هذا التهايز، وهذه الذاتية الاسلامية، الواضحة العميقة، لا تقتصر على مجال مواحد ولا ميدان واحد، ولمكنها تشملكل الميادن والمجالات، من الاقتصاد

إلى السياسة الى الادبالى اللغة الى التاريخ الى أدق الدقائق في القضايا الاجتماعية والفكرية والثقافية وهذا التهايز هو الحصانة الوحيدة دون الذوبان والانصهار في بوتقة هدده الحضارة المضطربة التي تمر بأضى مراحل أزماتها ونهايتها .

(٢)

#### الدعوة الإسلامية تشق طريقها الى آفاق آفاق الارض مع عديد من التحديات والانتصارات

مازال الإسلام يفتح آفاقا جديدة أمام الدعوة الى الله عن طريق الحكمة والموعظة الحسنة في مختلف أجزاء السكوكب الارضى على نحو هو الآن موضوع دهشة المراقبين وعجبهم نظراً لقلة الموارد المالية التى تنفق فى هذا السبيل وبالرغم من كل أعمال المقاومة والحشد المبذول للحيلولة بين الناس وبين الاسلام.

وفي العالم الغربي (أوروبا والامريكنين) بالرغم من ضخامة النفوذ الذي تفرضه الكنيستان السكائوليكية والبروتستانتية والانفاق الضحم والمحاولات الجديدة في كسب الشباب بفتح أبواب الاغراء بحلبات الرقص وتقبل قوانين الاجهاض واقرار الشذوذ الجنسي والعياذ بالله ورفع الحطر عن معتنتي الماسونية فإن ذلك كله يوحى بالسكساد الشديد والانصراف الشديد حتى في مجال تربية أجيال جديدة من قادة الفسكر الديني فإن النسبة المطروحة توحى بالانصراف الشديد عن هذا الجال ، هذا بينها يكسب الاسلام مزيداً من معتنقيه تحت تأثير الشديد عن هذا الجال ، هذا بينها يكسب الاسلام مزيداً من معتنقيه تحت تأثير قراءة النصوص الإسلامية أو الالتقاء بالدعاة المسلمين على ندرتهم في المراكو الإسلامية في بعض العواصم ، بالاضافة الى تلك الروح البارزة لانصاف الاسلام ورسوله التي تكشف عنها الكتابات التلقانية التي لا يدرج أصحابها تحت قوائم الاستشم اق والتبشير.

وفى مناطق مختلفة من الامريكتين واستراليا بالإضافة الى أوروبا نفسها تجد تجمعات جديدة تمثل أقليات صغيرة مسلمة تحاول أن تقيم مجتمعا اسلاميا علما وسط هذا الوكام الضخم من فساد الحضارة الغربية وأضطراب المجتمعات الاوربية .

وتجرى المحاولات لاستخلاص تصريحات من قادة المسلمين ترمى الى القول بأنه لا فوارق حقيقية بين الاسلام والمسيحية أو الاديان الاخرى بهدف تثبيط همم الذين يزمعون الدخول في الاسلام بوصفه يمثل عقيدةالتوحيد الصحيحة اليوم. المحررة من الوثنية والتثنية والتعدد .

وفى الولايات المتحدة جاليات من الملونين الذين هم من الافارقة فى الاصل. مثلون تجمعاً اسلامياً، ولكن هناك اعداد كثيرة من الامريكيين أنفسهم أخذت تدخل فى الاسلام حتى يقول مدير احدى المؤسسات الاسلامية فى واشنطون : (انه لا تطلع الشمس يوماً الاعلى مسلم جديد) وان هذا محدث فى كثير من بقاع القارة الامريكية و تنزايد هذه الطاهرة حتى تمثل علامة جديدة يصفها الدكتور. محمد عبد الرؤوف بقوله :

انئى أرى ان هناك قوة خفيه تعمل على نشر الاسلام فى هذه البلاد وهى قوة الله تبارك وتعالى وليس عملنا الا من وراء ارادة الله وتقديره ، حيث لا ينتشر الاسلام بين الامريكيين السود فحسب بل بين العنصر المسيحى (انجلو ساكسون). وقد وجد طريقه الى ذوى الفوذ فى البلاد .

وعندما تقرأ ما يكتبه أمال الدكتور موريس بوكاى من مقارنات بين العهد القديم وبين القرآن من حيث (المصدر) حيث يكتشف (ربانية) القرآن و (بشرية العهدالقديم) فإلى أى مدى تحدث هذه الآثار دويا ، فإذا أضيف الى هذا ما تقدمه منظات عدة فى دراسات الكتب المقدسة، وبالاضافة الى ما كشفته منظوطات كهف قران وما تزال تكشفه الحفريات الآرية عا يؤكد صدق نه وص القرآن الكريم وتزييف كثير من تلك المسميات السكاذبة التى تقوم عليها دراسات التاريخ القديم من حيث تتجاهل (الحنفية الابراهيمية) ودورها فى بناء ذلك التدكون الروحى الذى عرفته هذه المنطقة عنداً من ابراهيم عليه السلام فى أمائه وفيا معاهدا الديم وفيا الله عليه وسلم .

(ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة اراهيم حنيفا) وما يتصل بهذه الرسالة من حقائق تتمثل في جماع الايجابيات التي تراها في الجاهلية وفي فساد التفسيرات التي صرفتها اليهودية والمسيحية عما كشف القرآن زيفها عما غيره أهل الكتاب من وجهة الدين ومن انكار الارتباط بالنبوة الحاتمة وما تزال هذه الحقائق تنكشف وما تزال قوى التزييف تحول بين النساس وبينها (يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم دالله متم نوره).

وفي الوقتالذي تتعدد فيه الجاليات الإسلامية في كل مكان في العالم وفي أوريا وفي آسيا لم يترك النفوذ الاجنى هـــــذا النشاط ردهر وعلى هذا الأساس دعم الانجلىز الحركة الاحدية ( القاديانية ) في الهند وغذوها بالاموال لإيجاد بلبلة في اصفوف الامة الاسلامية ، وبني في إنجلترا مسجداً للأحمدية (أو القاديانية) ليكون مركز انطلاق لهم في انجلترا أو أوربا، كما ساعدت انجلترا على طبع كتب الاحدية المضللة وخصوصا باللغة الانجليزية ، وقد توسعت الاحدية في قلب أفريقيا ولسكنها ما توال مرفوضة لما تخالف من مفهوم السنة الجامعة ، وقد فضح أهدافهاوعمالتها للاستعارالعلامة المودودى والسيد الندوىور أبطة العالمالاسلامي وغيرها من الهيئات الإسلامية ، وقد توسعت بعد الحرب العالمية الثانية حركات الطلبة المسلمين في عديد من البلدان الاوربية الاوروبية، و تراخم الغربيون في كل مكان أمام مظاهر الاعيادالإسلامية ليحضروا ويشاهدواشعائر الصلاةالاسلاميةمن قيام وركوع وسجود وتقاطروا على سماغ خطبة العيدىما لفت أنظارهم فسعوا إلى الاتصال بالمراكز الاسلامية ، ولا شك أنهـا ملأت نفوس هذه الجملعات وخاصة شباب المدارس والجامعات وشدتهم إلى الاسلام لبساطة عقيدته وسلامة مبادئه وسماحته وافترابهمن الفطرة وعطائه وتسكاملهمع أشواق النفس الإنسانية وحيث يدعو إلى الزحمة والعدل والاخاء والتوحيد، فقد شد إليه الزنوج الامريكيين الذين عانوا من العسف والظلم والاسترقاق على أيدى الامريكيين البيض كثيراً.

ويعانى المسلمون معلناة شديدة في مناطق كثيرة من العالم.

وأقسى ما يواجهون ما يلقونه فى المناطق الواقعة تحت سيطرة الاتحاد السوفيتى والدول الشيوعية ، وهناك ما يلقاه المسلمون فى مناطق كثيرة من أفريقيا ازام (م ٨ - الاسلام.)

الخلات التبشيرية النصرانية حيث تتركز البعثات التبشيرية ق نيجير با والكاميرون عرب السنغال وكينيا وحيث تندفع القبائل الوثنية الى الاسلام و تدخل القبائل الزنجية في دن الله أفواجا وحيث تفف الدعوة الاسلامية بقوتها الذاتية في مواجهة الامكانيات الصخمة المتاحة لرجال الارساليات، وحيث المكتائس والاديرة والمعابد مقامة في أنحاء كثيرة من البلاد في المدن والقرى.

وقد شهد الذين قاموا بنشر الدعوة الاسلامية بين الوثنيين بما يلقونه من وحيب كبير وخاصة فيالمديريات الجنوبية الثلاثة زأعالي النيل والاستوائية وبجر الغزال حيث الاتصال بالمواطنينالبدائيين والصاربين فيمنابت الاحراش وللغابات مواطن الحشائش والمستثقمات ، يقول أحده : , أقتنعنا بأنالعمل في هذا الميدان عمل ميسور وأنما يذله المبشرون المسيحيون من جهود ، لو بذل المسلمون عشر معشاره لاثمرت جهودهم أضعاف ما تشمر جهود المبشرين ، بل أن الإسلام قد اقتحم مناطق جنوب أفريقيا : ( جوهانسبرج، ديريين، أيست لندن، كيب تاون ) حيث قامت مجتمعات صغيرة من المسلمين ولسكنها متهاسكة ، فهم يجمعون الزكاة ويوزعونها على مستحقها وينشئون المدارس الإسلامية والمساجدو يطبعون الصحف والمجلات الإسلامية ، والمساجد هي مركز نشاط المسلمين الاجتماعي ، وكلما أستولت الحكومة على منطقتهم ، رحلوا إلى أرض أخرى وأقاموا مساجدهم ومساكنهم . ويتساءل بعض الذين زاروا تلك المناطق : , لماذاتتجه جميع بيوت المسلمين في جنوب أفريقيا تحو القبلة ، رغم الصراع الحقيق الذي يخوضونه مع جهاز البلدية عند تخطيطالبناء . فالمسلم هنا لا ينام إلافي إتجاه القبلة ويقيم في داره ثلاث حنفيات الوضوء: وغرفة للصاحف، ومكان الصلاة ، والنساء المسلَّمات بخرجن محببات ويعمل الجميع في تسكامل راثع ، الاطفال محفظون القرآن ويحسنون ثلاوته وتجويده ، ويقبل الوثنيون في جنوب أفريقيا على إعتناق الإسلام افتناعاً بأنه الدين الذي أوجب المساواة وذوب الفوارق بين الناسولم يعترف بأى امتياز أو فصل أو تفوق مصدره اللون أو العرق أو المال .

وماتزال مناطق إسلامية كثيرة تقاوم ، أمثال : أرتيخيا في مواجهة الحبشة الماركسية ، ومسلمي الفيليبين ( وشعب بانجامور ) المسلم ٨ ملايين نسمة في

الجزر الجنوبية الحمنة السكيرى وهناك اضطباد المسلمين المتجدد في الهند وهناك مشاكل مسلمي بورما الذين شردتهم حكومة بورما ومسلمي كبوديا وفتتنام ولاوس وهي مثل لما يقاسية المسلمون الذين يعيشون في الدول الشيوعيةوهناك مشكلة خسة ملايين مسلم في تايلاند.

ومايزال مسلمو قبرص يقاومون سبيل تثبيت وجودهم في الجزيرة وحقهم في البقاء حيث لم تسكن قبرص في يوم من الآيام أرضاً يونانية وحيث عمد الاستعاد البريطاني إلى تفريغ الجزيرة من المسلمين وجعلهم أقلية فها ، وقد تعرض المسلمون لصنوف يشعة من التعذيب والحرمان .

ومن الآفاق الجديدة التي فتحها الإسلام في سنوات مافيل بروغ فجر القرن الخامس عشر الهجرى: غزوته السلمية لليابان حيث ديانته الشنتو (عبادة الطبيعة) والبوذية القادمة من كوريا والصين في القرن السادس الميلادي حيث أصبح نصف الشعب اليابان يعتنقها ، والمعروف أنه بعد اندحار اليابان في الحرب العالمية الثانية ودخول قوات الاحتلال أعلن الامبراطور للملأ أنه لم يعد الها العالمية الثانية ودخول قوات الاحتلال أعلن الامبراطور للملأ أنه لم يعد الها على اليابان متطلعة إلى أن تسكون ، المسيحية ، هي عقيدة الشعب الياباني ، وفي على اليابان متطلعة إلى أن تسكون ، المسيحية ، هي عقيدة الشعب الياباني ، وفي خلل هذا الفراغ العقائدي وجد اليابانيون في الإسلام استجابة لمطامح نفوسهم وتطلعاتها بين ثلاث حركات تتصارع هي التبشير المسيحي (حيث تؤحد خس جامعات تبشيرية ومدارس ثانوية وابتذائية تضم . . ٣ ألف ) ودعوة ماركسية شيوعية واشتراكية ، وحركة بوذية . وقد دخل الإسلام إلى اليابان من عدة جهات: من قازان عاصمة جهورية االتار الإسلامية ، ومن السين عمقاطعة منشوريا ومن أندونيسيا والملايو حيث اتصل أفراد جيش الاحتلال الياباني لاندونيسيا والملايو حيث اتصل أفراد جيش الاحتلال الياباني لاندونيسيا بالسلمة هناك .

وما تزال الدعوة الإسلامية في اليابان تشبق طريقها مع آمال عريضة . وهكذا بجد أن الدعوة الإسلامية في نهاية القرن الرابع عشر ومطالع القرن الجامسي عشر تواجه عديداً من التحديات .

وسيطيخ الإسلام ما بلخ المليل والنهار معامنداد الزمان وجهاد العاملين، والحد عدرب العالمين.

# المسلون في فجو القرق الوليد (در الشبهات ومواجهة التحديات)

لَكُ العَلَمُ الإسلامي اليوم يعى في وضوح تلك المحاولة الماكرة اللَّشِمة التي تقوم بها قوى النَّقوذ الآجنبي لتَّحول بينه و بين انبعاث النهج الإسلامي للحياة والحضارة الذي تتطلع البشريه كلها اليه وتجد فيه أملها

إن موجات التحامل والتشكيك في جوهر الإسلام وقدر ته على العطاء، وسلامة منطلقه، وأصالة هدفه، تنطلق اليوم في عنف من الصيبونية لتثير في النفس الغربية الحوف من ضياء الإسلام البازغ من خلال السحب والغيوم، وتحاول هذه السكتا بات المغرضة أن تصف الإسلام بأنه دين رجعي متأخر جاء معاد للحضارة والتقدم والتطور، أو تصوير يقظة المسلمين على أنها حركة معاديه للغرب الصناعي المتحضر، أو التحذير من نزعة الجهاد الإسلامية، ومن هنا تنزغ دعوة خصوم الإسلام إلى إشعال الفت المذهبية، أو العمل على خلق صراعات طائفية في الشرق بين البلاد الإسلامية حتى تحول المسلمين وبين التضامن الإسلامي والوحدة الجامعة، وهم في ذلك يخدعون الغرب الذي يعرف أن اليقظة الإسلامية بناءة وسمحة وكريمة، وأنها تقوم على العطاء والإيجابية والساحة والبعد عن التعصب، ويخطىء مكسيم رودنسون حين يقول أن الإسلام لم يكف يوماً عن كونه رافعناً ويخطىء مكسيم رودنسون حين يقول أن الإسلام لم يكف يوماً عن كونه رافعناً ويخطىء مكسيم رودنسون حين يقول أن الإسلام لم يكف يوماً عن كونه رافعناً ويخطىء مكسيم رودنسون حين يقول أن الإسلام لم يكف يوماً عن كونه رافعناً كل تطور لمجاراة الحياة العصرية بسبب تمسكه المتزمت بحرفية الدين.

فالواقع أن الاسلام متفع في مواجهة الحضارات والامم وهو لا يعارض النظم المختلفة ولكنه يؤمن بالحفاظ على ذاتيته ومنهجه العقائدي والفكري الذي ينطلق منه إلى التعامل السمح الكريم مع الامم والشعوب ،أما أن يغرض على المسلمين أسلوب عيش غير أسلوبهم في محاولة لمست شخصيتهم وإذاته كياتهم المحامن المعمدات المحمدة أقول الاعمة الفلمية ألى أن يكون الإسلام مبرراً للحصاد قالغوبية المصطربة في مرحلة أقولها وانهارها فإن ذلك أن يكون .

ويكنى الاسلام أنه يحافظ على كياته ويقيم حينارته وبجتمعه ليكون نبراسا البشرية لتهتدى بهإلى طريق الله، ولسكنه لن يكون عدوانيا أو مدمراً لحصارات الامم أو وجودها .

وحين نتلفت اليوم و نحن على أبواب القرن الخامس عشر الهجرى بحد المسلمين وهم يبنون كيانهم الحضارى الاجتماعى وسط المحاولات التى تحاول ان تحول بينهم وبين اكتمال إرادتهم ، وفى أفغانستان يقاوم المسلمون نفوذا غريبا يحاول السيطرة عليهم ، وفى باكستان نجد العمل الجاد فى سبيل إقامة المجتمع الاسلامى الاصيل ، وفى تركيا نجد الاتجاه الصحيح نحو تحرير المسلمين من تفوذ الايدلوجيات والانظمة ماضيا فى طريقه .

يكشف هذا نجم الدين أربكان حين يقول: أن الصهيونية والماسونية حاولا عزل تركيا عن العالم الاسلامي، ومؤامراتهم مستمرة، ذلك أن المعركة بين الاسلام في تركيا والصهيونية قد اتخذت أشكالا عدة وهي حرب طويلة المدى وهي مستمرة منذ خمسة قرون منذ فتح السلطان محمد الفاتح القسطنطينية وعمل على فتح رومية ولسكن هذا الصراع في المائة سنة الآخيرة أخذ تسكل مخطط أعد له سلفا فاستطاعت بعض القوى عام ١٨٣٩ أن تؤثر في جسم الدولة الفكري وتدخل القوائين الوضعية البعيدة عن الاسلام بواسطة المنظات اليهودية الماسونيه، وقسم العمل اليهودي في تركيا إلى ثلاث مراحل مدتها ثلاثون سنة وهي عبارة عن تنفيذ فكرية تيودور هرتول بإسقاط الدولة الاسلامية في تركيا، أما المرحلة الثانية فقد استمرت عشرين سنة وهي تقسيم الدولة الاسلامية إلى دويلات صغيرة، أما المرحلة الثالثة فقد استمرت خسين سنة وكانت لابعاد تركيا عن الاسلام.

ثم نشأ حزب الاتحاد والترق وكانت له علاقته باليهود والماسونية ، ومن ثم استطاع إسقاط السلطان عبد الحيد وبدأ في أبعاد تركيا عن الحط الاسلامي وتغريبها بطرق عديدة أهمها العلمانية التي كانت تعنى في تركيا بالتحديد إضطهاد المسلمين .

ثم مدأت تركيا الاسلامية تكشف عن وجودها ، ومدأت تتحرر من أساليب التغريب ، وهي اليوم على مفرق طريق اليقظة الذي يعم العالم الاسلامية كله تطلعاً إلى تحقيق أهداف كبرى ، منها انشاء الامم المتحدة الاسلامية واقامة السوق الاسلامية المشتركة ، وايجاد الدينار الاسلامي الموحد ، والمعاهد الثقافية الموحدة والوحدة الاسلامية للدفاع عن العالم الاسلامي ، وهناك في العالم الاسلامي كله ا عان أكيد بأنه لا تقوم الإسلام دولة الا بتكوين الفرد المسلم الذي تربي على أساس من القرآن والسنة وهدى من السيرة ، ولابد من انبثاق نظم البلاد الاسلامية وفوانينها ومعارفها واقتصادها وسياستها المخارجية من النظام الاسلامي ، وحيها نظر من حولنا نجد أضواء الاصالة ترسخ مع مطالع فجر القرن الخامس عشر ، فني اليابان يقول الدكتور شوقي فتاكي : أن هناك . ٣ ألف مسلم ياباني يشكلون عبد عجمعهم الجديد ويدعون الى الوحدة الاسلامية والجهاد من أجل تحرير المسجد الاقوى الاسلامية النابانية في دعوة التضامن مع المسلمين ، و نحن ندعو اليوم الى القوى الاسلامية النابانية في دعوة التضامن مع المسلمين ، و نحن ندعو اليوم الى تجديد وصقل الوحدة والتضامن القوى الاسلامية في العالم أجمع من أجل تحقيق تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا العالم الحديث .

ومن أفريقيا نجد المجلس الاسلامي لجنوب أفريقيا يكشف عن الاخطار التي تواجه المسلمين وخاصة في شأن تربية الاطفال نربية اسلامية ، وما تسيء به الثقافة الغربية الى حياة الاسرة للسلمة ، وما يتطلع اليه الشباب المسلم ليسكون. قادراً على واجهة التيارات المعادية للإسلام وخاصة هجات الماركسيين والمستشرقين ودعاة المذاهب الشرقية ، ويتظلمون الى اقرار برنانج شامل لملتربية الاسلامية ه يقوم على أساس تثبيت قواعد العقيدة الاسلامية .

ويعلق الجُلْس الاسلامي أهمية كبرى على نَشْرَ الاسلام في جَنُوبِ أَفْرِيقِياً وهذا دُورِ الْمُتَطَّلِكَ الاسلامية ، ويرى أَنْ جَنُوبِ أَفْرِيقِيَّا مِيمًا لاَتَشَارِ الاسلام لاَنْ هَنَاكُ مَنَ المُسلَمِّنِ المُقْيِمِينِ بِجَنُوبِ أَفْرِيقِيًا مِنْدُ ثَلاَثُمَانِةٍ سَنَة ، وأَنْ أُول مسجد في مدينة السكاب يعود الى علم ١٧٩٠ كما يوجد بجنوب أَفْرِيقِيا ١٥٠ مسجداً . وهكذا أينا يولى المسلم وجه يجد اليقظة الإسلامية وهى تتدافع فى قوة لتحقيق هدف واضح فى هذا القرن الخامس عشر هو الحروج من التبعية الغربية سوا عامت من الاستعار أو الصهيونية أو الشيوعية، ووصولا إلى الرشدالفكرى وتحقيق غاية أساسية هى بناء الشخصية الإسلامية والحفاظ عليها والتضعية بكل عزيز وغال فى سبيل هذا التميز الذى عرف به المسلمون بين الناس والملل .

وعندما نراجع خريطة المتغيرات تجدأن الدعوة الإسلامية تمضى فى كل طريق وتقتحم كل مجال وتستعمل كل أسلوب على هذا النحو:

أولا: تجد انتشار الإسلام بالدعوة الإسلامية فى مختلف بقاع العالم حيث يتحقق ما وعد به رسولالله صلى الله عليه وسلم من دخول الاسلام إلى كل دار في كل زاوية من زوا يا الارض.

ثانياً : انتشار دعوة التصحيح في تحرير المفاهيم والعودة إلى منهج الله في كثير من بلادا لمسلمين حيث تتنامى قوة المطالبة بالعودة إلى الشريعة الإسلامية واكتشاف هذه الاقوام مدى النتائج الحطيرة التى تحققت نتيجة التبعية للمنهج الوافد سواء في بجال الفكر أو الاجتماع أو الحسكم.

ثالثاً: بروز الذاتية الإسلامية في بلاد قاست طويلا من مظالم العلمانية وسيطرة الدكتا تورية الفردية الحاكمة ونماء أجيال جديدة تسكشف لها زيف هذه التيارات التي جرت فيها الامم طويلا

زابعاً : بروز فريضة الجهاد كعامل حاسم في حل المشاكل ووضوح هذا العمل وقيامه بدور ضخم في تحرير كثير من الأوطان الإسلامية .

خامساً : نماه القوة العسكرية الإسلامية في مختلف أجزاء العالم بحيث تصبح قوة واحدة عندما تلتق القلوب على وحدة إسلامية صحيحة .

#### الفقت لالتامق

### أيدلوجية جديدة وليس غير الإسلام

أن دخول العالم الإسلامي في مطلع القرن الخامس عشر مرحلة ما يسمى الصحوة الإسلامية أو المد الإسلامي لدليل واضح على طبيعه المرحلة التي يواجها المسلمون اليوم وهي مرحلة تختلف فيها الآراء بين منصف وحاقد ، ومتفائل ومتشائم ومستوعب للتيارات العالمية وجاهل بها ، ولا ريب أن « الدهشة التي تسود دوائر الغرب ترجع إلى عدم توقع تنبه المسلمين بهذه السرعة إلى المؤامرة الحفية التي حيكت بدقة مند سنوات طويلة والتي اعتقد الغرب أن المسلمين قد استوعبوها وانصهروا فيها ، وأنهم قد انفصلوا عن مفهومهم الاصيل للسلام ولم يعودوا يتقبلون الامور ويفسرونها إلامن خلال المنهج الذي رشحته قوى التبشير والاستشراق والنغرب من خلال المتعلم والثقافة منذ أكثر من مائة عام وفد تخرجت على هذه المقاهم أجيال كثيرة ، حتى لم يعد هناك من سبيل مائة عام وفد تخرجت على هذه المقاهم أجيال كثيرة ، حتى لم يعد هناك من سبيل د المسلمات ، التي وضحت من أجل تفريغ (الإسلام من حقيقته الأصيلة ) من مفهوم التوحيد الخالص ومن مفهوم فريضة الجهاد الماضية إلى يوم القيامة ،

ومن ثم فانالمناهج الوافدة تحاول ان تصور الإسلام بأنه دين من الأديان التي لا تفترق إلا في أمور يسيرة غافلين عن المكالفوارق العميقة . (الصلب والتثليت والخطيئة) وكذلك ظبرت الله الدعوات المطلة (البائية والقاديانية ومحتوياتها) ومن أجل تزييف مفهوم الجهاد كا جاء به القرآن حاولت المفاهيم الوافدة أن تحول المسلمين عن اعرافهم وأداجم ومفاهيمهم ومقابيسهم التي رسمها الإسلام إلى مفاهيم الفسكر البشري وأن تخدعهم بأر السبيل الوحيد للهوض وامتلاك الارادة هو والاخذ، بأسلوب العيش الغربي ومقاييس العرب في القتال مهملين الجواثب الروحية والمعنوية اكتفام بالتفسير المادي والمقياس المادي فيكانت المتبلا كية النتيجة أن خدعنا الغرب فلم يقدم لنا إلا فتات موائده من الجوانب الاستهلا كية والمثيرة للشهوات من مسرح ومرقص وأدوات تجميل وأوجه الفساد والترف

المستهاكة لقوى الامم وعافيتها ، أما العلوم والتكنولوجيا وأدوات القوة فقد حجها الغرب عنا بينها سلح بها أعداء الإسلام واقام إسراثيل فى قلب العالم العربى وبذلك دفع المسلمون نتيجة متابعتهم لمناهج الغرب الرأسمالية والماركسية إلى السقوط فى محنة الهزيمة والنكبة والنكسة ،

ولسكن مفاهيم الإسلام الأصيلة التي قدمتها حركة اليقظه ، لم تلبث أن هزت هذا الغافل وردته إلى الفهم فعرف من أين هزم، وبدأ يستيقظ مؤمنا يأن المناهج الوافدة لن تستطيع أن تحقق له أمله ، ولابد من العودة إلى منهج الله نبارك وتعالى الذي أضاء الكون منها أربعة عشر قرنا ومن هنا كانت الصحوة الاسلامية الإسلامي والمد الاسلامي انتقالامن اليقظه إلى النهضة في مطلع القرن الخامس عشر،

إن الهزة التي تنتاب الغزب اليوم هي هزيمة حساباتهم بأن العالم الإسلامي قد خضع وانطوى وانصهر في بوتقة الحضارة العالمية والوحدة الاعمة ولم يكونوا ظانين بأن الإسلام قادر في وقت المحنة أن يستعيد قدرته بأن يرجع إلى منابعه الأولى التي لاتتوقف عن العطاء يقول أحد الباحثين أن الهدف السياسي الراهن من البكتابة عن الإسلام في الغرب هو سد الأبواب الفسكرية أولا على الإنسان الغربي تفسه حتى لا يرى في ظهور الإسلام على حقيقته ملجأ لمه من واقع التمزق العكرى والخلق والاجتماعي والعقيدي بل والمادي، إنهم يطمعون في عرض العكرى والخلق والاجتماعي والعقيدي بل والمادي، إنهم يطمعون في عرض الإسلام يستطيع أن ينقذ البشرية ، ومن هنا كانت محاولاتهم للحصول على الإسلام يستطيع أن ينقذ البشرية ، ومن هنا كانت محاولاتهم للحصول على كتابات من المسلمين عن أن الاسلام لا يختلف عن المسيحية إلا في مسائل فرعية أو اعتماده في تقديم الاسلام للغرب عن طريق المكتابات الزائفة التي كتبها المستشرقون اليهود والنصاري التابعين المكنيسة من ناحية و الموالون للاستعمار من الحير وهي نفس المحاولة التي قام بها الغرب بعد عودة المحاربين إلى الغرب من الحروب الصايبية عندماحاولوا أن يقدموا لقومهم سماحة الاسلام ،

أما ظاهرة المد الاسلامي فهي صحيحة بكل المقاييس. فقد كان لابد أن تسكشف حقيقة الاسلام التي أخفاها العريب والاستشراق سنوات طويلة ، وأن يتبين أن النفوذ الغربي هو الذي حجب عظمة هذه الحضارة وأخني ذلك

الدور الذي قام به المسلمون في مجال العام والتحريب ، وما قدمت الشريعة الاسلامية والفقه الاسلامي في مجال القانون الغربي ، وكيف أن علوما كثيرة منها الاقتصاد والاجتماع والنفس والتربية والاخلاق قد قدم الإسلام أصول أصيلة منها ما نزال هي ركائز العلوم الحديثة ، أن هذه الحضارة التي أضاءت العالم ألف سنة لم تفقد سرها ولا سحرها وأن توقفت عن العطاء بعامل خارج عن إرادتها، حيث ترك للحضارة الغربية الفرصة أن تقدم نتاجها فاذا العالم بعد ثلاثة قرون غارق في أزمة من أشد أزماته ومحنة من أفسي محنه ، ذلك لانه تغافل عن الصانع والحالق وعن أصول العلاقه بين الانسان والمجتمع والحضارة، وعن مسئوليته الفردية والثرامه الاخلاق ،

فاليوم يتبين مدى جناية الحضارة الغربية على البشرية ، ويتبين أن الحضارة الإسلامية قادرة مرة أخرى على العطاء ، بالرحمة والاخاء البشرى والعدل حيث يتطلع العالم إلى إيديولوجية جديدة .

أن المسلمين اليوم هم ألف مليون من البشر يمثلون ثلث سكان العالم بينها ثمثل القارة الإ. لامية نصف مساحة البابسة ومنذ أن ظهر الاسلام وما من حادث يحدث شرقا أو غربا إلا وله صلة بالاسلام وعالم الاسلام يتمدد الآن فى القارات الخس و ترتفع مآذنه فى كل مكان حتى نكتب جريدة التايمز تحت عنوان:

« اللينينية ايديولوجية خاسرة والاسلام هو الذي سينتصر »: إن أعنف الثورات ضد الهيمنة العربية كانت تقوم باسم الاسلام ، هـ ذا الآمر لاحظه الشيوعيون ولم يغب عن بالهم ، ورجد الشيوعيون أنفسهم يواجهون في آسيا الوسطى حركه إسلامية عدائية ظلت مستمرة خلال العشرينات فن عام ١٩٢١ سرا ومن مطلع ١٩٢٨ عانا ، حاولوا اضعاف الدين الاسلامي واعتبروه حركة رجعية ، ذلك أن الدين افيرن الشعوب كما يقول الشيوعيون . وكانت النبيجه غير المباشرة لهذه السياسه أن انبعثث حركة سرية في القوقاز خاصة في النبيجه غير المباشرة لهذه السياسه أن انبعث حركة سرية في القوقاز خاصة في جماعات الاخوة الاسلامية لعبت دوراً عاماً جداً في مقاومة القيصريه الروسية ثم القاسفة الشيوعية ، ومن البلاعة الافتراض أن ردود المسلمين ضد الروس

في أفقانستان وعيرها يمكن أن تجعل الإسلام يقف إلى جانب أحد، ذلك أن الإسلام دين وليس كتلة سياسية وهو يقف خصما للمادية وهو في نواع دائم معما ومع ذلك قيمكن أن يعتمد العالم غلى فوة الإسلام دينا وحضارة وإذا قام التحدى بين اللينينية والإسلام فان الايديولوجية هى الخاسرة والأكثر ضعفا وأن الإسلام هو الذي سينتصر،

#### إن د مستقبلية الاسلام ، واضحة وليست في حاجمة إلى بيان :

أولا: اضطراب النظريات المعاصرة وبحث الإنسان المعاصر عن وسيلة التحلل من القيود المادية التي كبلنه وصيحات متعالية منذ أكثر من نصف قرن بفساد الحصارة المعاضرة (روكسن وأزمة الإنسان المعاصر) وصراع الايديولوجيين الرأسمالية والماركسية وأزمة الفنايل النزية والهيدروجنية، وفساد المجتمع الغربي وانحلال الاسرة وأزمة المخدرات والانتحار في أرقى البلاد عدنا وأعلاها ثروة.

ثانيا : نطلع البشرية إلى تظام جديد وقدرة الاسلام عن العطاء في هذا المجال نتيجة سلامة الاصول التي قام عليها من ثبات القيم وارتباطها بالفطرة الإنسانية وتميز نظامه بخضوصيات تجعله دائم الصمود في وجه الاحداث صالح لمواجهة التغيرات في مختلف العصور والبيئات .

ثالثاً: ظاهرة التفوق البشرى في عالم الإسلام واتساع الطاقات الاسلامية الطبيعية (التروات المادية والبشرية وامتلاك الطاقة في نفس الوقت الدي تغيض فيه الارحام في الغزب)،

وانكشاف فساد الصيحات الباطلة التي تقول بالانفجار السكاني والتي هي في الحقيقة فساد التوزيع والنسلط على الثروة أما الإخطار التي تواجه مستقبلية الاسلام في :

أولا: التبعية الافتصادية للشرق والغرب عا جعل المسلمين بجرد ستهلسكين. وليسوا منتجين , أنيا : تمزق صقوف المسلين وفي الطليعة قادتهم

ثالثًا : الغزو الواقع عليهم عسكريا واقتصادياً وفحرياً وحضارياً .

رابعاً ، تخليهم عن المنهج الاسلامي وانحرافهم عن حقيقة الاسلام ·

والصلاح يكمن في العودة إلى أصول الاسلام وينابيعه الصافية ، لا يصلح آخر هذه الامة إلا بما صلح به أدلها ، الممل بالكتاب والسنة ، وتغيير منهج التربية والتعليم هو حجر الاساس في بناء النهضة .

وعلى المسلين: ١ - أن يعرفوا أنفسهم ـ

٧ ـ أن يعرفوا الآخرين بعيداً عن عقيدة التَّعالَى أو التَّجاهُلُ أو الزُّهُدُ .

٣- أن يعرفوا الآخرين بأنفسهم على صورة الآصالة والرشد الفكرى على المهم نموذج مختلف له طابعه وذاتيته وأنه لا يمكن أن ينصهر وأنه بضحى بكل شيء في سبيل الحفاظ على طابعه الحاص . وفي عشرات من التقارير الاسرائيلية والغربية نجد الحديث عن (صحوة الإسلام) يأ خذ طابعا بعيداً عن الموضوعية والانصاف ، أنه يصدر عن وجهة نظر كارهه لنهضة الاسلام . والواقع أن (صحوة الاسلام) لا تقاس بمقباس النصر المادى للتاريخ ولا بالمفاهم العلمانية التي حاولت خداع تركيا وإيران بأسلوب التحديث الذي يرمى إلى التغريب والخروج من دائرة الاصالة الاسلامية , والحقيقة ما يقوله البعض متجرداً .

(أرى الموجة الاسلامية الحالية لها أصالة وعمق وإنها تستطيع أن تغير الشرق الاسلامي ولفترة زمنية طويلة ) ·

أن الوحدة الاسلامية ، والآخوة الاسلامية ، والتضامن الاسلامي ، وتحقيق قيام المجتمعات الاسلامية الاصيلة على مبادئ بالكتاب والسنة . وتطبيق منهج الاسلام في السياسة والاجتماع والاقتصاد والتربية يجب أن لانزعج

أحداً فإن الجمعنارة الاسلاميه لا تتطلع إلى أكثر من امتلاك إرادتها وهي بعد ذلك معطية سمحاء مع الحصارات البشرية والانسانية تقيم مبدأ الانجاء الانساني والعدل والرحمة ,

أما الأقطار الاسلامية فأن أغلبها قد نص على أن الشريعـــة الاسلامية مصدرًا للقانون وليس هناك إلا مرحلة عزبلة وتنقية وتطبيق وتكون الاقطار الاسلامية في هذا مستجيبة لمطامح شعوبها من ناحية ومقدمة هذا التموذج الاسلامي للعالم كله ليعرف مقدار عطاء الاسلام الحقيق .

إن العقبات التي تقوم في مواجهة هذا الهدف هي من صنع النفوذ الاجنبي (شيوعياً وصهيونياً وغربياً) فهو الذي يحاول اليسوم عن طريق ما يسمى (بالحواو) أو الاستشراق أو التبشير عن طريق الثقافة والتعليم والصحافة وعن طريق مؤسسات الماسوبيه الجديدة (الروتاري والليونز) وغيرهما من الدعوة إلى تمييع الفوارق العميقة بين الإسلام وبين الاديان في محاولة لتصوير (الاسلام) وكأنه لا يختلف عن تفسيرات الاديان القائمة وذلك بهدف القصاء على ما سوى اليهودية التي يدعون أنها أول الاديان بينها رسالة الله (الاسلام) بدأت منذ دعوة نوح عليه السلام وامتدت إلى محمد صلى الله عليه وسلم)

والاسلام فى الحقيقة هو دين الله الحاتم ، الذى حمل مفهوم التوحيد الخالص ومسئرلية الانسان فى عمارة الارض بالتزامه الاخلاق ومسئوليته وجزائه الاخروى.

والافتصاد والاجنماع والتربية طبقتهأجيال من المسلمين خلال أربع عشرر

و الفاتام جدارة الانسانية الحقة ودخلته جيخ العناصر وانصهرت فيه من محدود الصين إلى نهر الموار «

إن العالم الإسلامي قد تكشف أخيرا أنه خلال هذا القرن الآخير إنما كان عبولا على السبد في طريق غير صحيح ، هو العلويتي الذي فريخه عليه النفوذ الإحتي حين حجب الشريعة الاسلامية وفرض القانون الوضعي وأقام أبطمة ألاحتي حين حجب الشريعة والاستماكية اليضح أنها جميعها فاسدة و لا تحت اسم الديمقواطية والقومية والاستماكية التي بناها القرآن وقواميا (التوحيد نصلح للاستجابة لاشواق النفس الاسلامية التي بناها القرآن وقواميا (التوحيد الخالص) .

إن محاولات الغرب والصهيونية والماركسية فى تأخير نهضة العالم الإسلامى المحيح وخاصة فى بلاد العالم عقاومة أو تأخير أو إجهاض المنطلق الإسلامى الصحيح وخاصة فى بلاد العالم الاسلامى سواء بالتبشير فى إندونيسيا أو إيقاف التقدم فى تركيا أو الباكستان الاسلامى سواء بالتبشير فى إندونيسيا أو إيقاف التقدم فى تركيا أو الباكستان أو احتلال أفعانستان لن يقضى على اليقظة ولسكنه سيعطيها قوة جديدة ت

#### البائبالثالث

## لأفاق جبريدة للرجوة للوكت للايتم في الغيرت

الفصل الأول: الدغوة الاسلامية في الغرب

الفصل الشاني : ليظهره على الدين كله

الفصل الثالث: الاسلام يزحف إلى أسبانيا والبرتغال

الفصل الرابع : هل أصبح الفكر الغربي على طريق الاسلام اليوم

الفصل الخامس: تبليخ الاسلام.

الفصل السادس: تحديات خطيرة تواجه السنة

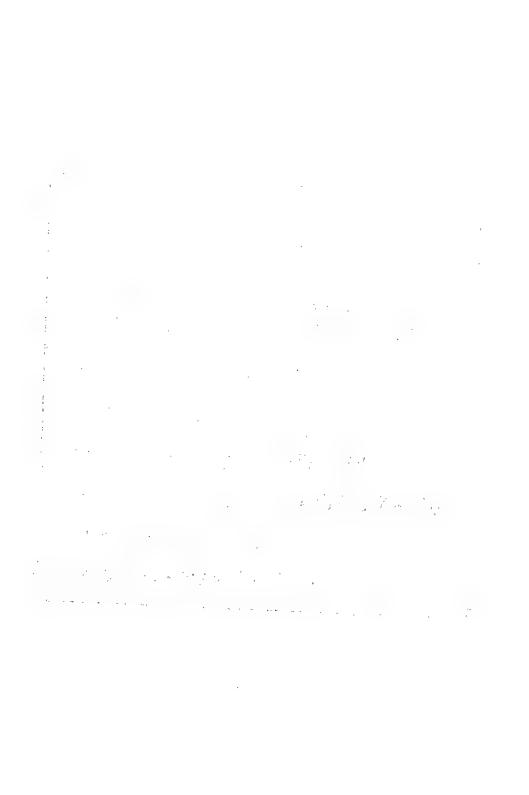

#### الفصل الأول

#### آفاق جديدة للدعوة الإسلامية في الغرب

فى مطلع القرن الخامس عشر يتكشف كل يوم صنوء جديد وراء الإسلام وتتجمع هذه الاصواء للشكل ظاهرة حقيقية يجب متابعتها وحراستها وتحليلها للتعرف على ابعادها ، الواضح من النظرة الأولى أن الحيوط كلها تتصل ببؤرة الصوم ، علماء غربيون منصفون قد درسوا الإسلام ووجدوا فيه هادياً لانفسهم وللبيشرية ، كان هذا منذ سسنوات بعيدة : درابر ، وجوستانى لوبون ، وكارليل ، وجورج سارطون .

وهذاك حلقة جديدة في بجال الحضارة كالتي وصفها شبنجلر في كتابة سقوط الهرب، ومعالم أخرى كشف عنها مؤلف سقوط الحضارة (كولن ولسون) ثم جاءت موجة اخرى على رأسها الفيلسوف جارودى في كتابه : حوان الحضارات وفي مؤلف جديد له تحت عنوان ، بشائر الإسلام ، .

ثم حامت موجة أخرى على رأسها الدكتور موريس بوكاى عن تحليل ومقارنة السكتب المقدسة وتفصيل القرآن على أساس على بحت في عديد من الأبحاث أذاعها في الملتقيات المجتمعات الإسلامية في الجزائر ، ثم كان خبر (مارس ١٩٨٧) بإشهار إسلامه في باريس على يد الدكتور محد بدر بعد لقاءات موسحة مع الدكتور محد المبارك رحم الله وقد صدر له كتاب جديد لم يترجم بعد ، وجاءت بعد ذلك موجة أخرى على رأسها ما يكل هادت وكتابه ، العظماء المائة وعلى رأسهم محد صلى الله عليه وسلم وهو إعتراف يقوم على الإقرار الواضع بأن دعوة الإسلام رسالة سماوية أرست بحتمها ربانيا في الأرض على نحو لم تعرفه الديانات المسجمة والهودية .

وهناك تلك الدراسات الجادة للافتضاد الإصلامي التي قديمها كثيرون في ( ٩ م - الصحوة الإسلامية )

مقدمتهم جاك أو سنرى أستاذ الافتصاد بجامعة السريون عن مقدرة النظام الإسلاى على إعطاء البشرية ما عجزت عنه الرأسمالية و الشيوعية .

ومن ناحية أخرى تعددت آثار القانونيين الغربيين في تقدير الشريعة الإسلامية و الاعتراف بأنها شريعة مستقلة غير مستقاة من الشرائع الآخرى وغنية بالثراء والعطاء، فضلا عن حاجة العالم إليها.

ومنذ سنوات ظهرت الدكتورة سجرية هو نكه و كتابها (شمس الله تشرق على الغرب) بأبحائها التى ردت بها إعتبار الحضارة الإسلامية بأنها هى صاحبة الفضل الأوفى على الحضارة العالمية . واليوم تظهر كاتبة ألمانية أخرى بعد أكثر من عشر سنوات على سابقتها الدكتورة (أنامارى شميل) الذى لم يترجم شىء بعد من أبحائها بعد وقد عرف بها الذكتور زكى على المجاهد المسلم نريل جنيف منذ خسين عاما، وكيف أنها قدمت دراسات عن السيرة وعن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن ابن خلدون وعن إقبال، وعن جلال الدين الروى . وعن الإسلام في شبه القارة الهندية ، ويدو أنها تأثرت بالإعلام من أبناء الباكستان واللغة الإلمانية المسلمين وهي منذ ثلاثين عاما تقدم الفسكر الإسلامي إلى قراء اللغة الألمانية .

كذلك فقد أعطت دراسة تجربة الإسلام في الجزائر لعديد من المفكرين الغربين تحولا في تفكيرهم أن لم يكن موازيا التفكير الإسلامي فعلى الأفل على طريق الإنصاف من أولئك: جاك بيرك وإميل درمنجم ومؤلف كتاب الاثين عاما في صحبة الامير عبد القادر وجارودي نفسه الذي أشرنا إليه وقد دخل في الإسلام بآخره، إما إتيان دينيه فقد دخل في الإسلام فعلا، فقد شهد هؤلاء حركة جمعية العلماء التي أنشأها العلامة المجاهد عبد الحيد بن باديس والتي كان لها دورها الحاسم في الحفاظ على اللغة العربية في الجزائر وحماية الشخصية الجزائرية من الانصهار في الشخصية الفرنسية وهو الهدف التي ظنت فرنسا عام ١٩٣٠ بعد مرور مائة عام على إحتلال الجزائر أنها بلغته .

هذا من تأخية ومن ناحية أخرى فقد انفتحت في الغرب آقاق جديدة تريد

أن تعرف الكثير من حقائق الإسلام بعد أن حجبت عنها هذه الحقائق فقرة طويلة بكتابات المستشرقين الذين كانوا يعملون فى خدمة الكنيسة ووزارات الاستمار وكانت كلة السر بينهم جميعاً أن لا يعرف الغرب (حقيقة الإسلام) خوفاً من الدخول فية بعد أن تقطعت الأوصال بين المجتمعات وبين الإيدلوجيات الرأسمالية والدعقر اطبة والاشتراكية والماركسية، والتي ثبت عجزها خلال ثلاثة فون على العطاء الحقيق. كانت ولا تزال هناك محاولة إفساد كل وجه كريم من وجوه الإسلام يصل إلى الغرب، يقوم بهذا أحد رجلين أما عملاء الصهونية أو دعاة العلمانية والوثنية والإباحية فى الغرب، الذين يعملون فى ركاب العجل أو دعاة العلمانية والوثنية والإباحية فى الغرب، الذين يعملون فى ركاب العجل الذهبي والنظام الربوى العالمي الذي يوجه الحصارة كلها وجهة الاستهلاك الذهبي والنظام الربوي العالمي الذي يدفع المجتمعات إلى الانحلال والفساد على مذهب فرويد وماركس وسارتر وماركوز وغيرهم من دعاة التدمير السريح المعارة المعاصرة.

ولقد ظهرت في السينوات الآخيرة أبحاث ووثائق تقرر أن ما تفعله منظمات التبشير العالمية (وهي التي تروج لمصانع الاستشراق وإنتاجه) ليس له إلا معني واحد هو أنه خوف من الإسلام، فهم يعرفون كيف يحذب الإسلام الناس إليه بغير دعاة أو مبشيرين، فهم لا يعتيهم إدخال الناس في المسيحية بقدر ما يعنيهم إفساد فهمهم للإسلام وما [عاولة الحوار] إلا وسيلة من هذه الوسائل التي ترى إلى الحصول على كتابات من المسلمين البارزين بأنه لا خلاف جدري بين الإسلام والمسيحية، فضلا عن إحتواء التلودية اليهودية المسيحية وفكرها ومؤسساتها، وكل هذه الوسائط تحاول أن تشوه الصورة الإسلامية التي يتطلع أهل الغرب إلى الحصول عليها، وذلك حتى لا يتعلق أمله بالإسلام في إنقاذه من الازمة إلعالمية الانتصادية والاجتماعية والنفسية القائمة الآن على وجه الخطورة.

أن هذه الأرضية الحصة من السكتابات عن الإسلام، منذ رفع برناردشو صوته بالحديث عن تطلع أوروبا إلى الإسلام قبل أكثر من خمسين عاما وقد توالت الخطوات في سبيل الإنصاف والتعرف على الإسلام، كل ذلك قد حضر

بجرى واسِمِا عيقاً ، تجاول الصيونية ردمه أو إفِهاده ، ولكن هناك عوامل كثيِّرة تؤكد استمرار هُذَا الجريُّ واتساعه ، تلك هي الحاجة الحقيقية للبجتمعات الغربية إلى إنقاد تفسها من الحطمة التي تمر بها ومن الآزمة الخطيرة وقد تعالبً الصيحات بضرورة قيام نظام إقتصادى جديد بعد فساد النظام الافنصادى الرِّأسِمالي والماركُسِي الذي كان ردُّ فعل له . كذلك فإن الظواهر الواضحة في كتابات رجال اللاهوت والفسكر الديني عن فساد الكتب المقدسة واضطراما وعن تعارضها مع الحقائق التي تسكشف عنها العلوم التجريبية اليوم وتوافق الإسلام مع هذه العلوم ، كل ذلك من شأنه أن يدعو إلى تطلعات أوسع إلى الإسلام ولا بد من حماية هذه الرسالة التي تقدم لهــــــذه المجتمعات من أخطار التشكيك والتزييف آلتي تقوم بها الدوائر الصيونية لإفشاد الصلة بين المسلمين وبين الغرب، وتصويرهم بصورة لا تُتَّفِق مع سهاحة الإسلام ، ذلك لانهم الطامعون في السيطرة. على العالم بعد سقرط الحضارة القائمة الإقامة إمبراطورية الربا التلبودية ، التي تحاول أن تصهر الأمم في بوتقة العبودية لاصحاب العجل الذهبي، وهذا هو الذي لن يكون أبداً لأن سنن الحياة ونواميس الوجود ترفضه وتأباه ، هذه السنن. والنواميس التي تجرى في بحرى الحق والعدل والرحمة والآخاء البشري والتي سوف تهزم قوى الخير فيها قوى الشر مهما تآلبت واستأسرت.

بل أن كل الدعوات التي ترى إلى هزيمة القارة الإسلامية هي من صناعة بهود، هناك الدعوة الباطلة الكاذبة تحت اسم الانفجار السكاني للدعوة إلى تحديد نسل المسلمين، وهناك عليات التهام فوائض الثروات الإسلامية وتأخير قدرة الأمة الإسلامية على إمتلاك التيكنولوجيا الحديثة وهي التي تملك الثروة والطافة والتفوق البشري والمؤهلة لإقامة حضارة إسلامية حقيقية تسعد البشرية تحت راية التوحيد الخالص.

أن العالم الغربي يعلم منذ عام ١٩٠٧ وما قبل ذلك أن حصارته الغربية المادية الوثنية في طريق الووال، والثالم فهو يعمل على تأخير دور المسلمين في إقامة حيارة إنسانية جديدة تقيدم للبشرية عموذها صالحا للاستمداد من الله ترارك وتعالى وبناء المجتمع على الضوابط والحدرد التي رسمها، وقد عمدت منذ ذلك

التاريخ إلى فحكرة إقامةجسم غريب بين قارتى آسيا وأفريقيا ليحول دونقيامهذه المقارة الإسلامية التي صنعها التوحيد لتسكون رسالة للعالمين تحقق قيام المجتمع الرماني و من هنا تتقاذف هذه الآمة تلك السهام التي لا تتوقف والتي تندفع من الصيونية والشيوعية والغرب جميعًا حتى محال بن البشرية وبن هذا الآمر الخطير : ﴿ أَتَّى أمر الله فلا تستعجلوه ، ونحن لن نيأس فإننا نؤمن بأن الله تبارك وتعالى ، يؤت الأرض ينقصها من أطرافها ، فإن قسدرة الله تبارك وتعالى في نصرة المؤمنين وانتشار الدين قائمة ، وفي كل يوم تتسعرقعة الأرض لسكَّلمة الله وتنقص الأرض التي يعيش علمها أهل الشرك . وتلك سنة الله في الوجود فأن أهل الحق مؤيدون من الله منصورون. ما استقاموا على الحتى واستمسكوا بأمر الله واعتصموا بالعزيمة والقيام على كلمة الله بالحق مهما أصابهم من وصب فإن ذلك لاينتزع من قلوبهم ذلك الإصرار على العمل خالصا لوجه تبارك وتعالى وسوف تَسقط هذه القلاع التي تريد أن تؤخر دعوة الله ، أو تحول دون وصولها إلى أهل الأرض وسوف تتوالى آيات الله لتكشف عن حقيقة هذا الإسلام وقساد الأيدلوجيات والمذاهب البشرية التي أعطيت الفرصة خلال أربعه قرون كاملة إلى اليوم فلم تستطع أن تقدم للناس إلا الازمات والتمزق والانحراف والعمار المنفسي والاجتماعي. أن كل الحكامات العرافة التي قيلت لتزييف الحقيقة الوحيدة تتسافط اليوم وتتسكشف تلك الدسائس والمؤامرات وتنهار المذاهب والدءوات التي صنعها التلوديون وتابعهم عليها نفر من أبناء جلدتنا وأهمها فصل الدين عن الْدُولَةُ وَإِثَارَةَ نَزَعَاتَ الْقُومِياتِ وَالْإِقْلِيمِياتِ للوقيعة بِينَ أَمْلِ الْتُوحِيدِ وَلا بِد مِن العودة إلى الوحدة الإسلامية وبناء المجتمع الإسلاى على أساس أن الإسلام منهج حياة ونظام مجتمع، ولابد من أن يقدم المسلمون للغرب نموذجا إسلاميا تطبيقيا وَ الله من وراء القصد.

#### الفصلالثاني

#### ليظهره على الدين كله

الدكتور موريس بوكاي « عالم طبيب ، غربي ظهر في السنوات الآخيرة على طرين تلك المسيرة الجديدة التي استطاعت عن طريق البحث العلمي أن تجد في الغرآن والإسلام ذلك الصوء المكاشف الذى تتطلع إليسبه المجتمعات المعاصرة الحائرة بعد أن شاقها التطلع إلى هدى مقنع يكشف الطريق الصحيح للبشرية بعد أن حوصرت خلال القرون الأربعة الآخيرة في نطاق الفلسفة المادنة وبعد أن عجز الإنجيل والتوراة أن يصمدا أمام الفحص العلمي الذي تعرض له العهد القديم والعبد الجديد في السنوات الآخيرة على أمدى علماه من رجال الدين المسيحي أنفسهم ، ولقد أشرق هذا التيار الجديد بضوء حافت منذ بدأت كتابات توماس كارليل وجوستاف لوبون ودرابر ثم اتسعت دائرته فى السنوات الاخيرة بكتابات الدكتورة سجريد هونكه وغيرها ، وفي خلال ذلك ظهرت أشعة مضيئة على جرمانوس والدكتور خالد شلدريك والدكتور ليونولد فابس ومحمد أسدء والدكتور إثيان دينية وكلهم من جلة العلماء الباحثينالذين دخلوا الإسلام وكتبوا تجاربهم وعشرات آخرون أوردنا أحادبثهم في كتابنا . الإسلام في غزوة جديدة الفكر البشري ، ، ما يؤكد وجود ﴿ بحرى جديد ، أخذ يعمق ويتسع ويلفت النظر حقا وسيكون بفضل الله بعيد المدى في السنوات القادمة في تغيير وجهة الفكر الغربى والبشرى والعالمي رغم كل محاولات المؤامرات التلمسودية والاستشراقية التي مازالت تنفث سمومها بهدف واضح ، هو أن لا يصل مفهوم الإسلام الأصيل إلى أهل الغرب، وأن وصل فيجب أن يشوه بإثارة كثير من المغالطات والملابسات والتمؤيهات وقدكانت آخر مؤامراته حلقات , الحوار ،التي تستهدف الوصول عن طريق كتامات المسلمين إلى القول بأنه ليس بين الإسلام. وبين المسيحية خلاف في المنسائل الأساسية وأن الخلافكما يدعون ويكذبون هو

فى مسائل فرعية أر شكلية ، وتجىء صيحة الدكتور موريس بوكاى فى كتابه الذى صدر منذ عامين ، التوراة والقرآن ، وللعلم ، وترجم من الفرنسية إلى الإنجليزية وإلى العربية فأحدث آثاراً صخمة بعيسدة المدى ، ثم يعاود الدكتور بوكاى مراجعاته بعد عامين و يواصل دراساته فيقدم أشياء جديدة خطيرة مثيرة يجب أن يلم بها القارى المسلم ليكون على علم بذلك التيار الجديد الذى يقدم القرآن والإسلام إلى أهل الغرب عن طريق البحث العلمى والمقارنة مع العهد القديم والمعهد الجديد ، وليزداد الذي آمنوا إيماناً وليكون ذلك مزيداً من الاسلحة التي يستطيع أن يستعملها الدعاة إلى الله مع من يحاور نوهم .

يتساءل الدكتور موريس بوكاى فى أحدث دراساته التى قطع فيها الآن قرابة عشر سنوات : « ما الاسباب التى تدفعنا فى القرن العشرين إلى الإيمان بالله ، .

السؤال مطروح هنا مع اندراج عامل الزمن في صيغته ، إذ ليس من المفارقات القليلة الشأن في عصر نا هذا أن تكون البواعث ذات العلاقة بالعلم قادرة على صرف البعض عن الإيمان بالله ، بينها يقوى لدى الآخرين نفس هذا الإيمان. لقد أرادوا في الواقع أن ينزعوا باسم العلم كل قابلية تصديق عن الميراث الديني الذي تركته لنا القرون السابقة في أشكال متنوعة ، وفي أنحاء مختلفة ، وأرادوا ألا يثقوا بالمعرفة الإنسانية التي لا تفتأ تتقدم في المعرفة العقلالية للحقيقة وألا يروا في الدين إلا تتاجا لحيال جامح . وهكذا استبعد قبلناكل وثيقة تتعلق بالإيمان بالله ، فهم يقبلون أن يأخذواكل ما استطاع أفلاطون أن يكتبه عن سقراط الذي لا ينكر وجوده ، أما أن يحدثنا عن العهد القديم أو القرآن المكريم عن موسى ، أو أن تنقل إلينا الاناجيل قصصاً وأخباراً عن عيسى فإن هذه النصوص لا يحكم عليها بالصدق ، وإثنا تنبذ جملة وتفصيلا بالنظر إلى الموضوعات المطروقة فيها ، ذلك هو موقف المفكرين لما فوق الطبيعة أو ما يتجاوز نطاق المحسوس ، أو لئك المفكرين الذين وجدت مواقفهم في الغرب ما يتجاوز نطاق المحسوس ، أو لئك المفكرين الذين وجدت مواقفهم في الغرب ما يتجاوز نطاق المحسوس ، أو لئك المفكرين الذين وجدت مواقفهم في الغرب المدين مفكري القرن التاسع عشر وأدت إلى قيام نظرية المادية الملحدة .

وهناك بالمقابل من يؤمنون بالله، ولسكن كثيراً منهم للأسف في البلدان الغربية ما يزالون محكم تربيتهم السابقة و تعاليمهم الراهنة التي ما تزال متحجرة صلبة لا يرضون بأرب يتجزأ فسكر موضوعي حتى ولو إستمسك بإيمانه كاملاعلي الاهتمام بأسس هذا الإيمان المتمثلة في السكتب المقدسة من أجل دراستها دراسة نقدية بجردة من أي حكم مسبق.

أن الشعور الديني في الغرب تحت التأثير السائد من اليهودية المسيحية ليشهد اليوم امحساراً كبيراً جداً ، فالترجمة المادية لهذا الهبوط قابلة للقياس بمنطلق الدقة فنحن نجدها في هبوط الاتجاهات أو الميول الدينية عند الشباب . .

تقول الاحصائيات: أنه كان لفرنسا سنة ١٩٦٥ ما يقرب من ٣٦ ألف قتيس وكان من الممكن لسلك رجال الكنيسة أن يتجدد بصورة مرضية بمتوسط قدره ١٥٠٠ سنوياً من القسس الجدد، إلا أنهم لم يبلغوا سنة ١٩٦٧ أكثر من ٤٨٩ ومن ذلك العام أخذ عددهم ينخفض باطراد ليصل إلى ١٣٦ في ١٩٧٦ و ٩٩ سنة ١٩٧٧ ثم أن عدد الطلبة المسجلين في المدارس الاكليريكية من القلة بحيث يمكن معه التأكد بأن عـــدد من سيتم تــكوينهم سنويا من القساوسة في السنوات القادمة لن يصل إلى مائة، الأمر الذي ممكن معه القول بأن السكنيسة لن يكون لها في غضون عقود قليلة سوى عدد ضئيل من الرجال . ومن الاسباب الأساسية لهذا النفور من الحياة الدينية في البلاد المسيحية فقدان الثقة في الكتب التوراتية وفيها يلي بيان ذلك : لم يكن يجرى الحديث حتى مجمع الفاتيكان الثاني ( ٦٢ - ١٩٦٥ ) عن أصالة نصوص التوراة التي كان الناس يقبلونها على ماهي عليه حالياً باستثناء حالة اختصاصيين نادرين . من ذلك أنه ما من أحد كأن يتجرأ ــ فيها يتعلق بالإنجيل ــ على أن يتشكك في كونها تنقل إلينا كلام عيسى بدقة وأحكام . فهو كما كان يقال ــ نتاج مشهود مباشرين لرسالته ، ألم تمكن الأناجيل تدعى , مذكرات الحواريين ، والكن لائحة من لوائح بحمع الفاتيكان الثاني ١٩٦٥ لم تنح هذا النحو بصورة قطعية . غير أن هذا التصور قد هاجمته بعد سنوات قلائل من المجمع الاخير محوث أخذت تظهر ابتداء من ســـنة ١٩٧٠ وهي من إنتاج لاهوتيين مسيحيين أنفسهم ، فقد قام هؤلاء بدراسة دقيقةالنصوص مستعملين كل العناصر التي تمنحها لهم المعرفة العصرية في بجال علم اللغة وعلم الآثار والتاريخ الح. فقد أصبح الناس اليوم يسلون يأن الآناجيل الشرعية الاربعة ليست سوى ترجمة لما كانت تعتقده في عيسى جماعات مختلفة لا تتفق فيه كما يبدو من النصوص حلى رأى واحد، لأن أحداثاً من رسالته قدد عولجت بصورة تختلف باختلاف نظرة أصحاب الآناجيل الناطقين بلسان تلك الجماعات.

أن شروح الترجمة المسكونية الآخيرة للتوراة والعهد الجديد ١٩٧٧، وهي عمل اشترك في إنتاجه أكثر من ١٠٠٠ إختصاصي من الكاثوليك والبروتستانت لتصرح بذلك بدون أدنى إلنباس أو غموض، كما تعبر عنه أيضاً مدرسة القدس النورائية.

وقد أثبتت مراجع دقيقة وعديدة من هذه الدراسات في كتابي والتوراة والقرآن والعلم ، بيد أن بجمع الفاتيكان الثاني كان قد استثنى في الحقيقة العهد القديم إذ أكد أن هذه الكتب تتضمن نقصاً بل وحتى و باطلا ، وتبين الاعمال الحديثة أن من المشروع تقييم الاناجيل بمثل هذه التقيمات .

فكيف نتصور كون هذه الآناجيل لا تنقل إلينا إلا الحقيقة التي أوحى بها الله عندما نجد فيها مقاطع لا يقبلها العقل إطلاقاً ، مثل هذه السلاسل من نسب عيسى التي هي من تلفيقات خيال « لوقا » و « متى » وقائمة لوقا ألا ينسب هذا الإنجليزى خمسة وسبعين جداً لعيسى منذآدم ، أن ما تعرفه من الحد الآدنى لقدم الإنسان على وجه البسيطة ليجعل مثل هذا القول في عصر نا هذا أمراً غير مقبول، فكيف يلقن الله الناس مالا يطابق الواقع .

وهناك تناقضات كثيرة فى الآناجيل بين مرقص ولوقا ومتى تجد تفسيرها فى هذه البحوث العصرية التى أجراها الخبراء المسيحيون الذين بينوا أن صياغات متنالية لنصوص إنجيلية قد الفقت إنطلاها من روايات سمعية عن عيسى كانت زائعة لدى الجماعات المسيحية الأولية وأن ذلك كله قد أفضى إلى الآناجيل الحالية، وهكذا يقول الدليل على تلاعب الرجال بالمعلومات الآولية بهدف إنتاج الصوص

مكتوبة يصفها الآب كانجيس , أستاذ معهد باريس السكانوليكى ، بنصوص مكتوبة للمناسبة أو للنطال لآنهاكانت نتيجة لصراعات بين جماعات متنافسة تسعى كل منها إلى إنفاذ نظرتها الخاصة . . وقد نشر اللاهوتيون البريطانيون السبعة بما فيهم رئيس لجنة مذهب إنجلترا نتائج أعمالهم ١٩٧٧ تحت عنوان (وهم الإله الجسم) وهو عبارة عن منازعة حقيقية لفكرة التثليث .

وهكذا أدت المعارف العصرية والمتنوعة والمطبقة على دراسة النصوص بالافكار الموضوعية إلى عدم منح التوراة تلك الإصالة التي كانت تضفى عليها ودون برهان أو دليل في القرون الماضية , تناقض قصص الخلق والطوفان ، .

هذه المعارف العصرية قد أدت إلى تغيير المفاهيم التي كانت إلى ذلك الحين مفاهيم تقليدية ومسلماً بها دون مناقشة .

أن الانتقال من التشكيك في إصالة بحموع الكتب اليهودية والمسيحية بواسطة معلومات عصرية إلى رفض الإيمان بالله ، هو ما تفعله لسوء الحظ كثير من العقول المضطربة بفعل هـذه الاكتشافات والتي تجهل أو لا تريد الاعتراف بأن وحى الله لا يقف عند حد عيسى ، وهم إن يرفضون إعتبار ما يمكن أن يقدمه لهم الإسلام يصلون إلى الاعتقاد بأن المعارف الدنيوية تقدم المفتاح لجميع المشاكل وأن العلم القوى جداً قد سبق نهائياً كل إيمان بالله .

وقبل أن أعرف بزمن طويل ما يمكن أن تقودنى إليه دراسة الإسلام إلى الاكتشاف فيها بعد — كنت دائم الاعتقاد بأن المعرفة العلمية كانت — مهما قيل فيها كفيلة جداً بأن تعود إلى التفكير في وجود الله . و نحن حين نأخذ بعين الاعتبار ذلك التنظيم العجيب الذي يقف وراء نشوء الحياة وبقائها يبدو عامل المصدفة كما لوكان أقل احتمالا أكثر فأكثر . ألا يؤيد المعتقد البالغ للكائنات العلميا وجود تنظيم محكم جداً يقف وراء هذا الترتبب العجيب لظواهر الحياة .

لقد وجدت هذا التوافق بين الدين والعلم فى تفكير يقوم أساساً على معطيات مادية ، ولقد وجدتها والحد لله يوم أن شرعت فى دراسة القرآن وبحثت طويلا ووجدت فى قراءته تجسيداً جديدا لهــــذا التوافق بين الدين والعلم ، ذلك

المتوافق الذي كان يمكن لدراسة المنصوص التوراثية من حيث المنطق أرب يصرفني عنه .

أن تطبيق مكتنبات العلم على دراسة الكتاب المقدس والقرآن ، قد جعلتى أكتشف كل ما يتعلق بظواهر طبيعية عديدة لا يمكن أن ننسبا إلى إنسان نظراً لما نعرفه عن تاريخ العلوم ، ولقد تجلى لى أن مكتنبات العلم ضرورية لفهم كثير من الآيات وأن دراسة والقرآن ، على ضوء المعارف العصرية تقود من جهة أخرى إلى اكتشاف كلام قرآنى سابق لزمانه بما يزيد عن ألف سنة وأن ما تعرفه عن تاريخ العلوم ليجعل من المستحيل أن يكون إنسان ما قبل نحو أن ما تعرفه عن تاريخ العلوم ليجعل من المستحيل أن يكون إنسان ما قبل نحو أربعة عشر قرنا هو قائله . وحيث أن (القرآن ) يضع أمام تفكيرنا تأكيدات بمثل تحدياً المتفسير البشرى فإنه يبدو أن كل تناقض بين الدين والعلم قد أبطله مو بالذات . أن النص الموجود بين أيدينا اليوم هو عينه الذي كان في عر الإسلام فهذا اليقين شرط أساسي لصحة المقابلة بين نص والقرآن ، والمعارف العصرية . كذلك فإن هناك عنصراً هاماً يمكن في المقارنة بين نصوص القرآن ونصوص المراف المحون المحون التحورات العامة الحديثة عن خلق السكون وتصوره ، فنحن لا نجد في و القرآن ، ما نجده في التوراة من أخطاء ، وهي ملاحظة تقضى على الفرضية التي سبق أن أيديت في الغرب — ودون أي حجة — ملاحظة تقضى على الفرضية التي سبق أن أيديت في الغرب — ودون أي حجة — ملاحظة تقضى على الفرضية التي سبق أن أيديت في الغرب — ودون أي حجة — ملاحظة تقضى على الفرضية التي سبق أن أيديت في الغرب — ودون أي حجة — والتي مفادها أن ما في والقرآن ، يكون قد نقلة إنسان ما من التوراة .

أن ما ذكره و القرآن ، عن الارض ولا سيا عن دورة الماء في الطبيعة وتسكون التعاريج وعن مفاهيم العلوم الطبيعية والفيزولوجيا وتوالد البشر ، تفرض القول على كل إنسان موضوعي صادق النية أنه يستحيل على إنسان كان يعيش في العصر الذي نزل فيه القرآن أن يعبر بمثل هذا السكلام من تلقاء نفسه . وقد أوضحت بأن عبارة المقارنة الدنيوية تعنى أحداثاً تثبتها وتؤكدها تجربة وليست قابلة المنقض فيها بعد ، قارنت بين القصة القرآنية والقصة التوراثية في موضوع الحلق والطوفان وخروج موسى من مصر . لقد حددت التوراة زمان الطوفان في عصر لم تحصل فيه آية كارثة كونية لاسباب تاريخية باتت معروفة جيداً في عصر نا الحديث في حين أن القصة التي أوردها و القرآن ، الطوفان بوصفه جيداً في عصر نا الحديث في حين أن القصة التي أوردها و القرآن ، الطوفان بوصفه

عقاباً سلطه الله على شعب نوح بسبب كفره لم يحدد له رمان قصة لا يرقى إليها أى نقد من هذه الوجهة . والسؤال هو : هل استطاع الناس فيما بين الحقبة التى وضعت فيها التوراة والعصر الذي أوصى فيه القرآن المعرفة الإنسانية أن يحصلوا على معلومات عصرية في هذا الموضوع . من المؤكد أنهم لم بحصلوا على شيء ، فكيف يتسنى لرجل \_ إذا صح أنه هو الصانع للقرآن \_ أن يستبعد منه كل ما لا يقبله العقل في العصر الحديث وأن لا يعتمد من الاحداث والاخبار إلا ما يعلو على كل نقد من الوجهة العملية وكما تصدق هذه الفكرة على الطوفان تصدق على ما جاء في القرآن بصدد موضوعات أخرى .

ولقد وفرت لتوراة والعهد القديم والعهد الجديد ، بحالا للتفكير في تعارض مصارخ بين بعض مقاطع نصوصها وبين المعارف الحديثة، لقدكان دور التلاعبات البشرية بها دور كبير جداً .

أما القرآن فإنه لا يتضمن شيئاً مهما يكن للعلم أن يرفضه لآن كلامه وقائح ثابتة مؤكدة وغير قابلة للتغير، كما أن عدماً من المعلومات الواردة فيه لا يمكن فهمها إلا في عصرنا هذا .

ويصور الدكتور بوكاى آثار غلبة الفلسفة المادية على الغرب فيقول: ألا تشهد في البلدان الغربية التي يغلب فيها التأثير اليهودى والمسيحى عجزاً كامسلا لاساتذة الفكر الديني في مواجهة المادية بمعارضتها معارضة فعالة تقوم على حجج دامغة من شأنها أن تقف سداً منيعاً في وجه أمواجها العارمة . نجد في الغرب هبوطاً قوياً لليبول الدينية هو أقوى دليل على هذا الانهيار بينها فلاحظ في بلاد الإسلام توسعاً وانتشاراً في الآونة الراهنة . الملاحظ أن هناك ديانات تتقهقر في عصر نا هسذا من حيث توزعها العددى ، وهناك ديانة تتقدم على المستوى العالمي . هي ديانة الإسلام ، هذه المعلومات من الكتب المقدسة في مواجهة العلم لا ينبغي أن تترك أحداً في موقف اللامبالاة بسبب عناصر التقييم الجديدة التي تقدمها لنا وإمكانيات المستقبل التي ترتسم في الآفق . أن اشتمال . . القرآن ، على جميع العناصر التي هي من الوقائع الراهنة التي أخذت في هذا ألقرن . أن اشتمال . العشرين بقضل المعارف الحديثة بعداً كأن بجهولا إلى هذا الحين ليحملني على العشرين بقضل المعارف الحديثة بعداً كأن بحمولا إلى هذا الحين ليحملني على

دعو تسكم إلى التدبر في هذه الآية المكزيمة من سورة البقرة:

, كذلك بين الله لكم آياته لعلمكم تعقلون . .

ونقول فى ختام هذا الاستعراض أن الدكتور بوكاى بلغ مرحلة فسكرية -تربوية فى الكشف عن عظمة القرآن وعن اضطراب التوراة والإنجيل بالدليل العلمي مصدقاً لما أشار إليه القرآن من أن أصحاب هذه الكتب جعلوها قراطيس يبدونها وعفون كثيراً منها وغاية القول أن بوكاى أيد بلسان المقال عبارة القرآن. ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه إختلافاً كثيراً ، وما يزال الحق تبارك وتعالى يكشف عن آياته .

وسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى تبين لهم أنه الحق، .

#### المصل الشالث

#### الإسلام يزحف إلى أسبانيا والبرتغال

إن ظاهرة إبتعاث الإسلام في أسبانيا والبرتغال ما ترال تهز المجتمع الغرف وتترك آثارها في مجتمع الاستشراق والتبشير الذي يواجه هذه الظاهرة بشيء كثير من الحذر والامتعاض. فقد ظهرت أخيراً جمية عودة الإسلام إلى الاندلس في أسبانيا وظهر نشاط إسلاى واضح في قرطبة وأشبيلية ومدريد ومدن أخرى وتكونت أول جمعية إسلامية سنة ١٩٧٥ م مركزها غرناطة بالاندلس (مائه شخصية) تجت ام وعودة الإسلام إلى الاندلس، أسسها مسلمون أسبان لدراسة الدين الإسلاى والتمكن من نشره في بلاد الاندلس، أسسا كذلك أسس المسلمون الموجودون في البرتغال جماعة ومركزاً إسلاميين برئاسة السيد سلميان بالى المحاى من أهل من رؤساء البعثات الإسلامية المعتمدة في البرتغال كأعضاء الإسلاى مؤلفاً من رؤساء البعثات الإسلامية المعتمدة في البرتغال كأعضاء مشرفين وعاملين وينظمهذا المركز دروساً في اللغة العربية للسلمين وغير المسلمين، مع بناء مسجد لشبونة للعمل على دعم روابط الجاءة الإسلامية الموجودة في البرتغال، ويقدر عدد المسلمين بالموتغال الآن بائني عشر ألف مسلم. وهناك الرسلام إلى اللغة البرتغالية التعريف بالإسلام وتجرى ترجمة كتب بعض أعلام الإسلام إلى اللغة البرتغالية .

واكن الاستشراق لا يسكت عن معارضة هذه الظاهرة فيبتعث منتشرقاً ليطوف بالخليج ويقول في محاضراته أن الإسلام يكاد يكون بجهولا في أسبانيا المماصرة ويردد عبارات حاقدة في رسالة أحدهم: هل من المعقول أن كل العرب الذين كانوا يقيمون في الاندلس، قد عاذوا على أعقابهم عبر البحر أم يتى مهم من بتى وذاب مهم في ثنايا المجتمع الإسباني من ذاب قال: نعم عادوا كلهم ولم يبتى منهم سوى عشرات ظلوا على إسلامهم وكانوا يمارسون و التقية، خوفاً من

المجتمع وقد انكشف أمرهم وتم ترحيلهم فى القرن الثامن عشر ذلك هو المستشرق المتعصب و ميخائيل دى ابالوا ، الذى قال لسامعيه : لماذا هذا الحنين المجيب لديكم أنتم العرب إلى الاندلس ، أننى ألاحظ هسندا الحنين كلما لقيت عربياً وتناول الحديث بيننا الاندلس ، وفى محاضرته كان متعصباً حيث ادعى أن الروح الوطنية الإسبانية قد نسجت من خيوط العداوة للعروبة والإسلام ، ولا ريب أن هذا الإسبانية قد نسجت من خيوط العداوة للعروبة والإسلام ، ولا ريب أن هذا هو رد فعل مسيحى متعصب تجاه تلك الروح الجديدة التى بدأت فى إسبانيا والبرتغال والتى تمثل ظاهرة حقيقية فى المجتمع الإسلامي بل المجتمع الاوربي جميعاً ونحن نعرف أن الصحافة والاعلام الإسلامي لابد أن يكون معارضاً لحذه الظاهرة الجديدة التى تفرض نفسها فرضاً والتي لا تمثل أى تطلعات عدوانية، في المالمين .

والمعروف أن هناك جالية إسلامية في إسبانيا تكونت على يد داعية باكستاني كان قد استقر في إسبانيا منذ أكثر من أربعين سسنة ، يوجدون في مدريد وبور توليانو وقرطبة ، وهناك الجعية الإسلامية بإسبانيا التي بدأ يسلم على يديها بعض الاعضاء الإسبانيين وأن عدد هؤلاء المسلين الإسبان يزيد في سرعة مثلا يحدث في مختلف البلدان الاوروبية وقد تكونت مراكز إسلامية مثل مركز دارك نيوميا والمعهد الإسباني العربي للثقافة في مدريد ، والمركز العربي لحو الامية في برشلونة ومركز الجمعية الإسلامية بأسسبانيا في مدريد وبرشلونة وبلنسية وسرقسطة وإشبيلية .

كا أنه يوجد في إسبانيا أشخاص ومؤسسات تقوم بتعليم الواقع الإسلاى ، وتوجد دراسات في الجامعات بالعربية حيث تدرس مبادى. الإسلام في جامعات مدريد وغرناطة وبرشلونة (على النحو الذي يقوم به الاستشراق) وكذلك دراسة مبادى. العربية و تاريخ إسبانيا الإسلامية، والادب العربي و تاريخ الأندلس و عن نعلم أن قوى المنسجية تحاول بقدر ما تستطيع أن تحول دون عودة الإسلام إلى إسبانيا وإن كانت تحاول دراسته على نحو تاريخي لا يمكن أن يعود أو من وجمة نظر مسيحية على الافل.

فَيْقُولُ ( مَيْخَأَنُيلُ دَى الْمِالُوا ) أَن الإُسُلام فَي نَظُرُ الْإِسْبَانِينَ هُو مثل كُلُّ

شيء عثاية ماض عربى فى شبه الجزيرة ، لقد استمر العرب والإسلام فى إسيانيا طلة تسعة قرون (من الفتح ۷۱۱ م إلى إخراجهم بهائياً بين ۱۹۱۹/۱۹۱۹ م) أن ذلك الماضي العربى الإسلامى ، تسكون عنصراً من الماضي الوطنى الإسسباني المماصر ، وأن التراث العربي معترف به فى بعض الميادين وظاهر فى الهندسة والآثار وفى الاسماء العربية للاماكن فى شبه الجزيرة ، ولسكن الإسبانيين اليوم لا يشعرون مع ذلك بكبير ارتباط بالإسلام الحالى ولا بد من الاعتراف بأن العلاقات بين إسبانيا والبلاد العربية كانت تتخذ أشكالا عدوانية لا سيا من طرف الإسبانيين ، حروب ضد العثمانيين ، صد العثمانيين ، صد العثمانيين ، صد العثمانيين ، طوال الجنوافي هو أيضا لا يربط الإسبانيين بالإسلام كثيراً .

ويرجع دلك كله إلى التعصب التاريخي للقومية والسكائوليكية في إسبائيا التي كونت روح القومية الحكائوليكية وصهرتها في الحروب الدائمة ضد الإسلام مع شبه الجزيرة . ثانيا : العقلية الإمبريالية الاستعارية الاوروبية التي كثيراً ما أثرت على إسبانيا خلال القرون الابخيرة في إحتقارها الشعوب العالم الثالث الإفريق الآميوي .

ويعترف ( دى ابالوا ) بأن الإسلام هو دين التسامح وأن المسلين لم يكن لهم تعصب صد المسيحيين ولسكن المسيحيين في القرون الوسطى في إسبانيا وشبه الجزيرة الايبيرية كانت لهم روح عدوانية صد المسلمين .

هذا ما ذكره المستشرق الإسباني وهو خليط بين الحق والباطل ، فالمعروف أن النصرانية هي التي أخرجت المسلمين وعاملتهم معاملة ظالمة ، وأنها حاصرت مراكز الثقافة والحصارة والعلوم والإسلامية وأخرجت المسلمين منها ثم بدأت تلك الدعوة العريصة بأن العرب لم يكن لهم دور في العلوم التجريبية واستمر ذلك فترة طويلة ، ولكن الباطل لم يلبث أن انكشف وتبين فصل العرب والمسلمين وظهرت كتابات منصفة في هذا الصدد ، أما عودة الإسلام إلى إسبانيا في العصر الحديث فهي جزء من عودة الإسلام إلى أوروبا كلها ، إلى فرنسا

وإنجلترا وألمانيا وقد تشكلت فيها جاليات كبيرة بدأت تقيم بحتمعا إسلاميا فيها وأغلبهم من المهاجرين من المغرب وتركيا وغيرها وهم يقدمون الإسلام من جديد إلى الغرب وقد أنلحوا في كسب كثيرين من ذوى النظرة السليمة وما سجلناه عن البرتغال وإسبانيا يؤكد هذا ولذلك فإن القوى النصرانية تسارع إلى الدعوة إلى ما يسمونه الحوار من أجـــل الحصول على تصريحات من علماه المسلمين بأن الفوارق بين الإسلام والمسيحيين قليلة أو أكاديمية وذلك ليقدموها للذين يرغبون في الإسلام لير دوهم عنه ، ولكن الحقائق الصحيحة عن الإسلام وعن الخلافات الأساسية بينه وبين المسيحية لا تلبث أن تظهر (التثليث ومصر وغيرهما وقد كتب في ذلك كثير من أعلام الدول الإسلامية في المغرب ومصر وغيرهما وقد تبين أن توقف الإسبانيين من فتح مسجد قرطبة للسلمين كان أشبه بالمراوغة والخداع ، ولكن الإسلام يزحف بفضل مفاهيمه الأصلة . وبفضل فكرة التوحيد الخالص ، وهو لا يرغب في عداء ولا خصومة ولا يحمل أحقاداً أو نعصبا ولكنه ينشر الأمن والرحة والمسلام .

ومن علامات الخير أن يكتب المؤلف الإسباني والبرو ماتشور دوم ، في السنوات الآخيرة كتابا عن محمد رسول الله باللغة الإسبانية يتحدث فيه عن الإسلام ونبي الإسلام في اعتدال وحكمه حتى وصف كتابه بأنه قصيدة شعرية مطولة ، وإن كتبت بالنثر ، اكتنى فيها بالمصادر الإسلامية وأهمها سيرة ابنهشام وقد هاجم غمزات الكتاب الأوروبيين وتخرصاتهم من أن الإسلام انتشر بحد السيف أو عن تعدد الزوجات أو التشكيك في أميه الرسول صلى الله عليه وسلم وقد عرض لهذه المسائل من وجهة نظر نزيهة مستقيمة وحرية بالتقدير والإعجاب ولاول مرة يقرأ الإسباني كتابا عن والرسول ، صلى الله عليه وسلم أملته روح الإنصاف والإعجاب ، عا يخالف ما يوجد في الكتب المدرسية التي أملتها روح التعصب الذميج .

## الفصلاالراسع

# هل أصبح الفكر الغربي على طريق الإسلام اليوم

موريس بوكاى ورجيه جارودى

## مفسكران غربيان يعلنان الإسلام عام ١٤٠٢ هجرية

في وقت متقارب من رمضان وشوال هذا العام ( ١٤٠٢ ) أعلن في فرنسا إسلام المفكرين: الطبيب العالم موريس بوكاى والفيلسوف اليسارى روجيه جارودى . ماذا تعطى هذه الظاهرة للفكر الإسلاى ، هل هي تمرة حقيقية لاثر الإسلام في الفكر الغربي: هذا الآثر الذي بدأ منذ أكثر من سبعين عاما مِكتابات ( توماسكارليل ) في كتابه الأبطال عن النبي صلى الله عليه وسلم وكتابات (جوستاف لوبون) في حضارة العرب عن الإسلام وتصرمحات برناردشو الذي تنبأ بأن أوربا ستقبل الإسلام فكراً في خلال أقرن من الزمان، هذا التيار الذي وصفناه في دراستنا (الإسلام في غزوه جديدة للفكر الإنساني) وقد جاءت بعد ذلك علامات كشرة وإضافات أكدت وجود هذا التيار وتعمقه وامتداده بكتابات كثيرة كان من أبرزها كتاب (شمس الله تشرق على الغرب ) الله كتورة سجريد هونكه وإسلام عبد الله كوليام، وعبد الكريم جرمانوس، وخالد شلدريك وهم من أبرز الباحثين المفكرين الذين اهتدوا إلى الإسلام إلى ماكتبته مريم جميله في الأخير ، كل هذا يحاول أن يصور إهذا الجرى الجديد الذي يريد أن يقتحم جمود الفكر الغربي وماديته ووثنيته ، ويدلك على أن هناك عدمد من كتاب الغربقد مدأو يتساءلون عن الإسلام كمخرج من الازمة العالمية للإنسان المعاصر بعد أن جربوا أيدلوجيات اللبيرالية والماركسيه ودرسوا فسكر البرهمية والبوذية إدغرها ولم بجدوا فيها مخرجاً للنفس الإنسانية التي تواجه في الغرب أزمة الاغتراب والتمزق والغيثان والانحلال .

وقد جرت هذه الريح الصفراء في أوديتنا وحاولتأن تجتاح أبنائنا . الحقيقة

أن هذين الرجلين ما زالا من وقت يبحثان عن المنقذ رانخرج بقلق ، وقد كان موريس وكاى قد اتصل بهذه الدراسات عندما بدأ يدرس الظواهر العلمية التي تحدثت عنها الاديان وقرأ ترجمات معانى القرآن وقرأ التوراة وألإنجيلوكنا نلتق به في الجزائر وفي العام ١٣٩٩ الهجرية وجهت اليه رسالة فقد رأيت إلحاح بعض المسلمين عليه في أن يعلن إسلامه ، فقلت له أن ما تكتبه هذا يدل على إنك مسلم في أعماقك فإن تدكن ظروفك الشخصية ما زالت تحول دون ذلك فإننا نرجو أن تكون من أهل لا إله إلا الله فقد قدمت للقرآن وللإسمالام مجموعة طيبة من الحقائي في كتابك.

[الدينوالكتب المقدسة والعلم] الذي ترجم إلى عديد من اللغات وفي مقدمتها اللغة العربية قبل ١٩٧٨ . وكان من قبل قدم إلى القاهرة للبحث عن فرعون موسى الذي غرق وقد استدل على المومياء واكتشف الكسر الذي أصاب الجسد في مواضع مختلفة تتيجة الغرق وكيف نجاه الله لتجرى عليه هذه الفحوص العلمية حيث أدخلت أجهزة مضيئة إلى جوفه وصدق الله تعالى : « ليوم ننجيك ببدنك لتسكون لمن خلفك آلة ، .

أما جاوودي فقد بدأت منه بادرة ظهرت من بعد في كتابه حوار الحضارات والحقيقة أن رأينا في جارودي لم يكن إمشجعا على هذه الخطوة الجريئة فقد كنا نعتقد أنه يتطلع إلى الحضارة الإسلامية لتكون منقذاً للحضارة الغربية عن طريق مفاهيم الإسلام في العدل الاجتماعي التي ربما رافته وائتلفت في خاطره مع مفاهيم الاشتراكية وكانت مقولته في الربط بين الزبج والقرامطة وبين العدل الإسلام مقولة غير ناضجة والكننا اليوم بعد أن تدافعت رسائله في السنوات الاخيرة في معليل الذي أطلق عليه ( Promesses of Lislan ) والذي ترجم بكلة بقليل الذي أطلق عليه ( Promesses of Lislan ) والذي ترجم بكلة الرسائل تدرجت به في النظرة إلى الإسلام على نحو جاء معه إعلان إسلامه مفاجئة حيا كان إعلان إسلام بوكاي مسالة وقت كما يقولون ،

وعلى كل حال فإننى أزعم أن كلا الرجلين دخل الإسلام عن طريق القرآن :
معجزة الدهر وإلى قيام الساعة ، جاءت جارودى من منطلق الحضارة الإسلامية
ومعطياتها العلبية وعدلها ورحمتها وعطائها الكريم للنفس الإنسانية والارتفاع
بها عن العبوه ية للأوثان وللإنسان وجاءت بوكاى من منطلق العلم الإسلاى
وذلك الإعجاز القرآنى الذى كشف عنه العلم الحديث فى وحقائق ، علية وليس
فى نظريات قد تكون عرضة لنغير تفسيرات العلم .

وحين نمضي مع تجربة « موريس بوكاي ، الطبيب نجده ينطلق من نقطة الدراسة التجريبية لنفس بوكاي ذلك اليقين الذي لا يتطرق إليه الشك بأن القرآن كتاب منزل موحى به من عند الله تبارك وتعالى وأن الـكتاب المقدس والتوراة. والإنجيل ، أو العهد القديم والعهد الجديد قد أصابه النجريف وقد أشار إلى نوعين من البحوث كشفت هذه الحقيقة أولها : ﴿ أَعَاثُ جَمَعِ الفَاتِيكَانِ الثَّانِي ١٩٧٠ ودراسة اللاهوتين البريطانيين السبعة بما فيهم رئيس لجنة مذهب كنيسة إنجلترا وقد نشروا أبحاثهم عام ١٩٧٧ تحت عنوان . وهم الآله الجسم ، وهو عبارة عن منازعة حقيقية لفكرة التثايث. أما أيحاث بحمع الفاتيكان إبتداء من عام ١٩٧٠-وهي من إنتاج لاهوتيين مسيحيين قاموا بدراسة دقيقة للنصوص مستعملين كل العناصر التي تمنحها لهم المعرفة العصرية في بجال علم اللغة وعلم الآثار والتاريخ إنطلانا من حقيقة وافعة هي : ( أن الناس اليوم يسلون بأن الآناجيل الشرعيّة الاربعة ليست سوى ترجمة لما كانت تعتقده في عيسى جماعات مختلفة لا تتفتى على رأى واحد ) وأن شروح الترجمة المسكونية الاخيرة للتوراة ( العمد الجديد ــــ ١٩٧٢ ) هي عمل إشترك في إنتاجه أكثر من ماثة إختصاصي من الكاثوليك والبروتستانت لتصرح بذلك دون أى إلتباس أو غموض . بلأن مجمع الفاتيكان الثاني أكد في النصريح المجمعي (رتم ؛ ) أن هذه الكتب تتضمن نقصا وحتما باطلا وتبَين الأعمال الحديثة أنه من المشروع تقييم الإنجيل بمثل هذه التقييات ضكيف يتضور كون هذه الأناجيل لا تنقل إلينا الحقيقة التي أوحى بها الله عند ما نجد فيها مقاطع لا يقبلها العقل إطلاقا مثل هذه السلاسل من نسب عيسى

التي هي تلفيقات خيال لوقا و متى المقدمين لنا قوائم لاجداد مختلفة و ينسب لوقا العيمى منذ آدم خمسة وسبعين جداً . أن ما تعرفه من الجد الادني لقدم الإنسان على وجه البسيطة ليجعل مثل هذا القول في عصر نا أمراً غير مقبول فكيف يلقن الله الناس مالا يطابق الواقع ، كذلك أشار بوكاى إلى شكوك أخرى في الكتب المقدسة هي بمثابة تنافضات بين يوحنا ومرقص ولوقا و متى بالنسبة لوقائع يوردها أحده على أنها يوردها أحده على أنها حدثت ، الخوخة المعجزة ، ويوردها الآخر على أنها ستقع عندما يبعث عيسى من جديد ، ووصية عيسى ، ومؤسسة سر القربان المقدس ، ويقول : هذه التنافضات درسها الحبراء المسيحيون وبينوا أن صناعات المقدس ، ويقول : هذه التنافضات درسها الحبراء المسيحيون وبينوا أن صناعات متنالية لنصوص إنجيلية قد لفقت انطلاقا من روايات سمية عن عيسى كانت ذائعة لدى الجماعات المسيحية الأولية . وأن ذلك كله أفضى إلى الاناجيل الحالية وهكذا يقوم الدايل للقاطع على تلاعب الرجال بالمعلومات الأولية بهدف إنتاج نصوص مكتوبة للمناسبة أو للنضال (كا وصفها الاب كانجيسر مدير معهد باريس نصوص مكتوبة للمناسبة أو للنضال (كا وصفها الاب كانجيسر مدير معهد باريس المائوليكي ) لانها كانت نتيجة لصراعات بين جماعات متنافسة تسعى كل واحدة الى إنفاذ نظراتها الخاصة .

هذا هو (التحدى الأول) الذى واجه (بوكاى): الشك في مصادر التعكتاب المقدس، أما (التحدى الثاني) فهو تناقض قصص العهد القديم: كقصة الخلق والطوفان فهى لا تتفق مع المعلومات الحديثة عن تكوين العالم أو معطيات التاريخ، ويحسم الموقف بقوله: لقد أدت المعارف العصرية رالمننوعة والمطبقة على دراسة النصوص بالأفكار الموضوعية إلى عدم منح التوراة تلك الأصالة الى كانت تعنى عليها دون برهان أو دليل في القرون الماضية وأن المعارف العصرية والاستعانة في دراسة التوراة بالمعطيات المفيدة بهذا البحث أدت في الغرب إلى تغيير المفاهيم التي كانت إلى ذلك الحين مفاهيم تقليدية ومسلماتها بدون مناقشة. وأن العقول المضطربة بفعل الاكتشافات أدت إلى التشكيك في أصالة بحموع وأن العقول المضطربة بفعل الاكتشافات أدت إلى التشكيك في أصالة بحموع الكتب اليهودية والمسيحية : عا جعل المعلومات العصرية بالمقارنة مع الكتب المقدسة مؤدياً إلى رفض الإيمان بالله . بل أن هذا الجود وصل إلى حد رفض إعتبار ما يمكن أن يقدمه لهم الإسلام كأنما وحي الله قد وقف عند حد عيسى .

ثم يدخل إلى تجربة في وضوح فيقول:

قيل أن أعرف برمن طويل ما يمكن أن تقودنى إليه أى دراسة للإسلام كنت دائم الاعتقاد بأن المعرفة العلمية مهما كانت — ومهما قيل فيها — كفيلة جداً بأن نقود إلى التفكير فى (وجود الله) تبارك وتعالى ريتساءل: ألا بؤيد التعقد البالغ للسكائنات العلميا وجود تنظيم محكم جداً يقف وراء هذا الترتيب العجيب لظواهر الحياة. فنحن حين نأخذ بعين الاعتبار ذلك التنظيم العجيب الذى يقف وراء نشوء الحياة وبقائها يبدو (عامل العدفة) كما لو كان أفل احتمالا أكثر فأكثر، ويوم أن شرعت فى دراسة القرآن وجدت هذا التوافق بين الدين والعلم فى تفكير يقوم أساسا على معطيات مادية.

لقد وجدت في قراءة القرآن تجسيداً جديداً لهذا التوافق بين الدين والعلما أن هذا التوافق الذي كان يمكن لدراسة النصوص التورائية من حيث المنطق أن يصر فني عنه . ولقد كان لدراسة موضوعية لنص قرآنى على ضوء المعارف العصرية جعلتي أكتشف كلاما يتعلق بظواهر ضيقة عديدة لا يمكن أن ننسبها إلى إنسان نظراً لما نعرفه عن تاريخ العلوم ، لقد تجلى لى أن دراسة القرآن على ضوء المعارف العصرية تعود إلى اكتشاف كلام قرآني سابي لزمانه بما يزيد على ألف سنة . أن ما نعرفه من تاريخ العلوم ليجعل من المستحيل أن يكون (إنسان) ما قبل نحو من أربعة عشر قرناً هو قائله وحيث أن القرآن يضع أمام تفكيرنا ما كيدات تمثل تحدياً للتفسير البشرى فإنه يبدو أن كل تنافض بين الدين إوالعلم قد أيطله هو بالذات .

## تجربة بوكاى مع القرآن

ولو في العمين ) بهذا تفسر دون صعوبة ذلك التقدم العلمي العجيب الذي شهده ولو في العمين ) بهذا تفسر دون صعوبة ذلك التقدم العلمي العجيب الذي شهده العالم الإسلامي فيما بين القرن الثامن والقرن الثاني عشر الميلادي إبينها لم نجد لدي المبلدان المسيحية سوى التقليد المطلن مع المدرسة اللاهوتية السائدة وركود المعرفة وفي عهد (قرطبة) الواهر كان الناس في مختلف بلدان اوربا يؤمون جامعتها

الشهيرة للتذود من العلوم وقد كشفت لى تجربتي مع القرآن الحقائق التالية :

(أولا): قد تبينت أن النص الموجود بين أيدينا اليوم (النص القرآنى) هو عينه الذي كان متداولا في فجر الإسلام فهذا اليقين شرط أساسي لصحة المقابلة بين نص القرآن والمعارف العصرية.

(ثانياً): هناك عنصر هام يكمن فى المقارنة بين نصوص القرآن ونصوص التوراة فيما يتعلق بالخلى على ضوء التصورات العامة الحديثة عن خلق السكون وتصوره، فنحن لا نجد فى القرآن ما نجده فى التوراة من أخطاء وهى ملاحظة تقضى نهائياً على الفرضية التى سبق أن أبديت فى الغرب ودون حجة والتى مفادها أن ما فى القرآن يكون قد نقله إنسان ما من التوراة.

( ثالثاً ) : كل المعلومات التي قدمها القرآن عن الأرض ولا سيما دورة الماء في الطبيعة وعن مفاهيم تهم العلوم الطبيعية والفير يولوجيا وتوالد البشر ، كل إهذه الآيات تفرض القول على إنسان موضوعي صادق النية أنه يستحيل على إنسان كان يعيش في العصر الذي نزل فيه القرآن أن يعيز بمثل هذا الكلام من تلقاء نفسه.

(رابعاً): بالمقارنة بين قصص قرآنية وقصص توراثية (الخلق ـــ الطوفان. ـــ خروج موسى من مصر) يتبين سلامة القرآن.

بالنسبة للتوراة حددت التوراة زمانه فى عصر لم تحصل فيه أية كارثة كونية لأسباب تاريخية باتت معروفة جيداً فى عصرنا الحديث ، فى حين أن القصة التى أوردها القرآن للطوفان بوصفه عقابا سلطه الله على شعب نوح بسبب كفره ، لم يحدد له زمان ، قصة لا يرقى إليها أى نقد من هذه الوجهة .

فهل استطاع الناس فيما بين الحقبة التي وضعت فيها قصة التوراة والعصر المذي أوحى فيه القرآن أن يحصلوا على معارف عصرية في هذا الموضوع: من المؤكد أنهم لم يحصلوا على شيء من ذلك فكيف يتسنى لرجل \_ إن صح أنه هو الصانع للقرآن \_ أن يستفيد منه كل ما لا يقبله العقل في العصر الحديث وأن لا يعتمد من الاحداث والاخبار إلا ما يرتفع عن كل نقد من الوجهة العلبية كما يقولون

وكما تصدقه هذه السكرة على قصة الطوفان تصدقه أيضاً على ما جاء فى القرآن بصدد موضوعات أخرى لا مناص من التسليم هنا بتفسير آخر غير التفسير البشرى لا يمكن أن يكون وحيا من الله جاء لتصحيح ما إنترفه الناس من أخطاء فى صياغة السكاوية السابقة.

(خامساً): هناك تعارض صارخ بين التوراة (المهد القديم والعهد الجديد) بين مقاطع نصوصها وبين المعارف الحديثة، على أن ما يجرى بجرى اليقين منذ أن حصلت لنا مفاهيم . كانت إلى ذلك الحين تعوزنا عن أصول نصوص التوراة وعن صياغتها التحريرية وبلوغها إلينا، هو أن دور التلاعبات البشرية بها دور كبير جداً وأن كثيراً من النصوص هى كتابات المناسبة اظرفية مثل قصدة التكوين الدكهنو تية . في هذه الظروف تجد حالات عدم التوافق مع المعارف العصرية تفسيرها الدكامل .

أما والقرآن ، فإنه لا يتضمن شيئاً ما يمكن للعلم أن يرفضه لأن كلامه كلام وقائع ثابتة مؤكدة وغير قابلة للتغيير ، كا أن عدداً من المعلومات الواردة فيه لا يمكن فهمها إلا في عصر نا هذا . إذن فالمقابلة هنا بين الكتاب المقدس والعلم ترامى لنا بوجه آخر علم يعد هناك بجال الفصل بين الاثنين . إن اشتمال القرآن على جميع هذه لعناصر التي هي من الوقائع الراهنة والتي أخذت في هذا القرن العشرين بفض ل المعارف الحديثة بعداً كان ميولا إلى ذلك الحين التحملنا إلى دعو تم إلى التدبر في هذه الآية الكريمة : وكذلك يبين الله له آياته لعلم تعقلون » .

هذا فى تقديرى هو المنطل الحقيق . الذى انتهى بالدكتور موريس بوكاى إلى اليقين المكامل وإلى إعلان إسلامه وكتابه الآخير , الإسلام من أين أتى ، وإن كان لم نصلنا بعد مواده و نصوصه إلا أننا نعرف أنه يدور فى هذا الإطار فهو يركز على محث نشوء الإنسان فى صوره اكتشافات العلم من جهة وأقوال المكتب المتقدمة من جهة ثانية ، وفيه يكشف عن أن الإكتشافات العلمية قد صدقت ما ورد فى القرآن وأن الآيات البينات التى أعلنت منذ أربعة عشر قرنا قد كشفت عما يحاول أن يثبته العلم قى عصرنا هذا وهذا هو الإعجاز .

# الفصهل الخامس

# تبليغ الإسالام

### (۲) تجربتان لبوکای وجارودی

دخل موريس بوكاى ساحة الإسلام عن طريق العلوم التجريبية فقد وجد أن القرآن قبل أربع عشر عاما حسم الرأى بالنسبة لحقائن علمية لم يكن لبشر فى هذا التاريخ أن يعلم عنها شيئا حتى جاء العلم فلكشف عنها فدل ذلك على أنه وحى من الله تبارك وتعالى ، أما (روجيه جارودى) فإن تجربته تختلف . فقد دخل الإسلام عن طريق معطيات الحضارة الإسلامية للإنسانية : العدل الاجتماعى والرحمة والآخاء البشرى وهو ما تفتقده الحضارة الغربية المعاصرة فهل يستطيع الإسلام أن يعطى هذا الصياء للغرب ، ربما هذا هو المنطلى الذى انطلق منه جارودى عندما ألف أول كتاب له يعترف فيه بفضل الحضارة الإسسلامية ويطلب الحوار معها (حوار الحضارات) فهو من هذا المنطلق يرى عطاء الإسلام بعد أن فقد أمله فى إشتراكية إنسانية حين ترك الحزب الاشتراكي الفرنسي منذ سنوات .

ولا ربب أن ما يطوف فى ذهن هؤلاء المثقفين الأوربيين من فساد الحضارة الغربية وإيمانهم بأنها هقدت القدرة على العطاء بعد أن التمسوا لها مناهج الشرق والغرب هو الذى دفعهم أخيراً إلى النفكير فى الإسلام على النحو الذى تطلع إليه برناردشو، وغيره بمن ظنوا أنه يمن تطعيم الحضارة الغربيسة بنتاج الحضارة الإسلامية وكان « توينبي ، يرى أن تحريم الخر والمساواة من الألوان هما ما يمكن الإسلامية وكان « توينبي ، يرى أن تحريم الخر والمساواة من الألوان هما ما يمكن المحضارة الغربية أن تقتطفه من الإسلام وهى نظرة ضيقة جداً حين ظن أنه يمكن إقامة الدين الرباعي من المسيحية والإسلام والبوذية والهندوكية ولقد أثبتت الأيام للمفكرين الغربيين سذاجة هذه النظرة وعجزها عن العطاء وتساقط النظرة الإخلاقية القائمة وراء بعض الآديان الوضعية المنفصلة عن التوحيد وكذلك

تداعت منظومة المسيحية واليهودية بعد أن تكشفت فكرة بشرية الرسائل المقدسة وكانت مطروحات بوكاي بأن القرآن هو وحده العطاء الرباني الأصيل بالوحى أنه توصل إلى ذلك عن طريق معطياته التي قدمها قبل أربعة قرنا وأقرها العلم الحديث اليوم، فقضية ( روجيه جارودى ) هي مع الحضارة الحديثة فهو بنقدها وبنقد ما أفرزنه من نظم سياسية واجتماعية وفلسفية ويرى أن هذه اللدنمية قد قامت على فتات موائد الحضارةالأخرى التقطها لصوص التاريخ في غفلة من أعين الشرق موطن التراث الحضارى الذي يدعى الغرب الانتماء إليه وعنده أن العلوم في الغرب قد ابتعدت عن هدفها الأول المتمثل في خدمة الإنسان والسعى إلى خلاصها وهو يتهم تلك العلوم بأنها قد تحولت إلى سلطة قائمة بذاتها خارجة عن أي رغبة ونوق إنساني في الســـعي نحو الانضل. وما القلق والفوضي والإحساس بالعبث والفراغ سوى نتائج أولية للصراع القائم بين السلطة القامعة التي أفرزتها تلك العلوم وبين الإنسان، بعد أن تمحورت تلك العلوم؛ والتقنيات حول ضمنية الإله في هدف السيطرةعلى الإنسان والطبيعة معا ، وفي الوقت نفسه كانت العلوم الإنسانية ولم تزل تهدف في الدرجةالأولى إلى خدمة الإنسان، لذلك المتزجت تلك العلوم بالحسكمة واتسمت برحابة الآنق الروحي ، وتخدرت في بعد غيبي يتى الإنسان من الوقوع في العبث والفراغ ، وأي علم خال من الحكمة هو في النهاية خال من أي مقومات أساسية لتقدم الإنسانية، وهكُذا بعد أن كانت أوربا في القرون الوسطى (بربرية جاهلة) أصبحت الآن (بربرية عارفة) علىهذا المنحو يصور جارودي موقف الغرب من الحضارة وهو في نفس الوقت يدافع عن ويقول أن الزكاة هي أول نوع من أنواع الضريبة الجباة في سبيل خدمة المجتمع وطريقة جبايتها وتوزيعها على الخدمات العامة هي الطريقة المثلي ولا يضاهيها في ذلك أى نظام ضريبي حديث .

ويدعو جارودى إلى فتح حوار بناء وإيجابي مع الحضارة الإسلامية وإلى إلغاء قرون من العداء والحقد والسكراهية لهذه الحضارة التي أثرت وما تزال تؤثر في الفلسفة والاجتماع والتنظيم السياسي. ويرى جارودي أن الحلات الصليبية كانت

مسئولة عن الصورة المشوهة عن الإسلام والمتواجدة فى أذهان أجيال وأجيال. من الغربيين ويدعو فى كتبه الثلاثة[حوار الحضارات، نداء] إلى الاحياء وعود الإسلام] إلى عقد مصالحة بين الحضارة الغربية والفكر الإسلامي تبدأ بإعادة. فهم هادىء ورزين لمعطيات الحضارة الإسلامية.

ويرى الدكتور عبد الحليم الكناني: أن جارودى قدد كشف في كتبه جملة حقائق هامة: (الاولى): أن الحضارة الغربية شرقية إكانت أم أفرنجية أوربية كانت ام أمريكية لم تنجح حتى الآن في وقف الحروب ورد الطغيان وتحرير الشعوب وإطعام مثات الملايين من المرضى وإيواء الملايين من المشردين من الوطانهم وتعليم أكثر من ربع البشرية القراءة والدكتابة ولم توفق حتى الآن إلى حماية الإنسان من الإنسان وصيانة الكرامة الآدمية والحفاظ على القيم الدينية والروحية والاخلافية والجمالية التي تعطى الحياة معناها الحقيق و بهجتها وقوتها الخلاقة .

( الثانى ) : الإعجاب بالإسلام لاهتهامه بأمور الدنيا والآخرة معاً وأنه يشرك في بناء المجتمع البشرى القوى الروحية والآخلافية وتقوى الله إلى إجانب اهتهامه بالحياة الطيبة وبناء المدن والاستمتاع بكل آثار المدنية إوالنغم واللذات غير الحرمة .

وقد وجد ( جارودی ) في الإسلام نظاماً اجتماعياً اقتصاديا روحيا أخلافيا يصلح لإخراج و البشرية ، من ورطتها الحاضرة ويدل الناس على نمط جديد من الحياة والتنظيم تعين على معالجة المشكلات البشرية الحاضرة وتنجيها من البؤس والمياس والهلاك قبل فوات الاوان — يقول و يماك الإسلام اليوم قوتين : قوة روحية صاحبة توجه حياة ( ألف مليون مسلم ) ويماك في نفس الوقت نفسه أكثر ثروات العالم المالية والمعدنية ولن يطول الجمع بين هاتين القويتين أكثر من عشرين أو ثلاثين عاما قد تتضاء ل بعدها الثروة المعدنية كالبترول وغيره ، ولذلك عشرين أو ثلاثين عاما قد تتضاء ل بعدها الثروة المعدنية كالبترول وغيره ، ولذلك في طريق جديد إلى آفاق جديدة . ويرى جارودى أن الإسلام هو اليوم أصلح في طريق جديد إلى آفاق جديدة . ويرى جارودى اأن الإسلام هو اليوم أصلح

النظم العالمية السكبرى لتحقيق هذه النظريةالسياسية الاجتماعية الاقتصادية ، ومن خصائص هذه النظرية [التوفيق بين الإيمان والعلم] والإسلام أقدر الاديان على هذا التوفيق لأنه لا يقيم حاجزاً بين العبد وربه وبين الإيمان وبين الله ولا يقيم حجاباً بين الإيمان والمجتمع .

وفى تقرير ثالث عن كتاب دعوة الإسلام ( Promesses of L,iisian ) للأستاذ صلاح الدين المستاوى يرى أن سر فساد المجتمعات الغربمة الحاضرة هو (١) صراع الطبقات المتحكمة فى العلاقات الاجتماعية ، (٢) إتخاذ التفسير المادى سبباً لنشأة الحياة والكون .

ويرى أن الحضارة الغربية تعيش فى مأزق وقد تردت فى هذا الخطر من جراء و ماديتها ، ومن جراء و إنشطارها ، ورؤيتها الجزئية للإنسان والمكون والطبيعة . أنه لا ينكر التقدم العلمى الحادث والتقنية المتطورة ولسكن هذا التقدم لم يكن عققا لسعادة الإنسانية ، بل أنه سبب شقائه اليوم و يورد إحصاءات وأرقام من عمتى القفرة التى حققها الإنسان فى بحال الخراب والدمار، والحل عنده هو ضرورة الحوار بين الحضارات ويرى أن الحوار بين الحضارات أصبح ضرورة ملحة وأن الجدل العميق لم يعد اليوم بين رأسما لية غربية استعارية واشتراكية سوفيتية فكل منهما يمثل نفس الغاية والاهداف ما داما يتخذان الاستغلال والاحتكار والنشراتيجية منهما ، وسبيلا ويرى أن الجدل الحقيق اليوم هو بين ( الفط الغربي الاستراتيجية منهما ، وسبيلا ويرى أن الجدل الحقيق اليوم هو بين ( الفط الغربي المعيش ) بشكلية الرأسمالي والاشتراكي ونظام جديد يتلافي السبيات التى وقع إرتكاما في الماضي ولا يرى جارودي بديلا لهذا المضطرب في الكتلتين بل في العالم كله ولا يرى منقذاً إلا الإسلام .

وقد تطورت نظرة جارودي إلى الإسلام في مراحل ثلاث :

المرحلة الأولى: في إلنفات جارودي إلى الإسلام ممثلا في النظر إلى عطائه في عالمت المرحلة الأولى: في بغداد والقيروان وفاس وقرطبة ويرز ذلك في كتابه ( حوار الحضارات ) بصفة خاصة .

المرحلة الثانية : إلتفاته إلى القيم الروحية والحضارات الإنسانية في برناجه الذي قدمه للشعب الفرنسي بمناسبة انتخابات الرئاسة والذي دعا فيه إلى التغيير . حيث حدر الفرنسيين والغرب بصفة خاصـة من طغيان الاستهلاك والمادية وانحرام التوازن الاجتماعي ونبه إلى الخطر الذي يتربص بالبشرية من جراء التسابق في بجال الاسلحة النووية والجرئومية وما ينفق في سبيلها من أموال. وما ترصد لها من مهزانيات كبرى .

المرحلة الثالثة : قدم مشروعا أورد فيه تجارب إنسانية وحضارية في أرجاء ... مختلفة من المعمورة في فترات متفاوتة ودعا شعوب الإسلام إلى التوجه نحو دينما وقيمها وبرز ذلك واضحا في العقود والسنوات الاخيرة في البرامج السياسية والاجتماعية والاقتصادية لعدد من البلدان الإسلامية والعربية وبصفة خاصة في الثورة الإيرانية في أيامها الأولى .

ولا ريب أن (الصحوة الإسلامية) قد أعطت جارودى ضوءاً كاشفا على الطريق الذى سار عليه أول الآمر فى حذر فاندفع بقوة حتى أنه أطلق على كتابه الجديد الذى لم تعرف محتوياته بعد .

# « الإسلام يسكن مستقبلنا »

وجارودى الآن في موقف الانصاف فهو يكشف زيف النظامين ويراهما استعاريبن بربريين، ويدين تصرفهما وتجاوزاتهما، ويذكر بما للإسلام على الغرب من أيد، فالإسلام هو الذي غذى فنونه وفلنفته وعلومه وتقنيته وقوانينه وآدامه وفي نقاط كثيرة كان الشرق ولمدة طويلة متقدما على أوربا. أنه يرى أن الاشد بربرية ليس أولئك الذين أوقف شارل مارتل زحفهم. أن هذا الاكتشاف للغير، هذا الاعتراف المتبادلوبصفة مستعجلة بالنسبة للإسلام هو أمر ضرورى للغير، هذا الاعتراف المتبادلوبصفة مستعجلة بالنسبة للإسلام هو أمر ضرورى اليوم، فإنه هو الذي يستطيع أن ينقذ الغرب من أزمته، أن حواراً حقيقيا يمكن اليوم، فإنه هو الذي يستطيع أن ينقذ الغرب من أزمته، أن حواراً حقيقيا يمكن أن يجرى بين الحضارات ويرى جارودى أنه يمكن للحضارة الغربية أن تأخذ وتعدل نفسها. وذلك باكتشاف ما هو حى في الثقافات غير الغربية، أن جارودى.

يقوم إزاء قومه وأبناء حضارته بمهمة تريح عن أعين وعقول قومه الحزازات والخلفيات والمركبات التي تحكمت في موافقهم فجعلتهم منغلقين عن سواهم من الشعوب والحضارات الآخرى.

وليس من شك أن لنا وقفة إزاء هــــــذه الفـكرة التي تبناها جارودي في السنوات الماضية والتي نرجو أن يكون دخوله في الإسلام عاملا في تغيير وجهة نظره إليها أو إلى الاساليب الموصلة إليها، فالحقيقة التي يعرفها جارودي الآن وهو ...من المسلمين، أن الإسلام منهج مستقل له ذاتيته المخاصة وطبيعته المنفردة ، وأن الاخذ منه ممكن و لـكنه لا يكون الإسلام ، وأن الحضارة الغربية غدت في انحرافها منطقة انقدرة على تعديل مسارها بمفاهيم الإسلام نقد بعنت في انحرافها -حداً كبيراً لا يصلح معه أى تطعم وهي تتطلع من طريق التغريبيين إلى تحقيق وأهوائها بتبرير أوضاعها المنحرفة ولكن الإسلام لن يكون يوما مبررأ لفساد الحضارات ولا خادما لايدلوجيات الشعوب وهو وأن التق مع الديمتراطية في مهمعض ظواهر ( الشورى ) أو معالاشتراكية في بعض مظاهر (العدل الاجتماعي) فَإِنَّهُ يَخْتَلُفُ عَنِّهَمَا تَكَامَا لَانَهُ مَنْهُم مَفْرِدُ رَبًّا فَي الصَّدِّرِ ، قَاتُمُ عَلَى السَّكَامُلُ الجامع و بين الروح والمادة والدنيا والآخرة ولذلك فإن حوار الحضارات لا يكون إلا .. بأن يتخلى الغرب عن سيطرته حتى تستطيع شعوب الإسلام أن تمتلك إرادتها . وتطبق منهج الله وتقم مجتمعه على الأرض ، وعندئذ يمكن أن يتم الحوار بين إرادتين حرتين أما اليوم فإن هناك محاولات للسيطرة والاحتواء من القوى السكبرى تحاول أن تؤخر نهضة الإسلام أو تدم يقظته أو تفسد الطلافه .أن مالإسلام يستطيع أن يعطى الكثير للمجتمعات المتطلعة إلى إلتماسه منهجا لها ، و إلى الامم التي ترى أنه لايوجد منقذ للبشرية غيره ، ولعل الاستاذ جارودي يَبْذُلُ جَهْداً في هَذَا الاتجاه .

ولا ريب أن هذه الحقائن الثلاث التي قدمها هي منطلق صحيح وطيب لخطواته القادمة وهي قوله :

(١) أن الله هو المالك الوحيد (٢) أن الله هو المشرع الوحيد (٣) أن الله هو الحاكم الوحيد .

فنى النقطة الأولى تحدث عن الاقتصاد الإسلامى وركز على مبدأ الاستخلاف الإلهى للإنسان وبين كيف أن المؤمنين كانوا يتجردون مما يملكون تقربا إلى الله وأن الزكاة أحد أركان الإسلام والاقتصاد .

(۲) وفى النقطة الثانية يقول: اختصاص الله بالتشريع فى المجتمع الإسلاى كان مصدراً لإنسانية التشريع الإسلاى ومرونته وصلاحيته لـكل الازمان والأماكن ومن هذا المنطلق أزاح ما أشاعه بهتانا خصوم الإسلام من إدعائهم هسوة أحكامه ورجعيتها خصوصاً فى نظرته إلى المرأة.

(٣) وفي النقطة الثالثة يقول: حاول إستقصاء أصالة النظرية الإسلامية السياسية وارتكازها على الشورى وتحدث عن ثراء عطاء الحضارة الإسلامية في جالات العلم والمعرفة المختلفة والازدهار الكبير الذي حدث للسلمين في كل بلد حلوا، وعدد أسماء أعلام مسلمين أثروا في إمسيرة الحضارة الإنسانية في الطب والفلك والعلوم في وقت كانت كل أوربا في ظلام دامس وليل طويل.

وبالجلة فإن جارودى رد إعتبار الحضارة الإسسلامية أولا ثم رد إعتبار المنهج الإسلام، ونحن نعتبره هو وبوكاى المنهج الإسلام، ونحن نعتبره هو وبوكاى مقدمة لخير كثير فى محيط المثقفين الغربيين، فهذه ظاهرة جديدة طيبة بعد مرحلة طويلة من كتابات الانصاف للإسسلام من مفسكرين غربيين ظلوا محتفظين بعقيدتهم، ولعل عباراته التي ختم بها كتاب (وعود الإسلام) توحى بالوجهة الجديدة حيث يقول:

د أن الإسلام الذي يمثل قوة حية ليس فقط في ماضيه ولسكن في كل ما يمكن أن يبتسكره ويقدمه في الحاضر والمستقبل . الإسلام الذي ظل قروناً طويلة مكروها غير مرغوب من طرف الغربيين من جراء آثار الحروب الصليبية أن المسألة مسألة مستقبل . مستقبلنا جميعا . .

هذا ونقول الأخوين المسلمين بوكاى وجارودى : مرحبا بكما فى ساحة ( لا إله إلا الله ) .

## الفصلالسايس

## تحديات خطيرة

### تواجهها السنة النبوية في الغرب

#### ورجال يتصدون لها

كان الملتق الإسلامي في ( تلسان ) الجزائر في شوال ( الماضي ) ١٤٠٢ مناسبة طيبة لالتقاء عدد كبير من علماء المسلمين من مختلف أنحاء العالم كله ، وكان أبرز ما في ذلك اللقاء تلك الاسماء الكريمة التي كان لها في العقود الاخريرة من القرن الرابع عشر دوراً واضحاً في توجيه الدعوة الإسلامية ودفعها إلى طريق الإصالة والمترشيد ، وكان أبرز ذلك أو لئك الابرار الذين هاجروا إلى الغرب لحدمة الإسلام منذ سنوات طويلة ومنهم الدكتو « محمد حميد الله ، الذي ترك بلاده وحيدر أباد ، منذ أكثر من أربعين عاما حيث أفام في باريس يخدم ترجمة القرآن والحديث النبوى ورسائل النبي صلى الله عليه وسلم . وقد جمع كل ما يتصل بالوثائق السياسية في العصر النبوى حيث جمع (ثلاثمانة رسالة ) قسمها إلى ثلاثة أقسام : (1) فيما يتعلى ما قبل الهجرة . (٢) أثناء الهجرة . (٣) ما بعد الهجرة . ومن ذلك كتابه مع جعفر الطيار إلى النجاشي ملك الحبشة مع المهاجرين في السنة الثامنة من الهجرة .

ويتحدث الدكتور حميد الله عن أن الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء رحلة الهجرة كان قد أخذ الدراة والقلم أيضاً أثناء السفر فلما جاء سرافة ورأى المعجزات وطلب العفو وكتاب أمان لنفسه كتب له أبو بكر أو مولاه عام بن فهرة كتاب أمان كما ذكره ابن هشام وأخرين، وقد عمل الدكتور حميد الله خلال هذا الوقت للدفاع عن كتاب الله وسنة رسوله وقد كان في مقدمة من نشر أول دستور مكتوب في العالم كله وضعه رئيس درلة بعد موافقة الأهالي، ولم بجد

قبل الإسلام شيئاً من ذلك لا في اليونان ولا الروم ولا الصين ولا الهيد ولا مصر وقد وضع في ذلك مؤلفاً خاصاً بالإنجليزية .

The First written- Constitution on the world,

وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا عمثلي سكان المدينة من المسلمين واليهود والمنصارى والممسركين وأنترح عليهم تأسيس دولة خاصة للدفاع وقدت هجوم الاعداء والعدل عند القضايا الداخلية لوكان الفريقان من قبيلتين مختلفتين فقبلوا وأنتخبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كرئيس لتلك الدولة ، فلما نجح النبي صلى الله عليه وسلم في تأسيس دولة لهم شاورهم وكتب حقوق الراعي والراعية وواجباتهم في صحيفة وصل إلينا نصها بتمامة وفي نفس الوقت أمر النبي عليه السلام بتخطيط حرم المدينة أي حدود هذه الدولة .

كذلك فقد أجرى إحصاء المسلمين، روى البخارى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أكستبوا من تلفظ بالإسلام من الناس ، فكستبنا ألف وخسمانة رجل وبعد هذه التدابير الإبتدائية الاساسية للدفاع عن دار الإسلام بدأ يغادر المدينة ويسافر إلى بلاد القبائل المجاورة واحدة بعد الاخرى يقترح عليهم حلفا عسكرياً: لو هاجم عليكم أحد أعدائكم ننصركم ، ولو هاجم أحد علينا وطلبنا منسكم تجيئون لنصرتنا إلا في حروب الدين فقبلت جهينة وضمرة وغفار وأسلم ثم كتب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية إلى الملوك المجاورين يدعوهم إلى الإسلام: فكتب إلى:

هرقل وكسرى والمقوقس والنجاشي وخيفر وعدو ابنى الجلندى ملكى عمان والمنذر بن ساوى صاحب البحرين (الاحساء والقطيف حالياً) وقد وصلت إلينا أصول هذه السكتب إلى الملوك، وهكذا عاش الدكتور حميد الله منذ أربعين سنة في الغرب يخدم الدعوة الإسلامية ويجمع الوثائن ويحاجج المستشرقين فيها يكتبوه من باطل وتحريف.

ولما كان موضوع الملتق السادس عشر هذا هو « السنة النبوية ، فقد عرض الدكتور حميد الله أيضاً لمترجمات الاحاديث النبوية إلى الفرنسية وخص الدكتور حميد الله أيضاً لمترجمات (١١ م – المصحوة الإسلامية )

مالبحث ترجمة بوسكية لصحيح البخارى وكشف عما في هذه الترجمة من أخطاء . وإذا كانت الترجمة قد صدرت في أربعة بجلدات فقد وضع الدكتور حميدالله بجلداً كاملا في تصحيح أخطائها ومن أخطائها على سبيل المثال لا الحصر .

رؤية \_ ترجها السحر الإسود .

الزكاة ــ ترجمها التبرع .

سجدة \_ ترجمها الجثي على الركب .

لم يفرق بين الرجل والمرأة فقال أن حذيفة امرأة .

سبحان الله ـــ ترجمها المجد لله وصحتها تنزيه الله .

وقد أتتسرت هذه الترجمة الخاطئة في أفريقيا وأخواننا المسلمون يعتمدون عليها، ولا تستحق ترجمه وسكية أى تقدير لما فيها من تعصب وأخطاء، ويغلب على منهجه الجدل والتعصب فقد أدعى أن المنهج التاريخي غريب على المسلمين وأن الشريعة غير مرتبة والإسلام لا يميز بين الامور بينها الاوربيون المعاصرين قد فعلوا ذلك زاعما أن الاحاديث الصحيحة قليلة جداً، وهو في ذلك كله يحاول أن يثير الشك في عقل القارى، المشلم وهو ليس ملتزما بالامانة العلمية فهو أحيانا يضيف كلمة إلى الحديث أو يحذف كلمة من أجل هذا كله فقد شمر الدكتور حميد الله عن ساعد الجد وواجه هذا العمل وقد اهتزت لذلك دوائر الاستشراق السابقة فيها يختص بصحيح البخارى وأصدر المجلد الضخم، وقد اهتزت لذلك دوائر الاستشراق وقاوموا هذا العمل وقالوا لهم: أنتم لستم أهلا للتعقيب على العالم الفرنسي فهم حريصون على أن تبقي هذه السموم داخل الترجمات للتعقيب على العالم الفرنسي فهم حريصون على أن تبقي هذه السموم داخل الترجمات للقرأها المسلمون الذين لا يعرفون العربية .

وقد زارت سيدة مسلمة الشيخ حميد الله وقالت له : هل يجوز السحر ، أن ترجمة البخاري تذكر أن السحر جائز في الإسلام وأخرج الشيخ النص العربي فوجد العكس . وقد كان من الضروري أن يجمع المسلمون في باريس مبلغا كبيرا الطبع هذا المجلد ليوجد في السوق لمن يقرأ ترجمة بوسكيه ولتصحيح المضامين المحرفة، إيمانا بأنه إذا تركت هذه البرجمة في السوق فستظل كثير من الإخطاء المعرفة، في نفوس الناس عن جبل وغيرها عن عمد .

وهكذا يعمل هؤلاء العلماء ألابرار الذين تركوا بلاد المسلمين من أجل أداء هذا العمل ( ومن هؤلاء الدكتور زكى على الذى يقيم فى جنيف منذ خمسين عاما بوله كتاب عن الإسلام فى العالم وأبحاث أخرى ).

ولما رأينا الدكتور حيد الله وكنا قد قرأنا له منذ أكثر من ثلاثين عاما وجدنا رجلا متواضعا سمحا يكره الاضواء فلا يتقدم نحو منصة الملتق أبدا وينيب الاستاذ العربي إمام المركز الإسلامي في باريس في إلقاء أبحاثه، وهو على مائدة الطعام لا يأكل إلا لماما، رجل زاهد في كل أمور الدنيا فإذا افتقدناه وجدناه على مكتبه يكتب فعنده عمل كثير حتى ولو كان في زيارة للجزائر. ولقد كان من اللحظات التي شهدناها حين التقي مع السيد أبو الحسن الندوى، وقد سألته منذ متى لم تقابله فقال: منذ أربعين عاما وكلا الرجلين من كبار رجال الدعوة الإسلامية وكلاهما له جهاده وعمله.

وقد كان هذا العمل الذي وجه إليه الحق تبارك وتعالى مثل الدكتور حميد الله عملا خطيرا خاصة بعد أن ألق دكتور أحمد فون انفر ( المسلم الآلماني الذي يعمل الدعوة الإسلامية في بريطانيا ) وكان من بين رجال الملتق وقد أشار إلى مدى الاخطار التي يتعرض لها المسلمون الجدد في الغرب ومسدى حاجة هؤلاء إلى مترجمات صحيحة من السنة النبوية . ذلك أن هناك في الغرب من يحاول أن ينحرف بهؤلاء المسلمين إلى طريق خطر هو طريق الصوفية الغربية التي ينجذب إليا أعداد كبيرة من المعتنقين الإسلام في المجتمعات الغربية، وعن طريق ذلك المنهج يختلف الموقف عن فهم الدنة النبوية الصحيحة .

كذلك فقد كشفت الأبحاث عن مدى الأخطار التي تتحدى السنة النبوية عن طريق الدعوات المسمومة المطروحة تحت عنوان والاكتفاء بالقرآن، وقد كشف كاتب هذه السطور وزملاء له هذا الجانب الخطير، كما عرض بعض الباحثين موقف المسيخ المودودي من هذه الفتنة الشديدة الخطر. كذلك فقد

غرض الباحثون المخطار بعض الطرق الضوفية ودعوتها إلى تضوف مبتدع قائم على التحلل من التكاليف الشرغية والرقش والفناء والولاية المطلقة اللهيخ ودعاوى المعجزات والكرامات ودعا إلى الحفاظ على الشباب المسلم من الانحراف تحو هذا الاتجاه.

وقد حفل الملتق الإسلامي بدراسات واسعة للسنة النبوية الشريفة كحلقة من هذا العمل السكريم الذي تقوم به الجزائر من أجل تأصيل الثقافة الإسلامية والفكر الإسلامي -

.

-

. .

# البابالرابع

حركة اليقظة وماحققته

أولاً : حركة اليقظة وما حققته في القرن الرابع عشم ثانياً : جاء الغزو بعد ما غفلوا

اليا : جاء العزو بعد ما غفلوا الإسلامي التا : تطبيق الشريعة في العالم الإسلامي

## ء الفصل الأوك

## حركة اليقظة

### ما حققته خلال القرن الرابع عشر الهجري

حققت حركة اليقظة الإسلامية في القرن الرابع عشر عدداً من الانتصارات. التي غيرت بحرى المجتمع الإسلامى تغييرا جذريا وأعدته لاستتبال خطوات أكثر إيجابية على طريق الله تبارك في خلال القرن الخامس عشر : هذه الخطوات أو الانتصارات مجيث أن تنكون موضع نظر ودراسة وتقدير الفاحصين لتطور هذه الامة نحو الآصالة ونحو تحقيق رشدها الفكرى وتحررها من أغلال التبعية والتقليد والاحتواء والإذابة الذي عمد النفوذ الاجنبي على تحقيقه في محاولة لصهرها فى أتون الايمية العالمية حتى يضيع طابعها الخاص وذاتيتها الربانية القائمة بالتوحيد الخالص منذ أربعة عشر عاما لتكون مؤهلة لحل البشرية على الحق وإضاءة طريق الله تبارك وتعالى أمامها إلى أن يرث الله الارض ومن عليها ولنذكر أن النفوذ الاجنبي الذي فرض على المسلمين في القرن الثالث عشر الهجري والذى امتد إلى اليوم في صور مختلفة منها الاستعار والحماية والوصاية والتبعية الاقتصادية والسياسية والعسكرية في مراحل مختلفة من القرنين الثالث عشر والرابع عشر هو نوع متميز من التحدى الذي يختلف إختلافا واضحا وعيقا عما سبقه من مؤامرات الاحتواء والسيطرة التي عرفت أبان حملات التتار والحروب الصليبية ، ومؤامرات الشعوبيين والزنادقة فإن أخطر ما حدث في هذه الحملات. الاستعارية الاخيرة هو أن النفوذ الاجنبي قد أجلي المسلمين عن منهجهم السياسي والاقتصادى والاجتماعي والتربوي بأن فرمن عليهم نظما واحدة ، حملهم علمها حملا وكان مدخله إلى ذلك هو تغيير هوية التربية والتعليم وفرض أنظمة تعليمية مدخولة كونت أجيالا رعاها النفوذ الاجنبي وحماما وسلم إليها مقاليد الاموو وضمن حين أنهى وجوده النساسي والعسكري أنها ستمضي على نفس طريقه .

والحكن الأمر لم يمضى كاظن النفوذ الآجنبى ورجاله من دعاة التغريب والغزو الثقافى فإن حركة اليقظة الإسلامية سرعان ما اشتد عودها وأصبحت قادرة على كشف الزيف والرد على الاتهامات ودخص الشهات بما أعاد إعتبارها فى نظر الاجيال الجديدة التي حاول التغريب خداعها والتغرير بها لتنظر إلى أمتها وعقيدتها ولغتها ونديها وشريعتها نظرة الاستشراق والتغريب التي تروج لها منذ سنوات عديدة عن طريق المدرسة والصحيفة والثقافة الوافدة ومن أم الحقائق التي تعد انتصارا في هذا الحجال:

(أولا): تصحيح المفاهيم فيما يتعلق بالقيم والشخصيات الإسلامية فقد توالت الحملات على (ابن خلدون) و (ابن تيمية) و (الغزال) بينها أزجيت عبارات التسكريم والتقدير لابن سينا والفارا بي والحلاج والسهروردي واستمر ذلك زمنا طويلا، بل أن الاستشراق قد تمسكن من خداع بعض المبعوثين إلى الغرب ليقدموا رسائل واطروحات تقدم هذه الشخصيات السكريمة على أنها لاتماك قدراً كبيراً من من العلم أو الفضل على النحو الذي فعله الدكتور طه حسين في رسالته عن (فلسفة ابن خلدون الاجتماعية) التي قدمها إلى السربون عام ١٩٧٧ والتي حمل فيها حملة عنيفة على هذا العلامة السكبير واتهمه بالقصور والاضطراب، متابعة لرأى دعاة المدرسة الاجتماعية الفرنسية التي كان يقودها المهودي دوركايم والذي عاش طه حسين في حضانة حكرة و تابعه في رأيه عن ابن خلدون، ويجيء منا الشعوبين من يدعو إلى إعادة بعث هذا البحث المسموم ظنا منه أنه عث علي عصيح ولقد استطاع الباحثون المسلون أن يدحضوا وجهة نظر التغريب على صحيح ولقد استطاع الباحثون المسلون أن يدحضوا وجهة نظر التغريب بقدير المنصفين من الباحثين الغربيين على أساس أنه قدم ثلاثة علوم: وهي تعليل المتاريخ، وعلم الاجتماع، وعا الاقتصاد.

وكذلك فقد كشفت الأبحاث عن فساد وجهة الفارا بي وابن سينا من الناحية الفلسفية (مع تقدير دورهما في الطب والعلوم) أما في الفلسفة فقد تبين أنهما كانا تابعين لمدرسة المشائين اليونانيين وأنهما خصصا لمفاهيم الفلسفة اليونانية التي يقودها أرسطو وأفلاطون وأن فسكرهما لا يمثل مفهوم الإسلام الحقيتي وأن

مفهوم الفلسفة اليوناتية الذي قدماه قد رفضه الفكر الإسلاى الذي يقوم على مفهوم التوحيد الحالص .

كذلك فد تكشف أن مفهوم د الحلاج ، د والسهروردى ، فى الفكر ألذى قدماه لم يكن من الفكر الإسلامى الاصيل ولكنه كان مفهوما زائفا استوحياه من الافلوطنية التى كانت تمثل فكراً مسيحيا و يهوديا عمرجا قبل الإسلام .

وكذلك انكشفت أهداف الاستشراق والتغريب وجوهر الاستشراق بعد أن المكشفت سمومه .

(ثانياً): عظمة الشريعة الإسلامية: والكشف عن مفاخرها الحقيقية ، وقد جاء هذا بعد أن سيطر النفوذ الآجنبي على العالم الإسلامي بالقانون الوضعي وحجب تطبيق الشريعة الإسلامية والاقتصاد الإسلامي لأول مرة بمد أربعة عشر قرنا من قيام هذا المنهج في عالم الإسلام ، وكانت تلك الدعوى العريضة التي حاول بها كرومر ولافيجري وغيرهما من قراصنة الاستعار تشويه هذه الشريعة السمحة بالإدعاء بأنها شريعة صحراوية متأخرة عفا عليها الزمن فإن بعضا من الأبرار من المسلمين المنتي الذي قصدوا إلى الغرب وحملوا معهم رسائل عن الشريعة الإسلامية إلى جامعاتها فأثار وا مشاعر علماء القانون الغربيين الذي اعترفوا بفضل هذه الشريعة وعجبوا لعجز المسلمين عن تطبيقها ، وقد توالت هذه الاعترافات عن طريق مؤتمرات للقانون العالمي عقدت سنوات ١٩٤٦ ، ١٩٥٢ و بعدها اعترفت فيها جماعات رجال القانون العالمي عقدت سنوات ١٩٤٦ ، ١٩٥٢ و بعدها اعترفت فيها جماعات رجال القانون العالمي عأن الشريعة الإسلامية هي شريعة مستقلة ذات كيان خاص تختلف عن الشريعة الرومانية وأن لها جوانب غاية في القوة تستطيع أن تسعد البشرية وجاءت شهادة الفيلسوف الإيرلندي مر ناردشو غاية في الإنصاف.

وكشف مسيو لامبير من كبار رجال القانون الفرنسى عن عظمة الشريعة الإسلامية ، وكيف أن الفرنسيين أخذوها من مذهب مالك ، وأن اختلف الرأى عما إذا كان ذلك عن طريق الحلة الفرنسية التي جاءت إلى مصر أم عن طريق الجزائر وتونس وفي نفس الوقت بدأت ظاهرة الكشف عن عظمة القرآن بأنه من عند الله وفساد الكتب القديمة وقد حل لواء هذه الدعوة كثير من الاكابر

مهم موریس بوکای .

(ثالثاً): استطاع الشيخ مصطنى عبد الرازق أن يعلن رأياً جديداً في الفلسفة، بعد أن استطرد المستشرقون الغربيون الذين قدموا هذا العلم كطلابهم في الجامعة وقال بأن الفلسفة الإسلامية الحقيقية تبدأ من الفقه وعلم السكلام وأن ماعداه فهو تبعية للدرسة اليونانية وأن منهج الإمام الشافعي في علم أصول الفقه يعد بعثابة المنطلق الحقيق لهذا، أما مدرسة المكندي والفارا بي وابن سينا في لا تمثل الفكر الإسلاى الصحيح.

وبذلك أعيد إعتبار الإمام الغزالى الذى حملت عليه الفلسفة الحديثة ودعاتها الأنه أوقف تيار الفلسفة في الإسلام حين أخرج كتابه تهافت الفلاسفة وكشف عن زيفهم في إدعائهم بأن الله تبارك وتعالى لا يعلم الجزئيات أو أن المادة قديمة على المنحو الذى صللت به دراسات الفلسفة عدداً من المثقفين المسلمين وقد انكشف زيف كتابات كثيرة كرسائل إخوان الصفا والأغاني وأبي نواس . وتبين فساد المنهج الدكلاى المغتزلي والفلسفي وعلت الدعوة إلى التماس منهج القرآن .

رابعاً) : ما كشفه الدكتور محمد أحمد الغمراوى من أن ما قدمه طه حسين بدعوى أنه مذهب ديكارت باطل وزائف، وأن طه حسين لم يقدم مذهب ديكارت على حقيقته وقد سارع الاستاذ محمود الحضيرى يترجم كتاب مقال في المنهج لديكارت ونشرها صاحب المسكتبة السلفية لتوكد فساد إدعاء طه حسين ، الذي كان يظن أن أحداً ان يكشف خبيئته ، ولقد كشفت الأبجاث في الأخير أن مذهب ديكارت مأخوذ من الإمام الغزالي و من رسالته (المنقذ من الصلال) بل أن المرحوم الاستاذ عثمان المحاك المؤرخ للتونسي قد شاهد بنفسه في مكتبة السربون تراث ديكارت وقرأ تعليقه على رسالة المنقذ من الصلال بالفرنسية ، وهو المعنى الذي توصل إليه المرحوم العلامة محمد فريد وجدى في الرد على كتاب الشعر الجاهلي عندما قال لطه حسين أن هذا المذهب : مذهب الشك حتى تصل إلى اليقين الذي يدعيه لديكارت هو مذهب إسلامي وأن الإمام الغزالي أول من طبقه .

(خامساً ): ظل التراث الإسلاى مغموراً ، ومحجوماً عن المسلمين ، الذين دخلوا الجامعات التي قدمث لهم العلوم التجريبية والسياسية والاجتماعية على أنها علوم غربية خالصة فقد بدأت الحلقة الأولى بفرانسيس باكون على أنه منشى العلم التجربي حتى جاء الإنصاف من علماء أبرار أمثال درابر، وكارليل، وجوستاف لوبون الذين أعلنوا أن (باكون) هو تلبيذ المتبلين وأن مثقنى الغرب هاجروا إلى الأندلس واستمعوا إلى علماء المسلين وأن المنهج العلى التجربي هو من صناعة المنبلين (جابر بن حيان وابن الهثيم والبيروني وغيرهم) ثم جاءت الدكتورة سجريد هونك فكشفت هذه الصفحة الرائعة في كتابها (شمس الله تشرق على الغرب).

قد تبين دور المسلمين الخطير فيما قدموه من بداءات وإضافات لعلوم كثيرة ليست العلوم التجريبية والطبية والفلكية وحسدها والكن فى علوم السياسة والاجتماع والاقتصاد والتربية بما يعد فى نظر المتصفين والطابق الأول للحضارة المعاصرة ، .

(سادساً): تكشف في السنوات الآخيرة مدى عظمة المخطوطات الإسلامية المحجوبة عن المسلين في مكتبات ليدن رفر نسا وإيطاليا وهي تقدر بحوالي مليوني مخطوط، حتى لقد قيل أن تاريخ النهضة الإسلامية لا يمكن أن يكتب على وجه حقيق إلا بعد تصوير ومراجعة هذه المخطوطات التي تتصل بكل علم و فن إشترك فيه المسلمون، والمعروف أن هذا التراث المخطوط قد سرق من مساجد المسلمين ونقل إلى الغرب تحت تأثير وبرعاية القناصل الأجانب وأن الغرب فد أفاد من من هذا التراث فائدة ضخمة ظهرت في عديد من نظرياته الافتصادية والقانونية بل أنه قد حجب عن المسلمين والعرب فإن عدداً من الباحثين ذهب إلى الغرب ليسال عن مخطوطة معينة فمنع من النظر فيها.

(سابعاً): ظهرت في السنوات الآخيرة دعوة إلى الآصالة في بناء العلوم على أساس إسلامي ، فظهرت در اساد، عن الاقتصاد الإسلامي وعلم النفس الإسلامي وعلم الاجتماع الإسلامي بعد أن اتضح فساد العلوم الغربية وعدم تجاوبها مع الفطرة الإسلامية وحاجة المسلمين إلى تقديم منهجهم القرآني الآصيل .

كما ظهرت في السنوات الآخيرة الدعوة إلى تقنين الشريعة الإسلامية وخطت

خطوات واسعة فقد قامت جماعات من الفقهاء وعلماء القانون بإعداد القوانين. الخاصة بالتجارة والحدود، والرده، وكان عبداء كليات الحقوق في الجامعات العربية قد نادوا بالتخلص من هذه القوانين المتباينة في البلاد العربية والرجوع إلى الشريعة الإسلامية باغتبارها إحسيدي خضائص ومقومات الامة وأهم رائها الثقافي.

كذلك فقد رد إعتبار الشخصيات المخلصة التي شوهها النفوذ الاستعارى كالسلطان عبد الحيد وتوضحت حقائق كثيرة في تاريخ الإسلام في العصر الحديث بعد أن ظهرت بروتوكولات صهيون وعدد من الوثائق وعرف الناس خداع وتضليل بمن سمو أعلام الفكر وقادة النهضة من أمثال فاسم أمين ولطني السيد وعلى عبد الرازق وطه حسين وجرجي زيدان وسلامه موسى .

## الفصلالثاني

### جاء الغزو بعدما غفلوا

### عن المرابطة والإعداد

ما ترال المرحلة التي عاشتها الامة الإسلامية في مجالدة النفوذ الاجنبي ومقاومة «الاستعار موضع دراسة و مراجعة وتحليل ، هذه المرحلة التي بدأت ١٨٣٠ تقريباً باحتلال فرنسا للجزائر والتي اسنمرت حتى استكمل الاستعار الغربي أطباقه على العالم الإسلامي في الحرب العالمية الاولى ١٩١٨ وقدكانت المرحلة الاولى من هدا النفوذ وهي مرحلة عسكرية غازية قد قوبلت بنضال عسكري حمل لواءه رجال أبطال قاموا في سبيل إعلاء كلمة الله وتحرير الاوطان وكان من أبرزهم أحمد عرابي في مصر والامير عبد القادر في الجزائر وعبد السكريم الخطابي في المغرب ومحمد شامل القفقاسي في تركستان وأحمد عرفان في الهند.

لقد تقدمت الآمة الإسلامية إلى المقاومة بأسلحتها القليلة إزاء أسلحة الغرب الضخمة واحتشدت بالآجساد في سبيل المقاومة وقدمت شهدائها . وكادت تظفر بالنصر لولا التآمر الذي كان سلاح الاستعار الحقيقي للقضاء على هذه القوى المجاهدة المؤمنة بالله والمدافعة عن العرض والآرض ولذلك فقد كانت هزيمة عرابي والخطابي وعبد القادر وشامل ليست إلا عن طريق التآمر والغدر وحده وأن هؤلاء الابطال لو واجهوا المعارك مواجهة متحدة صريحة لهزموا النفوذ الاجنبي وأزالوه ولكن هذا النفوذ استعمل سلاحا خطيرا هو التآمر واصطناع بعض ضعافي الذفوس لمعرفة الخطط والقواعد .

وقد أعلن كروم فى مذكراته أنه لولا المؤامرة لما هزم عرابي وكذلك الآمر فى شأن المقاومة الباسلة التى قام بها الآمير عبد القادر سبعة عشر عاما فى وجه النفوذ الفرنسى الواحف على الجزائر أما المقاومة التى قام بها الشيخ شامل فى وجه

الرحف الروسي فقد كان فوق ما يتصور العقل من الإصرار و الاستباتة ، كذلك كان الأمر في موقف عبد السكريم الخطابي .

ولمكن الاستشراق يحاول فى كل حين أن يزيف الحقائق وأن يصيب هذه الاسماء السكريمة برشاش من الشك . . و ليس هناك ما يمكن أن يوجه إلى هؤلاء الاشاوس الابرار إلا أنهم ما كانوا يعرفون أسلوب السياسة بأ كاذيبه وأباطيله ومناوراته وبحاولاته الحادعة فهم قد آمنوا بأن العدو الذي هاجم البلاد هو العدو وأنه لا سبيل إلى التفاهم معه فى شيء إلا بإجلائه أولا وهو أسلوب كان مزعجا للنفوذ الاجنبي الذي كان يريد أن يجد من يمكنونه من أغراضه ، من الحونة طلاب المغانم الذي دلوا العدو فى حرب عرابي على مواقع الجيش أو تآمروا على الامير عبد القادر أو خانوا شامل أو الحنطابي .

وسيظل هذا الجيل من المجاهدين موضع تقدير مهما يقال عن قصور معلوماته أو عدم قدرته على مواجهة ذلك الهول الوافد الخطير فإنه ضحى بنفسه وقدم. شهدائه ومات واستشهد دون أن يستسلم . .

و لقد حرص الاستمار وقد عجز عن أن يقضى على هؤلاء الابطال فإنه عمل. على نفيهم من أوطانهم فنني عرابي وعبد السكريم وعبد القادر عن أوطانهم . .

هاجم عرابي بريطانيا في التل الكبير في مصر .

هاجم عبد السكريم فرنسا في ريف المغرب وفي معركة أنوال.

هَاجِم عبد القادر فرنسا في الجزائر .

هاجم شامل النفوذ الروسي القيصري في القرم .

هاجم عرفان بريطانيا في النهد . .

لقد استمر عبد القادر سبعة عشر علما حتى حطم الاستعار خطوط تموينه وحصره حصارا شديدا . . كذلك قلوم شامل جيوش قيصر روسيا زهاء خسة وعشرين عاما يقول عبد القادر القادرى : أن الإمام محمد شامل القفقاس كان على .

عط الامير عبد القادر الجرائري خرج من المشيخة إلى الإمارة وتناول السيف عن طريق القلم حيث كان من أتباع الجركة النقشبندية التي أسسها محمد البخارى . فانتشرت في الصين وتركستان والمقفقاس وقازان وتركيا وكان الامير عبد القادر الجزائرى من أتباع الحركة القادرية التي أسسها الشيخ عبد القادر الجزائرى ولم تسكن هذه الحركات في ذلك الوقت إلا معسكرات جهاد ونضال ومقاومة النفوذ الاجنى وقدكان لها دورها في الحروب الصليبية في مصر والشام .

ولقد ظل عراق وعبد القادر وشامل يجاهدون حتى نفذ الزاد وفيت المؤنة وأشرف المجاهدون على الفناء فأخذ عراقي إلى سيلان حيث أمضى بها بضعة عشر عاما ونقل عبد القادر إلى دمشتي حيث عاش بها بقية عمره أما الشيخ شامل فقد سمح له بالذهاب إلى المدينة المنورة حتى مات ودفن بها ١٨٧١ أما الامير عبد المكريم الخطابي فقد نني في جزيرة رينو في المحيط الهندي ثم أتيح له أن يهرب إلى مصر فأمضي فيها بقية حياته .

هذه المرحلة من حياة العالم الإسلام بمن غفوته فإذا بالقوة الآجنبية بحاصرة غير المتوازن فقد استيقظ عالم الإسلام من غفوته فإذا بالقوة الآجنبية بحاصرة له وفي يدها أحدث الاسلحة بعد أن غفل عن حماية نفسه ولذلك فإنه لم يكن من المعقول أن يستطيع المجاهدون كسب المعركة . . ذلك لائهم لم يكونوا قد وضعوا أنفسهم حيث أمرهم القرآن بالمصابرة والمرابطة والإعداد للقوة التي ترهب العدو وتحول يينه وبين إجتياز ساحة البلاد الإسلامية ولقد بدأت هذه المعركة قبل وقت طويل عندما هاجمت إسبانيا والبرتغال الشاطيء الإسسلامي لأفريقيا ، والمغرب والجزائر وتونس على أثر إخراج المسلين الاندلسيين في محاولة التيطرة على هذا الشاطيء المربي الإسلامي ثم جاءت مرحلة الاستعار البريطاني والفرنسي . وكانتون ، ثم ننتظر حتى تعرف متى تستطيع أن تسيطر وقد جرت المحاولة الأولى . دكانتون ، ثم ننتظر حتى تعرف متى تستطيع أن تسيطر وقد جرت المحاولة الأولى . في بلاد الملايو . . (هولندا) والهند (بريطانيا) وفي المنطقة العربية كان الغزو . . في بلاد الملايو . . (هولندا) والهند (بريطانيا) وفي المنطقة العربية كان الغزو . . المعركة الإمام . يحد على الستوسي الذي قام بجولات ضخمة إلى مختلف أجزاء المنطقة مستمداً من

اللدعوة الأولى: دعوة التوحيد في الجزيرة المربية أسلوب العمل وكان أسلوب العمل العربوى الذي قام به منطلقا لحركة اليقظة الإسلامية . ولقد كان الجزائري والخطابي بجاهدان بالسيف وهما مع ذلك علماء فقهاء وكذلك كان الشيخ شامل عالما قديرا وكان عرابي من خربجي الازهر هذه الطقة التي أزعجت الاستعار فعمل للقضاء عليها وخلى طبقة جديدة في نطاق الاستعار ومفاهيمه ووجوده ، هؤلاء الذين تعاملوا مع الاستعار بأسلوب الاخسيذ والعطاء وقبول الواقع بأسلوب السياسيين . لا بجماد المجاهدين . . وهذه هي الفسكرة التي عمد الاستعار غيها إلى بناء أجبال تؤمن به وتواليه وتعجب بحضارته وكانت قدرة الاستعار مع عجز القوى الوطنية ءاملا هاما في فرضه القانون الوضعي بديلا من الشريعة الإسلامية وأسلوب التعليم العلماني بدلا من أسلوب التربية الإسلامية وكذلك فرض أسلوب الاقتصاد التربوي عن طريق المصارف بديلا من أسلوب الاقتصاد ﴿ لِإِسْلَامِي؛ كُلُّ هَذَا هُو الذي خَلَى الْأَرْمَةُ الْحَالَيَّةُ:أَرْمَةُ التَّغْرِيبُ وَالغُرُو الثَّقَافي التي تحتاج إلى جهود ضخمة من رجال حركة اليقظة الإسلامية لتحرير الوطن الإسلامي كله من هذه التبعية والتماس مهج الأصالة المستمد من المنابع الإسلامية التي يمثل ﴿ القرآن الحريم ) فيها حجر الرحى رلذلك فإنه لا بد للسلمين من العودة إلى طبيعة بحتمعهم الاصــــيل وهي قيام روح الجماد الذي يعتمد على إستيعاب التكنولوجيا الحديثة وصهرها في بوتقة الإسلام واللغة العربية حتى يكون عالم الإسلام قادرا دوما على الدفاع عن نفسه ومواجهة أى قوى عدوانية زاحفة ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلمكم تفلحون ﴾ .

أنه درس يحب أن لا يغفل عنه عندما فقد المسلمون أسلحتهم المسلمون دائما . «هو أن الغزو جاء وغفلوا عن الثغور وتركوا سنة من أفوى سنن عقيدتهم وهى المرابطة والإعداد . .

## ألفصل الشالث

## تطبيق الشريعة الإسلاميةفي العالم الإسلامي

تعالت الصيحة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في العالم الإسلاى كله منذ وقت بعيد وكانت لها مقدماتها للعروفة منذ كتب علماء القانون فى الغرب عن عظمة هذه الشريعة وكمالها وفضلها ومنذ اعترفت المجامع الفقية بأنها شريعة مستقلة وأنها ذات موارد صخمة في خدمة الإنسان وحمايته ومنذ أخذ رجال القانون فى الغرب موادها لاستنباط قوانين تحل حاجات المجتمعات الحديثة فضلا عن الواقع التاريخي للعروف باعتماد القانون الفرنسي على فقه الإمام مالك سواء جاء هذا الفقه عن طريق حملة تابليون على مصر أو طريق إحتلال الجزائر .

وهذه الأمور كلها معروفةومبسوطة فى كتب تاريخ الفقه الإسلامى الحديث. وكانت موضع دراسة واسعة مستفيضه للملتق الإسلامى فى الجزائر عام ١٩٧٢ حضرها أفطاب الفسكر الإسلامى المعاصرين .

وقد استجابت الحكومات العربية والمسلة لمطامح الشعوب الإسلامية فأوردت في دساتيرها مادة خاصة بأن تسكون الشريعة الإسلامية مصدراً للقوانين ، كا عمدت عدد من البلاد العربية على إعداد دوائر معارف خاصة بالفقة الإسلامي فضلا عن قيام عدد من هذه الدول بتقنين مواد الشريعة الإسلامية .

وهذه ظاهرة طيبة بدأت منذ الاربعينات منذ هذا القرن وقطعت أشواطا واسعة في العقود الاخيرة.غير أن نكسة ١٩٦٧ قد أضافت إلىهذه الظاهرة دفعة جديدة فقد تحدث عدد من الباحثين والقانونيين عن أن من أهم أسبابها غياب تطبيق الشريعة في المجتمعات ومن ذلسكم الدكتور مصطفى أبو زيد فهمى في كتابه (فن الحسكم في الإسلام) حيث يقول أنه أحس بزلزال هزيمة ١٩٦٧ فسأل نفسه ذلك السؤال الذي لا بد أنه أقلقنا جميعاً:

[ أما من علاج لسكل ما حل بنا ، إما عن طريق إلى إعادة بناء الفرد وإعادة بناء المجتمع ] .

ثم يقول: أنه بتفكيره العميق انهى إلى ضرورة العودة إلى الإسلام وإلى كتاب الله لتطبيق تعاليم الإسلام فى كل حياتنا العامة والخاصة ومن هنا يدعو الدكتور مصطفى أبو زيد فهمى إلى إعلان الحسكم الإسسلامى وقيام المجتمع الإسلامى فوراً، ويلح فى أن تعود الآمة إلى رحاب الله فوراً وهو يرى أتنا الإسلامى فائنا نسكون قادرين على إمتلاك إرادتنا فى مواجهة كل التحديات التي تحيط بنا ويرفض الدكتور أبو زيد فهمى الموائمة بين أفسكار ومبادى معاصرة فى أنظمة الحسكم وبين الإسلام ويقول: إننا لا نستطيع أن نسكون مسلين جزئيا على الإطلاق.

**‡ ‡ ‡** 

وفى خلال ما يجرى العمل على إعداد القوانين المستقاه من الشريعة الإسلامية تتعدد وجهات النظر ويحاول بعض أهل الفسكر طرح عدد من العوامل التي يعاولون أن يجعلوا منها (معوقات) للتطبيق وهى فى بجموعها منها ما يتعلق بإعداد المجتمع قبل النطبيق ومنها ما يقول أن القانون المدنى الحالى أغلبه موافق للشريعة.

# ٢ - المسائل الثلاث (مع المستشار عبد الحليم الجندى)

يقول المستشار عبد الحليم الجندى: أن القرآن نزل على تدرج لأن الله سبحانه وتعالى يريد له الحفظ وليحفظه الناس ونزل مع تدرج الآيات تدرج الاحكام وفي هذا التدرج كان بعض القول بالنسيخ لتغير الاحوال، وكان المجتمع يتطور ويتقدم ولم يختار الرسول الرفيق الاعلى إلا وقد أكمل الله الدين وأتم تممته على المسلمين ووجب من يوم أتم الله هذا الدين أن يطبق كاملا، أما التدرج الذى نريده وننادى به وقد نادينا بهذا منذ عشرين عاما، التدرج هو التدرج الدي الصحوة الإسلامية)

### أن نقول مكذا :

القانون المدنى يصدر و نعمل فترة انتقالية ، ثلاث سنوات لـكى يطبق ويكون قد قرىء كفاية .

لقد أنجزنا القانون ووضعنا تحت كل مادة ما يقابلها من المجلة (العثمانية) أو من قانون قدرى باشا ، ذلك أن قانون قدرى باشا لو طبق منذ أعد لفاق قانون تابليون وما كنا أصلحناه أو عدلناه ألف تعديل .

إذن نحن نعمل فترة انتقالية فلتكن ثلاث سنوات ، سيعرف الذى سيشرب الحمر سيحدث ، الذى سيرتى سيحدث ، اليد التى ستقطع ستحدث ، إذا قطعت يد واحدة فى الجيزة لعطلت السرقات فى الصعيد فى الإسكندرية حتى ليبيا بمجرد أن تقطع يد واحدة ، أمريكا فيها ستة ملايين سرقة سنة ١٩٧٥ ، لو قطعت يد أمريكي واحد لن يوجد ١٩٥٥ مليون سرقة فى العام ، هذه هى مقدرة الشريعة الإسلامية فى العلاج أن الحدود زواجراً.

(٢) أما مقولة أن القانون المدنى الحالى فى أغلبه موافن الشريعة فهى مقولة دارجة الآن على ألسسنة الجميع والجواب أن قانون العقوبات الحالى ليس قانونا إسلاميا لان التعزير فى الإسلام: انظر بناذا يعذر، أن نظام السجون اختراع أوربى، تولى المجتمع الأوربى إلى أن أحاط به فخنقه فأصبح فى السجون ملايين وبقيت مؤسسة السجون تنمى نفسها فتزداد تكاليف وتنمى فى المسجون أخلاق السجن، فتخرج بجرما على أعلى درجة فيرداد العدد ويترتب على ذلكم أن الجرائم أصبحت لا يبلغ بها.

الحدود فى علاجها الإنسانى أنها لا تطبق إلا إذا حدث التبليغ كالسرقة. قبل قانون فابليون فى مصر الجرائم كانت عشر معشارها سنة ١٨٩٨ فى خس سنين كانت كافية حتى ترتفع الجرائم وتزداد الجنايات، ماكان عندنا زنا، لم يكن يعرف كان المرأة إذا صنعت كذا . . انتهى تنتهى . اليوم أصبح لابد من تبليغ الزوج .

(٣) ليست العبادات هي التي تصنع المجتمع الإسلامي ، إنما الذي صنع المجتمع الإسلامي هو القانون الإسلامي وليس الحلق الإسلامي . لأن الذي إصنع الحلق الإسلامي هو و الحدود ، التي تحمي القاضي الذي يطبق القانون الذي يعمل مه وتسرى من أجله هذه الاخلاق في الناس .

قانو ننا المدنى الحالى لم يدع من نقحه عام ١٩٤٨ على مدى إبضعة عشر عاما أنه استقاء من الشريعة إلا إدعاء فى بعض ماكتب، وإنما هو من قانوننا المدنى القديم ومنصوص فى كتاب الدكتور السهورى أنه أخذه من ٢٧ قانونا منها المقانون العرازيلي والتنتيجات التى أدخلها مأخوذة من المشروع الإيطالى الفرنسي المقانون المدنى (كلى إينالوا فرنس.).

فقانوننا المدنى الحالى هو القانون الذي كان مختلطًا وترجم ، ثم نقح ١٩٤٧، ١٩٤٨ ويعمل به من ١٩٤٩ وأضيفت إليه الــــ ٢٢ قانونا من قانون عالمي، أضيفت إليه إضافات ولا يقال أن قانوننا الحالى متفتى مع الشريعة لآنه يخالفها في ساقيه اللَّذين يقوم عليهما : في نظرية العقد وفي المسئولية القانون المدنى هو : حرية الإرادة والمستولية عند النعرض هذا هو القانون المدنى ، فهذان الاثنان يخالف بهما مبادى الفقه الإسلامي . وباختصار فإن الفقه الإسلامي لا يقبل الضرر أو المغامرة أو إطلاق حرية الإرادة على التفقد، هذا هو المعنى ، فحرية الإرادة مع أنها مضمونة إلا أنها مقيدة بأنه لا غرر ، ولا مخاطرة ، في التراضي للانه منصوص عليه في القرآن ، والتراضي في الأحاديث وفي جميع الفقه منذ ألف وأربعائة سنة ، لا غرر ولا خطر يكون في التماقد لانه إذا كان في التعاقد غرر وخطر يبطله ، هذه القاعدة الأولى من أو اعد التطبيق المدنى وهي حريةالتصرف، حرية التعاقد مقيدة بعدم الغرر وبعدم الغين والقانون الحالى ليس فيه أي ذكر للغين وليس فيه أي قيد على المغاس، في التعاقد ، وأنت تطالب إذا أمضيت تعهدا عتمهد فیه بأی شیء، مطالب بأن تنفذ تعردك تماما ، ولو كانالذي تعرد له لم يقدم الله ما إيقا بله . فالقانون المدنى في هذه الناحية وهي النصف يخالف الفقه الإسلامي وتفاصيل أخرى .

الدعامة الأخرى: النباني الأخرى التي يقوم عليها الفانون المدنى هي خ

والمسئولية ، المسئولية في الفقه الإسلامي مختلفة تماما وهي مختلفة لا عن القانون المدنى الحالى فحسب بل هني تسبقها وتتقدم فتقرر مثلا أن كل مصاب له تعويض ولا تشترط الحطأ . أن شرط المسئولية الحطأ . فالركن الآساسي وهو الحطأ إذا أحدث ضرراً وشرط التعويض هو الضرر . فالشريعة تقول شبئا مختلفا ، أنت أضررت بي بغير خطأ ، أنت تعوضي ، أن تضمن الضرر ، هذا شيء تسعى له الآن أوربا من مائة وعشرين عاما ، السوفيت لم يبلغوه للآن ، هذه واحدة وأظنها واحدة تساوى ألفا .

الثانية : أن كل إنسان كـكل إنسان فىالضرر ، وفى تعويض الضرر فتعرض. دية واحدة للملك وللرعية وللراعي ولأى فرد في الرعية ، هي في هذا تساوى بين. الناس في أفدارهم، وتسوى بين الناس في التعويض الذي يأخذونه، أي باختصار أنها مشكلة ، ولسكنها مشكلة تكفلت الشريعة بحلما وأن لم تتكفل الشريعة بحلماً لشككنا في قدرتها على أن تحل شيئًا ، نحن نعلم ما يشوب العالم من منكرات ، أنه عالم صنعه قانون جيء مه من مائة عام ، صنع الرداء الذي نلبسه من المعاملات الاجتماعية ، سيطرة انغني على الفقير ، سيطرة ذي الجاه على الذي لا جاه له ، طريقة البيع والشراء، طريقة الإجاره، نحن نبيع ونشترى بالقانون الفرنسي ، نزارع بالقانون الفرنسي، نتعامل في عائلتنا بالخلق الفرنسي، هذا المجتمع ليس هو المجتمع المصرى الحقيقي، هذا المجتمع قد صاغه قانون جديد ، عمل به مائة. عام في بيوعه وشرائه وسائر معاملاته ، الشريعة الإسلامية تتكفل بإصلاح هذا! بيد سحرية،استغفر الله بصفة إلهية وهذه الحدود وما فيها من بشاعة وشناعة هي. لم تشرع ليأخذ بها الناس فوراً، إنما شرعت ليعلم الناس أنها ستطبق عليهم ولذلك قالوا: الحدود زواجر، ستسرق ستقطع هذه اليد بنظر الناس. علاج رباني خالص،اليد التي ستسرق ستقطع، إذن اليد مباشرة لا تحرك هذه السرقة . الزاني الذي يصنع في غيبة الناس يرجم علنا ، وتشهد عليه طائفة من الناس : فضيحة ، إذن الحدود هذه عند ما شرعها الله شرعها لنا نحن البشر أما فكرة أن نبدأ ببعض الحدود: لا ، التشريع نول متكاملا ، لم ينزل على تدرج ، القرآن نول على تدرج لأن الله سبحانه وتعالى يريدله الحفظ وليحفظه الناس ونزل مع تدرج الآيات تدرج الاحكام لان المجتمع كان يتطور ويتقدم أ . ه -

#### ٣ - مع المستشار جمال المرصفاوي

- (۱) أن الإدعاء بضرورة التدرج في العودة إلى الشريعة الإسلامية إدعاء خاطىء لآن من يزعمون يستندون إلى التدرج في تحريم الخمر، ويغفلون عن أن أحكام الإسلام قد اكتملت جميعها فالله تعالى يقول في كتابه السكريم (اليوم أكملت لسكم دينسكم) فالتدرج إنما كان لنقل المجتمع من الوثنية إلى التوحيد أما الآن وقد اكتمل الدين فنحن ينبغى أن نعود إلى تطبيق شريعة الله كما أنزلها الله.
- (٢) أن هذاك من يقولون أنه يتعين قبل العمل بالتشريع الإسلاى من أعداد المجتمع الإسلاى لسكى تطبق فيسه التشريعات الإسلامية ، وهذا قول داحض ، لآن المجتمع الإنساني منذ بدء الحليقة وسيظل إلى يوم الدين تقع فيه الآثام وقد شرع العقاب لحماية الجماعة من الشواذ الحارجين عليه لآن الله يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن ومن ثم يجب أن يسير الإصلاح في طريقين متوازيين : الدعوة إلى الفضيلة بالحكمة والموعظة الحسنة والعقاب لم لا يمتثل .
- (٣) أن تطبيق الحدود سيؤدى إلى توفير الامن والاستقرار للجتمع ، وهذا واضح فى الدول التى أخذت بأحكام اشريعة مقارنة بالدول الاكثر مدئية وحضارة فى العصر الحديث وفشلت فى كبح جماح الجريمة رغم استخدامها وسائل العلم الحديث . وقد نادى عمداء كليات الحقوق فى الجامعات العربية فى ندوتهم فى بغداد وبيروت ٧٧ / ٧٥ بالتخلص من القوانين المتباينة فى البلاد العربية وأهم والرجوع إلى الشريعة باعتبارها إحدى خصائص ومقومات الامة العربية وأهم عناصر تراثها الثقافى .

### ع - الدكتور محمد الشعراوي

وفى مؤتمر وزراء العدل العربى فى صنعاء اتخذت توصية بتوحيد النشريعات العربية على أساس أحكام الشريعة وأن جيلا فى أكثر من . ٩ فى المائة من الاقطار المعربية لم يشهد مثلا لتطبيق الحدود وقال الدكتور محمد الشعراوى مقرر المؤتمر :

أن نقطة الالتقاء الوحيد والمصدر الآساسي المتوحيد هي الشريعة الإسلامية فإذا لم نستعمل الشريعة الإسلامية أن نستطيع توحيد أي تشريع لأن البلادالعربية أغلبها إسلامية وكل بلد عربي يجد في صميم قلبه أن الشريعة الإسلامية شريعة متكاملة وبهذا الخصوص يمكن أن نجد نقطة الالتقاء الاساسية فيا وردفيه نص في السكتاب والنينة ، هذا لا إشكال ولا جدال فيه وفيها عداه يمكن استعمال الاجتهاد والتنقل بين مذهب وآخر لاخذ قاعدة قانونية تستجيب لواقع المجتمعات العربية ، وتطلعاتها بحسكم التغيرات والتحولات والتيارات التي طرأت على العالم العربي .

المشكاء أننا نأخذ تشريعاتنا من جهات أخذت من التشريع الإسلامي أى أننا نرجع للواسطة بدلا من الاصل، وفي الشريعة الإسلامية نظريات لم يكشف عنها في محوث الدفاع الاجتماعي المعاصر إلا منذ سنوات.

إن المشكلة بالنسبة لنا نحن كأمة إسلامية أننا نأخذ من جهة أخذت من ينابيع التشريع الإسلاى، وهكذا فعوضاً عن الرجوع إلى الأصل رجعنا إلى الواسطة وتركنا الأصل وهذا ما نحاول الآن اجتنابه.

إضافة إلى ذلك أن الشريعة الإسلامية من البراء والغنى ما يمكننا من التأكيد على أنها إلى الآن تشتمل على نظريات متطورة لم يكشف عنها،أن الحدود الإسلامية هي حدود وقائية ، وأن عقوبات جرائم الحدود هي تهديد وتخويف وأن للواطن حينها يسمع أنه إذا سرق ستقطع يده وإذا شرب سيجلد سيتراجع وبذلك تكون الوسيلة قعا نفسيا يجعل الشخص يرتدع تلقائيا ويتراجع عن ارتدكاب الخطأ وهو الشيء الذي لم تستطع التشريعات المعاصرة أن تحققه ، وما أدخل من تغيرات وتعديلات وتصورات لم تستطع أن تعطى نتائج فاعله في بجال الجريمة إذ الوافع فبحت أنها ترداد استغمالا وتطوراً وتعقيداً بل أن بعض المجتمعات الاوربية والامريكية تعيش في قلق مستمر، على أنه إذا ما رجعنا إلى منابعنا الاصيلة والمستمدة أساساً من أحكام الشريعة يمكن أن نتصور قيام بجتمع نظيف وسلمي.

And it is the stage of the stage of the Angele

## مؤتمر إسلامي جامع

ومن هذه المقررات التي أوردها رجال القانون المعاصرون في الإيمان بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية بتطلع العالم الإسلامي في مطالع القرن الخامس عشر الهجرى إلى أن تكون مصر هي الرائدة في تحقيق هذه الخطوة نحو الاصالة والرشد الفكرى وذلك بعد أن عملت خلال السنوات الماضية على إعدادالتشريعات الإسلامية التي شارك فيها هدا المعدد الضخم من أساطين الشريعة الإسسلامية والقانون عما تتطلع إليه مختلف الافطار العربية التي لا ينكر دورها في هذا العمل فقد قامت في الاردن والكويت ودولة الإمارات أعمال هامة في هذا المجال ، ولا ننسي التجربة التي تجرى الآن في باكستان ونحن الآن نطالب بضم هذه الجهود كلها في مؤتمر إسلامي عام ليكون ذلك هو العمل الإيجابي في القرن الخامس عشر على طريق إقامة المجتمع الرباني الصحيح .



# البابالخامس

أولا

ثانيا धि।

الاخطار التي تو اجه العالم الإسلامي : أخطار ثلاثة :قانون،ابليون،منهج دنلوب، الدارونية : معركة المحافظة على الذات : محاذر مؤامرة التبعية الغربية : نظريات مسمومة تحاول تغيير ذاتية الإسلام رابعآ

: الفسكر الإسلامي بين المنهج الرباني والمنهج الفلسني خامسأ : بعد تهويد الفكر البشري سادسآ : يا قومنا إن ما عندكم هو الحق سأبعآ

ثامنآ : الأخطار التي تواجه الامة الاسلامة : محاولة تحريك الفكر والمشاعر في دائرة التفاهات تاسعآ

عاشرآ : المعلومة والفكرة والحبر حادى حشر : الماسونية تكشف وجبها ثانى عش : إعادة صياغة المجتمع الإسلامي

ثالثعشر : دعوة إلى الأصالة التربوية والفقهية رابع عشر : لابد من عودة منهج التربية الإسلامية الاسيل

## اتفصل الأول

## أخطار ثلاثة بجب أن يتحرر منها الفكر الإسلامي

قانون نابليون . منهج دنلوب . الداروينية .

ثلاثة أخطار واجهت اليقظة الإسلامية منذ وقعت الغزوة الاستعارية التى قادها الغرب والتى فتحت الطريق بعد ذلك للقيادات الماركسية والصهيونية التى ماتزال آثارها قائمة حتى اليوم بالرغم من المراحل التى قطعها المسلون في مقاومة الاستعار السياسي والعتسكري والاقتصادي. تلك الاخطار هي:

(١) قانون نابليون. (٢) منهج دنلوب. (٣) نظرية الداروبنية.

أما (قانون نابليون) فقد فرض على المسلمين بديلا لشريعتهم الإسلامية التي عاشوا في إطارها منذ برغ فجر الإسلام حتى حجبها النفوذ الاجنبى فأقام نظاما ربويا في بحال الافتصاد وقوانين تفسح الطريق أمام تحلل الاسرة واضطرابها وشيوع الرزيلة فيها لانها لا تحكم ضبط العلاقات بين الرجل والمرأة . فهى تبيح جرائم الزنا وهتك العرض وتضع لها إجراءات بعيدة الاثر في اضطراب المجتمع الإسلامي والاستهانة بالعرض والبكارة وفتح باب من الشر في بجال المسرح والمرقص وعلب الليل .

وبذلك زالت الفوارق العميقة بين المرأة المسلة العفيفة وبين بائعات الهوى وعلبت مفاهيم الآزياء الواندو القصص الجنسى ، بما أحدث شعوراً نفسياً عيقاً في المجتمع بأن مسائل العرض والشرف والحدود القائمة في علاقات [الرجل والمرأة لا أهمية لها . . بل صارت من بعد موضع السخرية وغلبت مفاهيم تقول بالتجربة قبل الوواج و تقول بكسر قوامة الرجل بعد أن زارت مصر كاتبات غربيات وكتاب يدعون إلى الوجودية وحربة العلاقة الجنسية و من التغريبين من دعاً المرأة إلى أن تقاوم سلطان الرجل و تفرض نفوذها عليه وجاء القصص

والمسرحيات والمسلسلات لتفرض نوعا من الحوار الهابط الذي لا محترم رجولة الرجل ولا أنو ثة المرأة ولا علاقات الرجل والمرأة أو علاقات الآباء وألابناء.

وقد بلغ هذا الاتجاء الخطير مداه نتيجة (قانون نابليون) . التي كان بعيد الاثر في إفساد المجتمع الإسلامي بعد توقف الحدود الإسلامية . عا فتح ماب الربا والسرقة والاختلاس فتكونت ثروات من مصادر غير أصيلة واضطرب الحيزان الذى أنزله الله تبارك وتمالى للتعامل بين الناس وغلب التطفيف وانتقاص عمل العاملين . والسخرية بالمتمسكين بالحق ، واضطرب مفهوم الاخــــلاق الإسلامي الذيكان بجب أن يسود المعاملات التجارية والاقتصادية والاجتماعية ونشأت نظرة إلى القيم والمقومات والأعراف مختلفة تماما عن قيم الإسلام ونظرته الأعراض هناك مسائل عادية بينها هي في مجتمعنا الإسلامي أمور خطيرة وحيث لا يهتم الغربيون بمسائل الجنس وشئون الغرض ، ولا يرون للحياة الاجتماعية السليمة تقديراً ، بل تشوب حياتهم عورات منها صديق العائلة و تبادل الزوجات وهي أعاصير فاسدة طالما ألمت :جتمعنا ونحن المسلمون ننظر إلى ذلك كله نظرة خطيرة ونقيم للعرض والشرفوالغيرة مقاما كبيراً . وقد فتحتحذه المحرمات في بجال التقاضي با با خطيرا من إلباس الباطل ثوب الحق وتدخل الوكلاء والمحامين وإفلات المجرم من العقوبة وضياع الحقوق على أصحابها . وقد إستفاد الاستعار كثيراً من هذه المؤامرة فقد وجد فيها أوليائه الذين يخدمون غاياته منفذاً إلى الهروب من العقاب .

وفى خلال هذه المائة عام التى سيطر فيها (قانون نابليون) على البلاد الإسلامية وحجبت الحدود والشريعة والنظام الإسلامي الاقتصادى. إضطرب المجتمع خلالها اضطرابها شديدا ولن يستطيع المجتمع الإسلامي أن يسترد وجوده المحقيق إلا لذا طبق منهج الإسلام الاصيل في العلاقات الاجتماعية والمعاملات التجارية.

 مقومات المجتمع ) وقد عمد دنلوب فى مجال التربية والتعليم و تكوين الاجيال من ذلك المخطط الذى طبقه فى هدم روح الإسلام من المناهج أوالخططات الحاصة بالتاريخ واللغة والثقافة والعقائد إلى عدة غايات :

أمها تخريج أجيال في أعماق مشاعرها ، ذلك الإحساس العدائي للأديان جميعاً . روح مادية بجردة من المشاعر الروحية . فإذا لم تكن هذه الآجيال منكرة العقيدة الدينية . فهي مزعزعة الإيمان على الأقل بالقيم الربانية ، وقد شهد كثير من الباحثينالتربويين أنه صناع المواد في دراسة التاريخ والمطالعة قدموها بروح معادية للوجدان الديني وبطريقة يتخرج منها التلميذ والطالب وهو يعادى روح الدين وينفر من كل ما يذكره به ، وكان هدف دناوب تحطيم قوة العقيدة في نفس الاجيال حتى لا تتماسك في وجه الاحتلال الاجنبي. وإزاء مغرياته .. وبذلك فتحت صفحة سوداء شديدة السواد، وتخرجت أجيال كثيرة وفي أعماق مشاعرها الإعجاب بالغرب وبالمستعمر ورغبة نى تقليده وكراهية للفكرة الإسلامية واحتقار لناريخها ولغتها وعقيدتها . جريا وراء سراب خادع ،وبذلك كان لهذه الاجيال أثرها البعيد في التبعية والموآلاة للنفوذالاجنبي وتأخير النهضة بالمسلمين من بعد . فلولا هذا الاتجاه ما فتحت الأبواب أمام الماركسية وأمام سموم الفكر التلمودي في مفاهيم فرويد وماركس ودوركايم وسارتر . وما ألم بالفكر الإسلاى من مذاهب الوجودية والماركسية والتفسير المادى للتاريخ والمدرسة الاجتماعية وما يتصل بالفلسفة المادية : والوثنية ، والأباحية التي تفشت في الادب والفكر والثقافية وما طرحت من مفاهيم خطيرة في مجال الاجتماع وعلوم النفس والاخلاق والتربية .

وإذا كان دنلوب قد مضى فإن آثاره ما زالت قائمة وهى النبعية والولاء للأجنبى، فإذا كان العرب والمسلمون إنصر فوا عن الإعجاب بفرنسا وبريطانيا فإلهم أصبحوا يعجبون بشعوب أخرى وبفكر آخر وافد، ويؤمنون بالحضارة الغربية وهي تمر بأسوأ مراحلها وأشد جلقاتها اضطرابا وقد علت صبحة أزمة (الإنسان الحديث) واضطراب المذهبين الرأسمالي والإشتراكي والدعوة الياثبية

إلى منهج إفتصادى عالمي جديد.

هذا الشعور بالانتقاص أمام النفس وأعلاء الغريب والاجنبي إنما كان بعض. آثار دنلوب، حيث يدعو الإسلام المسلين إلى الخروج من هذه الدائرة المغلقة بما الله دائرة المتحرر من تبعية الغير أو عبادة الغير، وأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فقد انتهى عهد العبودية للوثنية فى فقد انتهى عهد العبودية للوثنية فى أى صورة كانت، وقد حرر الإسلام أهله وأتباعه من العبودية لغير الله، ومن الاعتزاز بغير الله، ومن الحضوع لغير الله، والإيمان بسيادة الإنسان المسلم النبي يمك أصنى عقيدة وأتنى مذهب، وأكرم منهج، في ضوء التوحيد الخالص النبي يمك أصنى عقيدة وأتنى مذهب، وأكرم منهج، في ضوء التوحيد الخالص القائم على العدل والرحمة والآناء الإنساني والذي يقيم المجتمع الإسلامي الرباني والحضاري الإسلامي التي تجعل خيرها للإنسانية كلما لا تقصرها على جنس أو الحضاري الإسلامي التي تجعل خيرها للإنسانية كلما لا تقصرها على جنس أو أمة أو عرق أو لغة فهو دين البشرية جاء للعاملين جميعا حتى تقوم المناعة .

وما يزال خطر المهج العلمانى في التعليم بعيد الآثر في تأخير النهضة ، وما يزال يقف عقبة في وجه الصحوة الإسلامية ، ولقد علت الاصوات الواعية منذ وقت بعيد إلى ضرورة إعادة النظر في مناهج النعليم وإقامتها على منهج الإسلام ، ليس بوضع مادة للدين فحسب فهذه مسألة لا تحقق شيئاً إلا إذا كان مفهوم الإسلام هو القاسم المشترك الاعظم على جميع مناهج التعليم حتى علوم المكياء والطب والفلك والتكنولوجيا ، وذلك لتحرير هذه العلوم من مفاهيم النفوذ الاجنبي التي ما تزال تفرض أن يكون تعليم العلوم باللغات الاجنبية ولا ريب أن قيام الحضارة الإسلامية الجديدة يتطلب أن تتحرك العلوم كلها في إطار مفهوم الإسلام الذي لا يقصر معطياتها على الشعوب البيضاء ويحول بين الشعوب الملونة وبين أسرار العلوم والتكنولوجيا لتظل مراكز للاستهلاك ومصادر الخامات دون أن تحملك الواحتها في تصنيع ثمرات أرضها وثرواتها وغاماتها ، ولتظل تجرى في فلك الرأسمالية العالمية ، مع تجاهل عناصر جديدة تدخل أفق العالم الإسلامي في هذا الرأسمالية العالمية ، مع تجاهل عناصر جديدة تدخل أفق العالم الإسلامي في هذا المصر ، وهو إمتلاكه للثروة والطاقة والتفوق البشرى مقدمة لصناعة حضارة الموحيد بحددة بعد أن توقفت فترة عن العطاء ، وقد بدت حاجة المجتمع البشري الله الإسلام وعقيدته ومفاهيمه ونظامه الاجتماعي والاقتصادي على النحو الذي الميارة الله الإسلام وعقيدته ومفاهيمه ونظامه الاجتماعي والاقتصادي على النحو الذي

كشف عنه الباحثون المنصفون على مدى تاريخ يمتد أكثر من قرن من الامن ، على أيدى درا بر وجوسستاف لوبون وكارليل والدكتورة هو نكة وبوكاى وأخيراً جارودى .

وتأتى نظرية الداروينية لترسم أخطر تحد واجه الفسكر الإسلامي في العصر الحديث، هذه النظرية التي تخالف بل وتعارض نظرية الخلق كما جاء بها القرآن المكريم، وهي نظرية ماكان يمكن أن يكون لها أي وزن لولا أن هناك قوى خطيرة احتصنتها ووسعت دائرتها وحاولت استغلالها في مجال النفوذ الاجنب للمروض على المسلمين ، وفي كل مرحلة من مراحل البحث العلمي تظهر حقائق . تطمس هذه النظرية وتكشف فسادها عن طريق البحث العلمي نفسه وعن طريق الحفريات التي أكدت ما جاء به القرآن من استقلال خلق الإنسان إ، واستقلال خلى الانواع .

ولكن هذه القوى التغريبية ما زالت تعمل قوة لتجديد المغالطات والآكاذيب التستمر هذه النظرية فى خداع أكبر عدد من الناس، إحيث تقوم على أساسها فلسفات مادية خطيرة منها النظرية الماركسية ذاتها . ومن حيث أبها تقدم مفهوما زائفا للإنسان حيث تصوره بأنه حيوان، ومن حيث تركيز مفاهيم الاستعار التي تقرر أن البقاء للاقوى والهلاك للامم الضعيفة ، نعم ، أن هناك استهاقة من فوى الباطل في مقاومة الحقيقة التي ظهرت وسوف إنظهر يوما بعد يوم حتى تكشف كل صور الضلال . والمعروف أن دارون قدم نظريته على أنها فرض من الفروض، وأعلن أن هناك حلقة مفقودة لم يصل إليها ولم يستطع العلماء الوصول إليها بعد مائة عام ، وإنما الذي وجده العلماء في الاحافير هو إنسان كامل بقامته السكاملة من السلالات .

ولعل الاكتشاف العلمي الذي هدم نظرية دارون من أساسها هو اكتشاف اختلاف ( وحدات الوراثة ) التي أثبتت استحالة وتطور الكائن الحي وتحوله من نوع إلى آخر ، فقدد تبين أن هناك عوامل وراثية كامنة في خلية كل نوع تحتفظ له بخصائص نوعه وتحتم أن يظل في دائرة النوع الذي نشأ فيه ولا يخرج

قط من نوعه ولا يتطور إلى نوع جديد . وهذا الاكتشاف العلمي هو الذي أعدم نظرية دارون وأقبرها وقضى عليها وهو ما أشار إليه الفيلسوف برتراندرسل في كتابه النظرة العلمية حين قال: لقد أخطأ دارون في قوانين الوراثة حتى غيرتها قوانين مندل تغييراً كلياً ، لقد تأكد لنا بالدليل العلمي القاطع فساد وزيف هذه النظرية .

وقد تبين أيضاً كما يقول الاستاذ فيصل تيلانى — أنه لم يقبل نظرية دارون إلا العلماء الملاحدة الذين لا يؤمنون بالخالق إجل وعلا هذا فصلا عما أعلمنه علماء في هذه المادة في مقدمتهم (والاس) أعلنوا أنم من المستحيل أن يكون الإنسان قسد تم تكوينه على طريقة التطور والارتقاء حيث أن الارتقاء بالانتخاب الطبيعي لا يصدق على الإنسان.

ومنذ طرح شبلي شميل مفاهيم ( الفيلسوف المادي بخنر ) في أفن الفكر الإسلامي، عن طريق بجلة المقتطف و توالت كتا بات إسماعيل مظهر و سلامة موسى عن التطور والآمر واضح ، فإن الهدف هو إعلاء شأن الفلسفة المادية و فتح الطريق أمام الماركسية والوجودية والفرويديه وغيرها من مفاهيم ، وقد تصدى علماء الإسلام المنظرية وكشفوا زيفها جملة و تفصيلا مستلهمين روح القرآن وفي مقدمة هؤلاء جمال الدين الافغاني ، ومن أبعده فريد وجدى و المودودي وغيره ، ولسكن القضية التي ما تزال في حاجة إلى نظر هي تناقض النظرة في بحال التعليم من حيث ما تزال نظرية دارون تدرس على أنها حقيقة علية بينها هي في نظر العلماء الذين تبعوا دارون يرون أنها فرض ثبت عدم صحته ، وفضلا عن أن علماء الأحافير كشفوا عن جماجم وأجساد الإنسان ما يكسف شمس هذه النظرية نها أنها وفضلا عن ذلك فإن القرآن الكريم واضح في آياته في تكريم الإنسان بالتعلم وأن ينتهي دروها المسموم على مدى هذا الزمن الطويل في إفساد العقائد وبلبلة الخواطر .

وبعد فهذه الاخطار الثلاثة التي نشأت في مرحلة التبعية الغربية بجب أر يتحرر منها الفكر الإسلامي اليوم-تي يشرق فجر جديد من الاصالة والرشدالفكري.

#### الفصلالثاني

## معركة المحافظة على الذات

أن معركة المسلين اليوم هي معركة «تأكيد الذات» أو « المحافظة على الذات» و حماية الذات الاسلامية التي كونها القرآن الكريم خلال أربعة عشر قرنا من الانهيار ، من التدهور ، من الجود ، من المداخلة ، من الانصهار في الفكر البشري العالمي . أن المحافظة على الذات الإسلامية فريضة من فرائض العقيدة والآمة في نفس الوقت ، وذلك بعد أن تبين أن الهسدف الحقيق وراء المؤامرة التي تقودها القوى العالمية هي تذويب المسلين في الكيان الايمي والعالمي عن طريق ثلاث عبارات خدعت المكثيرين وأصبحت تجرى على ألسنتهم في سهولة ويسر دون أن يدرى أحدهم مدى الابعاد الخطيرة التي ترمى إليها وهي. كلمات الانفتاح الثقاني ، التطعيم الثقاني ، إثراء الفكر .

وكل كلمة من هذه السكابات فى حاجة إلى توضيح لاخطارها وأعماقها يغيب عن الغافلين المخدوعين وهى فى بجموعها تعنى التبعية وما لفسكرنا الإسلامى الغنى الخصب حاجة إلى أضا أيل الفسكر البشرى الوثنى المادى وإنما حاجتنا إلى شيء واحد هو العلوم والنسكنولوجيا التي يجب أن تنقل إلى إطار فسكرنا ومقومات لغتنا لتعمل وفن مفهوم الحضارة الإسلامية القائمة على التوجيه والعدل والرحمة والآخاء البشرى أما وثنيات الآمم وأساطير الشعوب وأسلوب العيش الغربى الذى صنع التحلل والآباحية والتمزق والغربة والقلتى فإننا نرفضه لأن طبيعة فكرنا الجامع للروح والمادة والعقل والقلب والدنيا والآخرة بسعته وعالميته وإنسانيته وربانيته لا يمكن أن يحتويه الفسكر الانشطارى القائم على المادة.

لقد مر المسلمون بمرحلتين من مراحل الصراع مع القوى الغربية الحريصة على إلتهام العالم الإسلامي : مرحلة الاحتلال العسكري والسياسي : ومرحلة الغزو

الفكرى الليرالى الماركمي الصهيوني، وقد استطاع [عالم الإسلام] أن يقف من ها تين المرحنتين موقف الصمود، غير أن المرحلة الثالثة الجديدة المبسوطة الآن من وراء كل مؤامرات الفسكر والثقافة والتعليم وما يسمونه التبادل الثقافي والمنتح الدراسية فإنما تستهدف إزالة الهوية الإسلامية العربية كاملة وصهر هذه الاجيال الجديدة في وتقة الفكر الايمي تحت اسم الحضارة العالمية والثقافة العالمية دون أن يتبين هذا الشباب الغن الذي تنقصه خلفية إسسلامية واعية ، فافهة لرسالة الإسلام ، عارفة لمدى التحدي الخطير الذي يواجه الامة الإسلامية باعتبارها المالكة اليوم للثروة والطافة والتفوق البشري، والمسدة بتقدير الله لوراثة الحضارات والمدنيات المهزومة المحطمة ، وإذا كان الشباب المسلم لا يتبين مدى الحضارات والمدنيات المهزومة المحطمة ، وإذا كان الشباب المسلم لا يتبين مدى الحضارات والمدنيات المهزومة المحطمة ، وإذا كان الشباب المسلم لا يتبين مدى هذا النور الذي يحمله أهل الإسلام ، وتزييف فطرة النفس المؤمنة بالله المؤمنة بالله المؤمنة المؤمنة بالله المؤمنة بالله المؤمنة اليا العالمين والتي تتطلع إليها البشرية اليوم .

أن على العالم الإسلامي أن يقبل على بناء نفسه بناءاً مستأنفاً مستمداً من مفهوم الإسلام الأصبل الجامع، متحرراً من التبعية للفسكر الغربي والحضارة الفربية ومفاهيمها الاجتماعية ومذاهبها ونظمها وتشريعاتها الافتصادية والسياسيه والتربوية وعلى الفسكر الإسلامي إرساء بهضة جديدة ومفهوم عالمي جديد يختلف عن مفهوم المسكتين، ذلك هو مفهوم الإسلام: الذي يقدم للبشرية منهجا جامعا يختلف عن منهج الرأسمالية والماركسية على النسواء.

وعلى المسلمين قبل أن يقدموا هذا المنهج إلى العالمين أن يطبقوه على أنفسهم. وأن يقيموا المجتمع الرباني الذي نظهر فيه عظمة هذه التجربة الـكريمة.

وليس أدل على عظمة الشريعة الإسلامية من أن المفكرين الغربيين المنصفين دعوا المسلمين منذ أكثر من قرن من الزمان إلى تطبيق تشريعهم والتحرر من القانون الوضعى ، كذلك فقد دعا علماء الاقتصاد الغربيين المنصفين المسلمين إلى التاس مهجهم الاقتصادى الإسلامى الاصيل وفي مقدمة هؤلاء جاك أوسترى في التماس مهجهم الاقتصادى الإسلامي الاصيل وفي مقدمة هؤلاء جاك أوسترى في التماس مهجهم الاقتصادى الإسلامية (م ١٣٣ – الصحوة الإسلامية)

كتابه (الإسلام أمام التطور الاقتصادى) حيث قال: ليس هناك في الحقيقة طريقة وحيدة وضرورية لا بد مها للتطور الافتصادى، كما تريد أن تقنعنا به الهذاهب القصيرة النظر في النظامين الاقتصاديين السائدين ، وقد ألمح إلى ميزة المذهب الإسلام الانتصادي وقال: أنه ليس فرديا ولا جماعيا ولمسكنه يجمع بين الحسنيين ، وقد دعا المتعلين إلى العودة إلى الإسلام نفسه وإلى دراسة قواه المسكامنة فيه لشتى الطريق نحوه عوضا عن التقليد الاعمى ، وجاهر (أوسترى) بأن الإسلام يتمتع بإمكانيات هائلة وأنه إذا ماوجد الطريق الصحيح فإن كثيراً من الصعوبات الافتصادية التي ظهرت للافتصاديين وتعذر التغلب عليها حتى الآن فسوف يحلها الإسلام .

كذلك فإن المسلمين مدعوون في مواجهة أخطار الإذابة والانصهار في البوتقة الاممية العالمية إلى الوحدة : وحدة الفكر التي هي دعامة الوحدة الإسلم الجامعة ، والالتفاف حول مفهوم الإسلام الجامع ، مرتفعين فوق خلافات المذاهب والنحل والفرق ، على أساس الرابطة الاساسية القائمة على التوحيد والرسول والقرآن وذلك حتى لا نفتح الثغرة أمام النفوذ الاجنبي لإشعال الفرقة بين المذاهب المختلفة .

لقد إنهزمت دعاوى الأفليات والقوميات وثبت فشلها وبطلانها فلم يعد أمام المسلمين إلا الوحدة ، ولقد هزمت تطبيقات الليرالية والماركسية فى أجزاء كثيرة من العالم الإسلامي فلم يعد أمام المسلمين إلا منهجهم الأصيل : منهج القرآن وشريعة الإسلام .

أن منطلق النهضة في مط لع القرن الخامس عشر هي التربية الإسلامية ، هي يناء الاجيال على قاعدة الإيمان والاخلاق الإسلامية ، علينا أن نعيد النظر في مناهج التعليم الوافدة التي كانت مصدراً لهزيمتنا ونكبتنا ، حين ظننا أن أسلوب الغرب في التعليم يستطيع أن يعطينا شباباً قادراً على حمل أمانة الحضارة وبناء الامة ، ثم تبين لنا كيف واجهتنا الاخطار وفشلنا في تحقيق إمتلاك الإرادة ، أن التربية الإسلامية على مفهوم الجهاد الذي هو فريضة ماضية إلى بوم القيامة هو

المنطأن الحقبق للأمة الإسلامية .

أننا يحب أن نسكون مرابطين في الثغور وإلا نستسلم إلى الامن على النحو الذي تعيشه الآن والاخطار محدقة بنا من كل ناحية ، أننا يجب أن نملا كل ثغرة ، وأن نقف وأيدينا على الوفاد ، فإن العدو يطمع في لحظة من غفلة ، ليجتاحنا ما أيها الذبن آمنوا اصبروا وصابروا روابطوا ، (صدق الله العظيم ) .

1 4 . , 

 $\mathcal{L}_{\mathcal{A}} = \left\{ \begin{array}{ll} \mathbf{x} & \mathbf{y} \\ \mathbf{y} & \mathbf{y} \end{array} \right\}$ 

And the state of t

### الفصل الشالث

### محاذير مؤامرة التبعية الغربية

لقد كان راضحاً من مراجعة نطور الفكر الإسلاى أن . مؤامرة التبعية -الإسلام ذاته وبذلك يصبح الطريق مفتوحا أمام إحتواء الإسلام وصهر المسلمين. بوتقة الاممية والعالمية وما تزال هذه المؤامرة قائمة ومتجدده ، وهي من الاهداف السكبرى للنفوذ الغربى والصبيونى والماركسيجميعا بهدف إخضاع المسلموالقضاءعلي عزته وصموده و إيمانه رتماسكه إزاء رياح الغزو الطامعه في السيطرة على أرض الإسلام ومقدراته وثرواته ومن قبل تطوع كثير من العتاة الجبابرة من أساطين. الاستعار بالدعوة إلى محاربة المسلمين عن طرين السكلمة وتفريع دينهم من مفهوم الجهاد وضرب وحدتهم بالخلافات القومية والإقليمية وطرح فلسفات الباطنية والجوسية عليهم من جديد فى أساليب عصرية ومن هنا فقد كان المسلمون في حرص دائم على , الذانية , الإسلامية التي تميزوا بِها وكانوا في حذر دائم أن. ينصهروا في مفاهيم الامم وقد حاول كرومر هذا الامر حين دعا إلى الإصلاح، وقال أن إسلاما جرت عليه محاولات الإصلاح لا يعود بعد ذلك إسلاما ، فإن دعوة الإصلاح إنما ترى أساساً إلى التشكيك في الأصول الأساسية ولما كانت. أصول الإسلام ربانية فإنها لا تخضع لمفهوم الإصــــلاح الغربى الذي عرفته الكنيسة، ولا لمفهوم التطور الذي عرفه الغرب فإن قوانين الإسلام في العقيدة والشريعة والاخلاق لا تدخل في نطال الإصلاح أو التطور ، وإنما يمكن ذلك. في مجال الفروع وفي المتغيرات.

لفد رفض الإسلام التطور على حساب الأصالة والقيم الأساسية كما رفض تصحية القيم العليا في سبيل التقدم المادى ، ولم يخضع مفاهيمه للحضارات وأهواء الاسم ، فليس في المناهج والدعوات والايدلوجيات المطروحة من شيء إلا وعند

المسلمين مثله أر خير منه وهو هناك مقطوع الصلة بالله تبارك و تعالى ، ولسكنه في الإسلام متصل .

كذلك فإن فى مفهوم الإسلام أن العقيدة والشريعة والأخلاق ليست فى حاجة إلى تجديد لآنها ثابتة ذات أطر واسعة مرنة أبدعت محيث تصلح لكل زمان ومكان ولكن الذي يحتاج إلى (التجديد أو الإصلاح أو التطور) على أى عارة منها يريدون، هى طرق التطبيق ووسائل التنفيذ وسبل التعلم والفهم فهذه هى التى يحتاج إلى الانتفاع بتجارب الآخرين والإسلام صالح لكل زمان ومكان لانه بحموعة صالحة من المعاملات ومكارم الاخلاق. وإذا كان الصينيون كا يقول دكتور جلال أحمد أمين : لم يسمحوا لأى مذهب غريب عليهم بأن يثير لديهم الشك فى تفوق نظرتهم الخاصة إلى الامور وهم يحتمعون على وثنيات وأساطير للشك فى تفوق نظرتهم الخاصة إلى الامور وهم يحتمعون على وثنيات وأساطير فا فنانا لا نشك لحظة واحدة فى سلامة نظرتنا الخاصة وكل عمل هكرى يحاول تشكيكنا فى ذلك تتعين مقاومته وكل محاولة للنخرية فى خصائص أدبنا أو معاييرنا الاخلافية أو لانتقاص مبادئنا الدينية الراسخة أو إثارة الشك حول ملائمة العصر، ليست إلا مساهمة فى قتل نفسية هذه الامة مهما كان حسن منا أصحابها.

ويتابع الدكتور جلال قوله: أن من يتأمل التاريخ الاقتصادى للدول إلى تفوقت علينا إقتصادياً وبنت حضارة صناعية متقدمة لن يصادف مثالا واحداً لم تفترن فيه النهضة الاقتصادية وبالذات فيما يسمى مرحلة والانطلاق، بشعور قومى عارم وبالاعتقاد في التفوق على الغير، أو على الاقل برغبة قوية في إثبات الذات وبأنها ليست أقل قدراً من الامم الاخرى، فإذا كان هذا هو حقاً مفتاح النهضة التي تفتح كل الابواب المغلقة، فإنه لا يكون هناك مفر لاى أمة ترغب في تحقيق بهضتها من اكتشاف المفتاح الخاص بها (وهو لا يمكن إلا أن يكون مفتاحا خاصا) ومن الغريب ألا برى أن هذه الطاقة النفسية الكامنة لدى العرب والمسلمين لا يمكن تفجيرها إلا عن طريق والدين، نعم: لقد علمنا الإسلام أن ونورنا الهادى، وما الموقف من الغوف من الثقافات والفلسفات،

والمؤقف من النقل والاقتباش ، كيف يمكن ضمان أن لا تصبح هذه الاطروحات وسيلة السيطرة علينا من الامم ، وماذا عن فكرة تقليد الغرب وأنماط الغرب : الترف والاستهلاك والتحرر من القم .

ولا ريب أن للإسلام مقايسه الخاصة ومعاييره الذاتية ، فهو ليس صالحة لأنه موافق للديمقراطية أو للاشتراكية أو للرأسمالية . أو لانه فيه حرية فردية ، أو لان فيه مصلحة الجماعة أو لامر غير ظلكمن المفاهيم المنبثقة من مذاهب أخرى، أن للإسلام مقايسه في الخير والشر والحق والباطل ، لقد وصف الإسلام يوما بأنه ديمقراطيا أو إشتراكيا وما كان الإسلام هكذا ، ولن يكون فالإسلام دين منزل رباني لا يمكن مقارنته أو إخضاعه للمقارنة مع الفكر البشرى الذي منزل رباني لا يمكن مقارنته أو إخضاعه والبيئة من البيئات ، فلا يلبث بعد قليل أن يصببه الاضطراب تتيجة متغيرات العصور والبيئة ، أما الإسلام فإنه ذلك الضوء دون أن يصببه إضطراب ولا وهن ، وسيظل كذلك إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الارض و من عليها .

ولا ريب أن و مؤامرة التبعية ، من أخطر عاولات أعداء الإسلام فرضت على المسلمين عن طريق تقديم أسلوب العين الغربي ببزيقه ولمعانة دون تقدير لسمومه المدسوسة في مضامينه ، ودون تقدير لفساد الحضارة الغربية في هذه المرحلة فساداً شديداً في بجال الاسرة والمجتمع والمرأة والشباب ، بغلبة روح اللهو والأباحية والخر والجنس ، وفي هذا يقول الدكتور عمر فروح : « أن الأمم لا تنقرض (أي لا يختني أفرادها ولا يزالون عن وجه الارض) ولكن الامم تتعرض إذا فقدت حضارتها وذابت في غيرها ثم أن الامم تتعرض عمني آخر حينها تنحط في سلم الحياة و تتخلي عن خصائصها ، وتفقد حضارتها الروحية قنصبح كتلا بشرية لا حظ لها في الحياة الإنسانية إلا أنها تقلد البشر الذين هم أفوى منها و كلها إنحط البشر في المحادة أصبحوا أقدر على التقليد حتى يضعفوا الغرب في الاعمال التافية . لقد كان العرب قادة موكب الغرب في الاعمال التافية . لقد كان العرب قادة موكب

الحضارة يوم كانوا يأخذون بأسباب الحضارة و يعطون الأمم الآخرى من أسباب الحضارة، أما اليوم فأنهم يأخذون ولا يعطون ثم أنهم لا يعرفون كيف يأخذون ولا كيف يعطون. أنهم يأخذون التاقه من عند الغرب بالثمن الباهظ بعد أن يبيعوا ما عندهم بالثمن البخس نعم، أن والتقليد، هو ثمرة والتبعية، فنحن الآن نفكر ممفاهيم وافدة فى كل مجالات الحياة، وخاصة فى بجال الاقتصاد، وتخضع لمفاهيم الاجتماع الغربية، عن طريق غزو منظم فى الصحابة والثقافة وفق مخطط يرمى إلى التشكيك فى كل القيم والمبادئ السامية والتقليل من شأن الاخلاق وتصوير الدين كعائق فى عملية التطور والنهضة بما أصاب المجتمع الإسلامى بضرب من التفسكك الاخلاق والعقائدى والفكر الإسلامى الأصيل لا يفصل بين الدين والمجتمع ، ولا بين الافتصاد وما عسداه من نواحى الحياة الآخرى ، ويرى الالتزام الاخلاق طابعا أساسياً.

وما تزال قضية المرأة هي كبرى القضايا التي تركن عليها محاولات تغريب الامة الإسلامية، في شأن تضحية الاسرة المسلمة والاطفال وهناء البيت من أجل إغراء المرأة على العمل، الذي لم يحقق حتى الآن شيئًا ذا بال ، أن التجربة معروضة اليوم أمام المفكرين للنظر فيها على نحو منصف. هل يستحق تضييع أجيال الشباب والعقبات جيلا بعد جيل من أجل إستمرار المرأة في هذه الغواية المضلة : غواية العمل من أجل قروش فليلة تدعى أنها تساعد بها الرجل في مصروف البيت وأين هو الرجل ذي الكرامة الذي يقبل أن تقدم له زوجته مالا يعينه علىأداء مسئوليته ، أنأغلب هذا للمال ينفق في زينة المرأة ومصاريف إنتقالها، وفي تفاهات الترف المنزلي التي لا تقدم ولا نؤخر ، نريد أن نربي في الرجل المسلم تلك الغيرة على المرأة وتلك السكرامة التي تأبي أن يطعم الرجل من مال تقدمه زوجته بعد أن يمر بعشرات المراحل من الذل والخديعة والغرور والمنقاق والإغراء خلال حياتها العملية التي يكفي أن تزاحم في ثلك المواصلات المضطربة ، وأن تترك أبنائها في الصباح دون أن تعني بهم أو تقدم لهم بسمة الصباح مع كوب اللبن ، و تتركهم للخادمات اللاثى لا يرحمن ولا يعرفن إالعاطقة واللائي لا تستطيع عاطفتهم أن تعطى هؤلاء الابناء شيئًا فتنشأ قلومهم قاسية ، لأن رحة الامهات لم تغترقها و تعيش حياة مضطَّرة فيها كثير من الحقد والحوف والانتقام.

#### الفصل الراسع

#### نظريات مسمومة

#### تحاول تفيير ذاتية الإسلام وأصالته فلنحذرها

بحموعة من النظريات الوافدة يحاول دعاة التغريب إذاعتها والتركيز عليها بين آن وآن فى محاولة لجعلها من المسلمات وقد أعانهم على ذلك أنهم يملكون أعمدة يومية فى الصحف النيارة التى توزع مثات الالوف ويملكون أسماء براقة ينخدع لها الشباب وهم يعرضون هذه المفاهيم الوافدة التى تعارض مفهوم الإسلام الاصيل بحدف إحتواء الاجيال الجديدة للفكرة الغربية التى تقوم على المادية والاباحية والتحلل من المسئولية الفردية والالتزام الاخلاقي والغاية هى تحطيم «الحدود» والصنوابط التى يقوم عليها بناء المجتمع الإسلامي .

الفسكرة الأولى: فسكرة مسئولية ارباء والأمهات في تشكيل أبنائهم وبناتهم وهي دعوة إلى فطع العلافة بين جيل الآباء والجيل الجديد ومحاولة خلى روح من الكراهية بينهما ووضع الحواجز، وتصوير وجهة نظر الآباء في الأمور هي بمثابة وصاية أو قسر أو محاولة للتسلط أو فرض الإرادة وقد أثار هذه الدعوة المسمومة دعاة المادية وتخريب الآسرة وهدم العلاقة بين الأجيال الذين أثاروا روح المتمردين من الشباب على مقدرات الآسرة بهدف هدم مذه الرابطة وفي مقدمة هؤلاء فرويد وديوى وغيرهم وهم يدعون الشباب والفتيات إلى انتحرر من سلطان الآباء لينطلقوا بدون تجربة وبذلك يفقدون خبرة الاجيالو يتخبطون في طريق الحياة وليس يمكن أن تنمو هذه المؤامرة إلا في بيئات فاسدة من ناحية في طريق الحياة وليس يمكن أن تنمو هذه المؤامرة إلا في بيئات فاسدة من ناحية الأبوة والاخوة أما البيئات السوية الصالحة فإن الآبناء ينشئون في رعاية أبائهم الذين يكسبون ثقتهم بحسن توجيهم وتنشئتهم، وهم بذلك لا ينقطعون عن التطور الطبيعي، وليست العلاقة بين الآباء والآبناء في الحقيقة هي وصاية جائرة و لكنها الطبيعي، وليست العلاقة بين الآباء والآبناء في الحقيقة هي وصاية جائرة و لكنها

خبرة معروضة بالحنان والسهاحة لإلقاء الاضواء أمام الاجيال الجديدة فى أمور المعمل والزواج والتعليم والازياء، ثم يتشكل الرأى النهائى بالحوار والاتفان.

وإذا غلب المفهوم الإسلاى على العلاقة بين الآباء والأبناء وقد تكون منذ الميوم الأول فى ضوء قراءة القرآن والحديث والتعرف إلى مفاهيم الإسلام وعبادة الله وطاعته فإن الأمور بين الآباء والابناء لا يمكن أن تتعقد أو تضطرب، وإنما يقع الاضطراب فى تلك البيئات التى يكون فيها الآباء غير مقدرين لمسئو ليتهم الإسلامية فى توجيه أبنائهم ورعايتهم وموالاة أمورهم بالحب والحنان على النحو الذى يحمل قلوب الابناء تبحلح إلى إستشارة الآباء والتطلع إلى وجهة نظرهم بعد أن تتشكل تك الثقة الاكيدة، أما حيث ينشغل الآباء عن أبنائهم وعن بيوتهم بأمور خارجة، فإن من شأن كل ذلك أن يخلى وحشة من شأنها أن تدفع الابناء الله التطلع للاستشارة فى الأمور بعض زملائهم المنحرفين أو المفاسدين، وعلى الآباء فى سبيل متابعة الاجيال حماية الابناء من أصدقاء السوء ومن الكتب المنحرفة ومن الأفلام والمسرحيات التى تحمل الآباحية أو الجريمة فإن ذلك كله من شأنه أن يحمى مسيرة الابناء وتتابع الاجيال.

وليس من شك أنه فى ضوء الإسلام فإن الآباء يعرفون أن الاجيال الجديدة تواجه أمورها بصورة مختلفة عما واجه الآباء ذلك، ولسكن هذا التغير لايقضى على القيم والاخلاق والضوابط الثابتة على مر الاجيال والتي رسمها الإسلام، وإنما يكون التطور والتغير فى الامور الفرعية التي لا تتصل بالعقائد أو الحلال والحرام أو الربا أو الزنا أد السرقة.

وأنه من الضرورى أن تقوم دعامة الآجيال الجديدة على أساس التمكين للقيم المعنوية وللمحافظة على أخلافيات الحياة ، وأن يتعرف الشباب الجديد إلى أن كل ما فى المجتمعات الحاضرة ليس خيراً وليس حلالا وأن هناك محاذير كثيرة يجب أن يحتمى منها ويجب أن يكون معروفا أن مسألة تغير الزمان لا تفرض قبول الواقع المنهار أو الفاسد أو تبريره .

الفكرة الثانية: هي تلك المحاولة بالقول بأن شباباً ليس إلا جزءً من الشباب

المعالمى. ولا شك أن هذه محاولة لتبرير إمحرافات الشباب ودفاع عن هدذا الإمحراف، ذلك أن شبابنا يعيش فى المجتمع الإسلامى الذى يقوم على دعائم وقيم وضوابط من شأنها أن تفرق بينه وبين تلك التيارات الفاسدة والمسمومة التي تطوف بالمجتمع الغربي ذلك أن قضية الشباب المنحرف فى الغرب له وجهة أخرى تختلف وهم يواجهون تحدياً ايس موجوداً فى مجتمع الإسلامى فلماذا نساويهم بنا ولماذا نفتح باب التقليد لهم ، هم حين يطلقون شعورهم ولا ينظفون ملابسهم ويتعاطون المخدرات إنما يكشفون عن فساد مجتمعهم المادى ، وأنهم بتصرفهم هذا إنما يعلنون الاحتجاج على أوضاعهم التى ننبعث من فلسفة مادية ترى الإنسان حيوانا وليس لها أى تطلعات روحية أو نفسية .

الفكرة الثالثة : هي ذلك الدفاع المتحمى عن المرأة في أوضاعها المتردية وذلك التصابح الدائم لدفعها إلى أن تغرق في أوحال المجتمعات . أن هناك محاولة التغرير بالمرأة المسلمة بالحديث عن حقوق لها غير مارسم لها الإسلام الذي أعطاها كل من الحقوق ما لم تستطع دول كبرى إلى اليوم و بعد ألف وأربعها فة عام من الوصول إليها ، هذه الحقوق تتعلق بأوضاع تفرض عليها من شأنها أن تثير الاضطراب في علاقتها الآسرية والزوجية كالعمل والتحريم من أوضاع المجتمع ، وهذا التحريض الدائم المستمر الذي يردده الخادعون المصللون لهم من دعوتها إلى المكفاح من أجل تحقيق مطالبها .

ونحن نعرف أن الرجل هو الذي أنشأ هذه المؤامرة: مؤامرة تحرير المرأة وأن لهذه المؤامرة هدف خنى هو إسقاط نظام الاسرة وإفساد تربية الاجيال الجديدة وذلك بإخراج المرأة من مهمتها الأساسية ومسئوليتها الاصسيلة وهم يخدعونها حين يقولون أن عودتها إلى البيت هي عودة إلى الحريم ذلك لار من أبرز أهداف روتوكولات صهيون في تحطم الاسرة وتذليسل المرأة لمتكون أداة في مجال المغايات الاباحية والفساد والإنحلال.

والمرأة المسلمة اليوم تعرف ذلك وقد كشف عن عينها غطاء هذه المؤامرة التي ما زالت مستمرة على أقلام بعض المشهورين.

والفيكرة الرابعة : محاولة إعطاء بعض الشبخصيات المضطربة والمهزوزة : والمشكوك في جهادها ونضالها وبطولتها وأثارها ، شيئاً من التبرير والإعلام في نفس القارئ الحديث الذي لم يعايش هذه الأسماء اللامعة أو يقرأ مفصلا عن دورها الخطير من أمثال سعد زغلول ولطني السيد وطه حسين وسلامه موسى ، فإن هؤلاء التغربيون لا يتوقفون أبداً عن البث لإعادة الحياة إلى هذه الشخصيات أو إعادة الثقة لها في نظر قراءة الصحف اليومية وخاصية بعد أن كشفت مخططات التغريب والنفوذ الاجنبي التي وضعت الاسماء سنوات، طويلة موضع الصدارة، وموضع البطولة، في فترة كانتٍ مفاهيم التغريب هي السائدة، وكانت. لا تُلمع إلا الاسماء التي تعاون النفوذ الاجنبي ، أما غيرها فإنه لا يعطي هذه الفرصة بالشهرة أو الجائزة ، أو التسكريم وكم لدينا من شخصيات ذات بطولة · وبجد وفضل في تاريخ هذه الامةالسياسي والاجتماعي والتربوي و لكنهاشخصيات مظلومة دائمًا ومهضومة الحق في مختلف العصور لانها لم تهادن النفوذ الاجنبي ولم تقبل بالعمل تحت لوائه وظلت حريصة على العزة الإسلامية والكرامة وقول. كلمة الحق وبذلك بعدت عن الأبواق العالمية التي تبرز أولياء النفوذ الأجنبي وحده وتضعهم في مكان الصدارة واكن هذه الاسماء لم تلبث قليلا حتى تكشفت . وجهتها وعملها ومخطط النفوذ الاجنبي في إحتوائها وإذا ذكرت اليوم مرة أخرى ـ لإعادة الثقة إليها ابتسم العارفون سخرية من محاولة إحياء الموات .

الفكرة الخامسة في هي تلك المحاولات الباطلة التي ترى إلى تفسير الإسلام تفسيراً خاطئاً والتي تثير الشبهات حول حقيقة الإسلام وخاصة مفهومه الاصيل بأنه منهج حياة ونظام بحتمع وذلك بإعادة كتابات مسمومة لعلى عبد الرازق او عبد الحميد متولى على النحو الذي يثرثر به: أمثال محمد عمارة ومحمد أحمد خلف الله والنويبي وزكى نجيب محمد في التشكيك في النظام الاجتماعي للإسلام أو القول بأن الاديان الثلاثة هي دين الله الواحد أو إلغاء مفهوم الجهاد الذي هو الفريضة الماضية إلى أيوم القيامة ، أن فكرة فصل الدين عن الدولة وهذه المحارلات كلها هي من مخططات اليهود لتفريخ الإسلام من مضمونه الحقيق الذي حما بنية الإسلام، على مدى القرون هذا معني قولهم وحتى يغمد الإسلام سيفه ، فالمعروف أن دين .

الله واحد في أصله ولكنه حرف بفعل الأحبار والرهبان وأن كتاب على عبد الرازق لم يكن إلا كتاب مرجليوث اليهودي مترجما إلى اللغة العربية .

وقد بدأت الدعوة إلى تغيير أصول الإسلام بالدعويين التي حمل لواتها عباس البهاء وغلام أحمد القادياني متابعا لفسكر أحمد خان ، والباب و لبهاء ، وهي محاولة لتغيير مفاهم الإسلام بالدعوة إلى رحدة الاديان والقضاء على فريضة الجهاد وتعطيل السكفاح ضد المستعمر وتقريب الإسلام من المسيحية وتمسيح الإسلام وإعطائه طابع التسليم بالأمر الوافع (تولستوى وغاندى) وقد سار على هذا النهج كل دعاة النغريب ، وكانت محاولة على عبد الرازق جزء من هذه الخطة .

وقد حملت صيحة التجديد : والتقدم والتحديث ممالاة الشعوبية والاستشراق . والتبشير في تغريب الإسلام وتمسيحه بينها حملت دعاوى الإصلاح والسلفية واليقظة مقاومة هذا التغريب والاحتفاظ بمفهومه الاصيل القائم على القرآن والسنة وإلى الاحتفاظ بالذاتية المسلمة من الإنصهار في بوتقة الاعمية والعالمة .

## الفصل الخامس

# الفكر الإسلامي

#### بين المهج الربابى والمنهج الفلمنني

من أخطر المنافذ التي دخل منها الاحتواء الغربي والخروج عن الذ تيسة والآصالة تقبل مطروحات الفلسفة الغربية والوائدة بغير مراجعة أو نقد أو تحليل من وجهة نظر إسلامية صحيحة قادرة على النظر الصحيح ، متسلحة مجفاهيم الإسلام الآصيلة وأخطر ما هنالك النظر إلى هذه المطروحات على أنها علم أو على أنها حقائل مندلم بها ، أو على أنها من المعرفة الإنسانية المقررة فإنها ليست كذلك وأنها في حقيقتها لم تعدو أن تكون وجهات نظر بشربة وفروض قابلة للنظر فيها المصحيح وفيها الحطأ وهي تدرس في إطار عصرها و بيئتها والتحديات التي واجهت المفسكرين الذين طرحوها ، وأن من أخطر عيوبنا في تلقي الفسكر الغربي الوافد أن نظن أنه من المسلمات أو من الحقائق العلمية .

ولا ريب أن دراسة مذاهب الفلسفة الغربية المعاصرة ( والفكر الغربي كله بشقه ) ضرورة ولكن يجب أن يحتشد لها الدراسون بمعرفة عميقة ومكثفة لمفاهيم الإسلام نفسه الذي قدم للبشرية منهجا ربانيا أصيلا ، قادرا على العطاء على مختلف العصور والبيئات دون أن يصيبه ما يصيب الفلسفات الوافدة من العطب أو التحلل أو الانهيار :ا بدفع أصحابه إلى الإضافة إليه أو الحذف منه أو تعديله ، ومقياس آخر هو مدى ما حققه هذه الفلسفات بمجتمعاتها ونحن نرى المجتمعات الغربية ( لبيرالية وماركسية واشتراكية ) بأن تحت وطأة الانهيار الحلق والقهر والاستبداد والتمييز العنصرى أو التحلل الاجتماعي المتمثل في حركات الرفض المعاصرة بين الشباب ( كالهيبة وغيرها ) وجميعها ثمرة نقص هذه الماهج وماديتها وإنحرافها وابتمادها عن تكامل العطاء الإسلامي الجامع المجسد والروحه

. ومصدر إنهيارها هو إبتعادها عن المصدر الحقيق للحياة والكون والعلم هو الله . تبارك و تعالى وإنصاء الدين عن واقع المجتمع أو محاربته علانية .

فإذا تعمق الشباب المسلم في دراسة مفاهيم الإسلام وقيمه الاساسية ومعطياته الربانية التي تهدى القلوب وتعصم النفوس وتطلق النفس بالرضا والإيمان والعزم أمكن بجابهة هذه المذاهب الفلسفة الوافدة سواء في بجال الفلسفة ذاتها أو في بجال النفس وعلم الاجتماع وعلم الاقتصاد والعلوم السياسية ، ومناقشتها والرد عليها والتصدى للوافدات ، ومن هذا الفهم يصل الباحث المسلم إلى أن مذاهب الفلسفة في عالمنا المعاصر – على حد تعبير الدكتور التفتازاني – ليست سوى اجتهادات قابلة للصواب والخطأ ومن ثم فليس لها صفة الحقائق الثابتة أو العمومية ، فلكل أمم عقائدها وقيمها وفلسفتها النابعة من واقع تراثها ، وأن نعرف بالبديهة أن أمم عقائدها وقيمها وفلسفتها النابعة من واقع تراثها ، وأن نعرف بالبديهة أن ما يصلح لمجتمعات الشرق أو الغرب لا يصلح بالضرورة لمجتمعاتنا ، بل قد يوقع ما أبلغ الضرر ولهذا لا يجوز أن نستورد فلسفات هي نتاج عصرها وبيئتها ولا تصلح لغير هذه المبيئة وذلك العصر .

والمعروف أن هذه الفلسفات مادية الآساس فهى تلتمس ماديها من فلسفة العلم وليس من العلم الطبيعى نفسه ، الذى لا يتعارض مع الإسلام وفلسفة العلم . هذه المادية هى وحدها التى تعارض مفهوم الدين المنزل وهى الى تقوم على أبعاد - فكرة الإله الحالق عن مجال البحث وحصر اليقين فى دائرة الحس .

وفي هذا يتركز مقتل هذه الفلسفات، ويأتي ذلك الفارق العميت البعيد بينها وبين النظرة الإسلامية الجامعة لقائمة على الروح والمادة، والعلم والدين والدنيا والآخرة، وهي النظرة التي تؤمن بالله تبارك وتعالى خالقا ورازقا ومدبراً لحكل أمر، وهو الذي علم الإنسان ما علم من ممرات العلم، وكشف له من سنن العلم والحياة والحضارات ما مكنه من إنشاء هذه الدائرة من المعرفة .

ومن هذا المنطلن المادى المنحرف يجى الخطر الذي لا تسكشف عنه دراسات الفلسفة التي تتلقاها أبنائنا في الجامعات والمعاهد من حيث يتلقون هندالنظريات الملدية على أنها علم ومسلمات في محاولة لاحتواء العقول الشابة وبراء تفسير مادى

الوجود أو تفسير مادي التاريخ أو هما معا . وعلينا أن تعرف أن الفلتيفة الملينية القدعة حين غوت الفكر الإسلام، في القرن الثالث طرحت هذه السموم من الإلحاد والأناحية وخلقت جوا ملبدا بالاضطراب العقلي والروحي الذي كافحه علماء الإسلام وأزالوا خطره وأبانوا عن سمومه وفساده وهاهي الفلسفة الاوربية المعاصرة تعوداليوم لتغزو علم الإسلام تحت تأثير سيطرة النفوذ الاجنبي على بلاد الإسلام، وهي فلسفة غلب على مدارسها ومذاهبها . الإلحاد الصريح ، نتيجة الغرور بتقدم العلوم المادية والصناعات في أوربا ثم أفرزت مفاهيم الوجودية والهيبية؛ نتيجة للتشاؤم الذى ساد المجتمعات الاوربية بعد الحرب العالمية الثانية ولقدكان لانتشار هذه المفاهيم التي طرحتها فلسفات الرأسمالية والماركسية أثرها في نشر الفرقةوالصراع وتعدد المذاهب مع الجدب والجفاف، مع الحيرة والقلق فأصابت المسلمين سنة التشتت ، وماكان من غلبة العقلانية غير المسئولة ، بينها يدعو القرآن للإيمان بالغريزة والفطرة والاكتماب ومن هنا كانت دعوة الإسلام صريحة في أن العقل لا يمكن أن يستقل بمعرفة الله تبارك وتعالى ولا أن يهتدى إليه إلا إذا صحب في تطوافه إلى تلك الغاية قلب يتلقى عنه كل مدركاته وقد اعتمد دعاة الاعتزال على العقل فانحرف بهم عن الجاده وعن وسطية الإسلام الجامع بين الروح والعقل وفد كان الإسلام أوفي ما تـكون العقائد حقيقة تمس شغاف القلب وأشواق الروح وتقنع العقل ولذلك فإن الذين كتبوا عن الإسلام عن طريق الفلسفة( فريد وجدى ، محمد عبده ، العقاد ) لم يستطيعوا «أن يصلوا إلى القلوب .

وكما جاء هذا الخطر من جانب العقليين، فقد جاء الخطر الآخر من المتصوفة أهل الوجدان، حين إنحرفوا إلى تعييرات فلسفية حلولية وعنوصية غاية فى الغرابة، أما الطريق الصحيح فقد رسمه القرآن السكريم الذي جاء المثل الأعلى فى العطاء العقلى والروحى للنفس الإنتبائية فقد صقل القلوب وهذب النفوس وقوم الاخلاق، وبذلك تكشف خطر الدراسات المصبوبة فى فوالب المنطق الجدل الذي أدى إلى تعدد الفرق والمذاهب وتوسيع شقة الحلاف وهذه غاية دعاة الفلسفة والعقلانية فى العصر الحديث.

ولقد كان الإسلام سهلا ميسرا ، من روح الفطرة ، فهو لا يحتاج إلى منهج فلسني ليكشف جوهره اليسير ، كما إحتاجت تفسيرات الاديان المعقدة وكان موضوع الفكر الإسلامي الدعوة إلى عبادة الله تبارك و تعالى وحده وغايته إقامة النظام الإسلامي الذي يضهن إستمرار هذه العادة وعلى هذا الاساس لم يكن في حاجة إلى فلسفة ميتافيزيقية لكي يثبت صلاحيته أو يركز دعائمه .

يقول الاستاذ عبد الواحد الناصر: أن الفكر الإسلامي ينطلق من الإيمان بالله لينتهي تزيد من الإيمان، أما الفكر الفلمي فيبدأ من نقطة الصفر بتساؤله عن المصدر الأول للكون والاشياء ينتهي بإنكار الخالن والإيمان به على الطريقة الفلسفية، هذه النتيجة تجعلنا نرفض الفكر الفلسني في أصوله و إمتداداته لان فكر الإسلام فسكر مؤمن منذ البداية، موضوعه الدعوة إلى عبادة الله وحده وغايته إقامة النظام الإسلامي الذي يضمن إستمرار هذه العبادة، ومن ثم فليس في حاجة إلى الفلسفة ليثبت سلاحيته ولا في حاجة إلى مسايرة الفلسفة المادية الحديثة والاخد بمطهاتها الفكرية والعلمية، والإسلام يرفض جميع الاتجاهات التي توصف بالعلمية إذا قدمت مفاهيم مغايرة لمفاهيمه عن الله تبارك وتعالى وعن الحياة والجيتمع والإنسان. ومحاولة التوفيق بين مبادى الإسلام والفلسفات الحياة والماركية أو الماركسية هي محاولة باطلة وزائفة وقد يما فشلت محاولة التوفيق بينه وبين الفلسنة اليونانية.

ولما كانت مطروحات الفسكر الغربي كلها مطروحات بشرية فإنها تعجز عن العطاء المتجدد، وعن العطاء الجامع، وتعجز عن أن تقدم أحكاما بجردة صادنة بعيدة عن تحديات العصر والتاريخ وعن الهوى، فضلا عن أن الغرب لا يملك منهجا مسكاملا جامعا ببن العقيدة والمجتمع وأن النظرية المادية هي رد فعل السكهنوت وأن الماركسية هي رد فعل الرأسماليه وأن الفلسفة الغربية تعتمد على معطيات العلم التجربي المتغير والذي يفسد بسرعة، ويقرر بعض الباحثين أن جميع الفلسفات التي نادي بها مفكر و العصر تقوم على تقويض دعائم الاعتقاد بوجود إله واحد بغض النظر عن البديل المقترح فنها من يقترح ألوهية المادة ومنها ألوهية الإنسان ومنها من يجعل الغريزة محور تفسير الوجود وأن المدين

الوحيد الذي صنعت فيه عقيدة الوحدانية من شوائب الشرك إنما هو الإسلام و ترمي طرح هذه الفلسفات التي تدمن العقيدة الإسلامية لانها العقبة الكؤود على طريق سيطرة الأهواء الخبيئة على مصائر البشر وإذا كانت الماركسية في حقيقتها تدميراً لفسكرة و الآلوهية دور بطا للإنسان ومصيره بمصير المادة المحسه و تفسيرا لحركة التاريخ بعوامل ليس منها وإرادة الله ، على أية حال فإن عداءها الصريح لم يتوجه في الحقيقة إلا إلى الإسلام باعتباره معقل الفكر الديني ورمنا بحسد العلاقة بين الله الواحد والمخلوق . وهي تعد في ذلك أصرح حملة وجهها الفكر الحديث إلى معقل الوحدانية وإن بدت عاجزة عن تحقيق أهدافها بعد أن شاخت و وهناك محاولة أقل علوا منها ولكنها أشد مكرا : هي محاولة الفلاسفة الوضعيين الذين يهونون من شأن الإسلام وحركة التاريخ وقد بدأ ذلك واضحا في السكتابات التي قدمها (أوجست كونت) عن الإسلام وجمعها تلميذه واضحا في المحرورية كالإسلام مدحا و تحجيدا ولكنه لم يزد على أن عدة و مرحلة ، كانت ضرورية كحلقة في سلسلة تطور البشرية نحروالدين الجديد والنهائي كانت ضرورية كحلقة في سلسلة تطور البشرية نحرو الدين الجديد والنهائي الوضعية ) .

ويقول الدكتور عبد الحليم مجود: الفلسفة لامقياس لها فهى ظنية: أخفق منهج أرسطو وأخفق منهج ديكارت، أنها ظنية لانه لايتأتى لها أن تفرق بين الحق والباطل ومادام لاسبيل إلى اليقين في موضوعات الفلسفة فإن إختلاف الآراء فيها دائم، هذا الاختلاف عبر القرون والجدل دائم مستمر، الاختلاف داخل المدرسة الواحدة، يعلمون أن كل فيلسوف أتى قبلهم هدم آراء سابقيه داخل المدرسة الواحدة، يعلمون أن كل فيلسوف أتى قبلهم هدم آراء سابقيه جميعا ويقيم مذهبه على أنقاض مذاهب سابقه فيآتى من بعده ويهدمه.

وبعد فإن ثلاث أخطار تواجه أصالة الفسكر الإسلامى: ( الأول) تفسيره قلسفيا ، والثانى تفسيره صوفيا ، والثالث تفسيره على أساس العقل وحده ، أو بحادلة تجزئته مع مذاهب القرمية أو الديمقراطية أو الاشتراكية وللإسلام منطلقه الخاص وذاتيته المطبوعة بطابع الفطرة والإنسانية والتوحيد المستمد من

( ١٤ م – الصحوة الإسلامية )

القرآن الكريم أساسا ومنهجا وأسلوبا للعرض والتفسيرفإذا أريد إخضاعه لمنهج آحر غير منهجه فقد ذاتيته وطبيعته ، ولقد جرت المحاولات لإخضاء في مرات متعددة ، وأخطرها مرحلة الاحتواء التي يمر بها الآن – ولكنه كان قادراً على مقاومة التبعية أو إلتهاس الاصالة والعودة إلى المنابع كلما اضطربت الاجواء أو برزت الازمات أو قامت التحديات والاخطار بالغز العسكرى أو الفكرى جمعاً .

وعلى الفكر الإسلامي في مرحلة الانتقال من اليقظة إلى النهضة في مطالع القرن الحامس عشر اليوم تحرير الإسلام من التبعية لآى مذهب فلسنى باسم التحديث أو التقدم أو العصرية ، كما يجب إخضاع مشكلاتنا المعاصرة لمبادى الإسلام وأسسه وروحه لآن الإسلام وحى ثابت وما عداه من آراء البشر حادث متغير ولا يجوز إخضاع ما هو ثابت لما هو متغير.

#### الفصل لسادس

### بعد تهويد الفكر البشرى

#### الاخطار التي تواجه الفكر الإسلامي

تتنقل الفكر الغربي في مراحل متعددة :

( أولا ) كان فسكراً يونانيا رومانيا أغريقيا قائما علىالمفاهيم الوثنيةالاباحية هوعباد الاجساد واستعباد البشر في نطاق نظرية السيادة للحكام والعبودية اللمجتمع كله .

يظهر ذلك واضحاني أفكار سقراط وأرسطو وفي جهورية أفلاطون وهي مفاهيم تقوم على: إعلاء الرق، والتمييز بين خلق الله وقصر الاستعباد على جماعات الشعبب وإعظاء السادة مكان النفوذ، وتلك سمة تجمع بين الثلاث الكبار أما سقراط فينجو نحو الاتخاد من الاخلاق سبيلا لتقييد حرية الفرد وإخصناء الدولة الحاكمة في المجتمع اليوناني، أما أفلاطون فإن يفترض السوء في طبيعة المجتمع ويدعو إلى عبادة الجسد وعبادة القيصر الحاكم.

(ثانياً) ثم أصبح الفكر الغربي فكرا مسيحيا تحرر من أشياء كثيرة، من هذه الوثنيات ولكنه وقع في الحلول والاتحاد، وفكرة الخطابة الأولى وفكرة التثليث والصلب وانحراف المسيحية إلى الرهبائية على خلك اللون البشع الذي عرف في الغرب والشرق، ولقد حاربت الكنيسة المعلم وقتلت جاليلو.

(ثالثاً) ثم حاولت مفاهيم الإسلام أن تحرر الفكر الغربي من هذه الاسواه عنير أن قوى اليهودية الغادرة ردته مرة أخرى إلى وثنية اليونان وجرفته في طرق المادية والاباحية والعلمانية على طريق الرأسمالية والديمقراطية ومفاهيم فروييد..

(رابعا): ثم تفجر الفكر الغربي عن ردفعل شديد بالنظرية الماركسية التي قدمها اليهودي ماركس، والتي قسمت المجتمع الغربي قسمين، وكانت الماركسية فكراً يهوديا تلموديا واضحا.

و بقى الفكر الغربى يدافع بما بقى لديه من مفاهيم المسيحية و مثالياتها ردحاً من الزمن غير أن الفسكر التلودي ماليث أن سيطر على الفسكر الغربى فاصبح تلوديا على نحو من الأنحاء في مواجهة الفكر الماركسي الذي هو تلبودي أصلا وجاءت فسكرة التفسير المادي للتاريخ و استغلاء النظرية المادية أساسا لاشتقاقات الفكر الغربي الرأسمالي كله وبذلك سيطرت اليهودية التلودية على جناحي هذا الفسكر وقذفت بذلك كله (الفكر الإسلامي) الذي كان خيلال قرن و نصف قرن خاضعاً للنفوذ الغربي و تتموج فيه نظرياته شم جاء الفسكر الماركسي أيضاً ليؤدي دورا ومن شم لم يكن في الأمكان للعالم من تجاه الاعن طريق فسكر واحد ليس بشريا على الأصح هو الفكر الإسلامي المستمد من منهج القرآن المنزل بالإسلام دين الإنسانية الخاتم على محد يراقية المنتبع القرآن المنزل بالإسلام دين الإنسانية الخاتم على محد يراقية المناتم على محد يراقية الفراق المناتم على محد يراقية المناتم المناتم

ولذلك كان من مسئولية الفكر الإسلامي الرباني المصدر أن يكشف هذا الإنحراف ويدفع هذا الخطر، فالفكر البشري اليوم، الذي يسودالعالمهو فكر ، مسيحي يهودي ، مما صاغته الفلسفات الوثنية الآغريقية الرومانية التي أخذت تسود مرة أخرى منذ أنهارت الفلسفة المسيحيه المدرسية والفلسفة المثالية وغلبت الفلسفة المادية ويمكن القول أر الفكر الغربي اليوم معارض ممامل ما الفلسفة المادية ويمكن القول أر الفكر الغربي اليوم معارض معارض المنافهوم التوحيد الخالص و بحاف لمعطيات الدين الحق الذي جام به كل الانبياء والذي تبلور بصورة أساسية في الإسلام إذ تغلب عليه معارضات كثيرة الدين الحق .

﴿ أَوْلَا ﴾ تَاعِبَادَةَ القَردُ وعَبَادَةَ الجَسِدُ الجَمِيلُ ﴿ أَسَالُمُ القَنَ الْآغُرَيْقِ ﴾ . ( ثانيها ﴾ : عبادة الحياة والمادة ، واعلاه الجالى على الاخلاق ﴿ ﴿ اظريقَهُ ﴿ الفن الفن الفن الفن ) و أجيج الشهوات وإثارة النشوة واستثنارة الشهوة والعرى ودفع العواطف إلى أعلى مراحل الهياج (ثالث) النظر إلى الإنسان كادة وجسد وحيوان (رابعاً) أحياء الوثنية بالتهائيل وتغليب الاهواء والغزوات والجنس والقبح وتجميل القبح وإدعاء تحسين الطبيعة والتفوق عليها بالفن وهذه كلما من علامات سقوط الحضارة ، وهي نفس العلامات التي شهدتها المجتمعات قبل انهيار الحضارات الفارسية والرومانية والفرعونية ومايزال العالم الغربي وقد نقل ذلك إلى المجتمعات الإسلامية ) يعمل على تجديد الاساطير والخرافات القديمة وصياغها في صور جديدة .

وما يرال الفكر البشرى كله غارقا فى صراعه القديم حول: نظرية ارسطو العقلانية ونظرية أفلاطون المثالية ، ومايزال العالم إلى اليوم فى صراعحول ثبات أرسطو وجدل هيجل مع أن الفكر الإسلامى يصنع أحسن قاعدة لذلك وهى نظام الثوابت والمتغيرات .

والناس فى الغرب اليوم بعد أن أفرزت المسيحية الغربية (وهىغير المسيحية المنزلة) الرأسمالية وأفرزت الرأسمالية المادية والاشتراكية، وهم اليوم يبحثون عرب نظام جديد بعد أن فشل النظامين وهم يحاولون أن يأخذوا المسلمين وعناطر بق لحوار) ليكونوارديفا للسيحية فى محاربة الشيوعية وعدامهم للإسلام قديم وما محاولة الحوار إلا محاولة للاستفادة من الإسلام لحدمة الرأسمالية.

والمجتمع الغربي يواجه اليوم حالة من الأضطراب بعد تناقص المواليد، وتمزق الاسرة وتزايد نسبة متعاطى المخدرات وإزدياد عدد اللقطاء والمجانين والمرضى بالسرطان وهناك من ناحية أخرى تلك الحقائق الى تكشفت عن طريق محاجاة السكتب المقدسة لحقائق العلم الحديث والشكوك المثارة حول يشرية هذه الدكتب، فقد كشف العلماء خطأ الكنيسة في القول بإن الارض مركز الكون، وكشف تقدم علم الفلك والآت الرصد والحساب عن أن الكون يذخر بإعداد لاحصر لها من الإجرام مختلفة الاحجام والابعاد، كذلك كشف تطور العلم عن فساد نظريات المادة التي تدعى إز لية الكون والمادة والطاقة وإنتفاء المخلق،

وقد أصبح ذلك كله هباء وكذباً ولقد كشفت الأبحاث أن هذ الكون كانت له مداية في النحلق وإنه خلق منذ خمسه الآف مليون عام وأن مصير هذا الكون هو البرود المطلق بعد أن يستنفذ طاقته وما كان أغناهم عن البحث وقد قدم القرآن ذلك كله فضلا عن فساد نسبة كل شيء جهلا إلى الطبيعة أور دالخلق إلى العشوائية والصدفة فتلك كلها أضاليل الفكر الغربي الذي تحطمها الكشوف وتحقق آيات الله والموجودية والاقتصادية الماركسية والرأسمالية أنها محاول أن تستغنى عن مبدغ الكون وخالفه ، وهي إذ تفعل ذلك تتصدع وتضطرب وتنهار ، كاتبين فساد الكون وخالفه ، وهي إذ تفعل ذلك تتصدع وتضطرب وتنهار ، كاتبين فساد نظرية ريوي وفرويد في التربيه التي تقول : أفعل ما يشاء والتي تطلق حرية الابناء نظرية ريوان الإنباء دون توجيه وارشاد ، كا تحطمت نظريات فرويد في التعرف إلى الاخطار دون توجيه وارشاد ، كا تحطمت نظريات فرويد في القول يترك الابناء دون توجيه ولتبين خطر مقررات علم النفس المادي والنظرية الماركسية و نظريات الآدب في فهم الشخصية الإنسانة على أنها مادة وحيوان وجسد .

ولقد كان من دعائم الفكر المادى اليوم عدم الا يمان بالعنف وأن كل مانى الكون فهو مادى حتى قبل أن القيم التي يتعامل بها الناس ماهى الاسورة منعكسة من غرائزنا الداخلية النابعة من بعض التفاعلات في أجزاء معينة من الجسم أو أو بعض التوافقات في بعض خلايا المنخ ، وكشفت الحفريات عن فساد نظرية دارون التي أفسدت الفكر الاجتهاعى والنفسى والتربوى منذ مائة عسام بالقول بأن الاجناس صدرت عن أصل واحد ، وتبين أن الإنسان الذي مضى عليه خسة ملايين سنة كان مستقيم القامة وقد خلتى مستقلا عن أي نوع من الا نواع وأن كل نوع من الا نواع خلق مستقلا .

ونحن نرى الحضارة الغربية اليوم تنتكس وتعود إلى الخرافة والاساطير بعد. أن أعلمت شأن النظرة العلمية المادية التي لاتؤمن بالمحسوس. ونرى اليوم سقوط النزعة العقلية والعلمية حين نرى أربدون ألفاً يعملون بالتنجيم في ألمانيا الغوبية ، ومحاولة إضفاه صفة علمية على التنجيم وتغليفة بشيء من المنطق ولاريب أرب التلمودية اليهودية على التي تدخل حضارة الغوب الآن في مرحلة المحاق والوجودية،

والهيبز، والعرى، والتنجيم، والحمر وكراهية الام الولادة، والا تتحار في قة الثراء، والخوف من المستقبل، والفراغ واستباق الا حداث والترف والتحلل والتمزق ويرى البعض أن هذا دليل على أن العقل الا وربى أصابه الهدم فعاد فريسة للوهم، وأن الازمات المتلاحقة جعلت الفكر المستنير عاجزاً عن التصدى للحلول فلجا الإنسان الى نهج الاسطورة من جديد أم أن نهاية الحضارة تجول المجتمع يستشعر الخوف بالغريزة فيبحث عن التنبؤات التي تسمح له بالتمبير عن مخاوفه وقد برزت في الغرب فئه من الكثاب الثائرين على قيم مجتمعهم المتمردين على أوضاعهم ودوافع الثورة عندهم مصدرها إيمانهم بان الحضارة الغرب للمادة والآلة والغلو في تقدير المال، ومنهم من آمن بالتشرد وإرخوا العنان لملذا تهم وتحدوا جميع المقدسات وهم يعتقدون أن كل منجزات الحضارة ليست سوى قشرة سميكة من الجليد تغطى مياه المحيط ولكن هذه الحياة سرعان ما تسحقه وتبدده و

إن هناك تورة صريحة على القيم السائدة في المجتمع الغربي الذي أصبح العنف أخلاقيته والقلق جزء لايتجزأ منه ·

وقد تذاعت الصيحات من أهل الفكر الغربي داعيه إلى التشكيك في النظريات والأراء المطروحة والتي تقوم عليها دعائم الاعتقاد والنفس والاخلاق والاجتماع وما كانت في يوم من الايام موضع الشك ، ركان يظن أنها خالدة، تقول هذا كله ليتعظ مفكرونا وليحذروا من صيحات الاغيار ودعاة التغريب الذين يدعوننا إلى السقوط في هذا الماخور القذر ، بينها أن هذه الأمور التي وصلت إلى هذا الحد من الانهيار تكشف عن مسؤليتنا أمام البشرية في تقديم الإسلام كمخرج وحيد لها من الازمة ، فيجب أن نكون هداة دعاة للخروج من الظلمات إلى النور لا أن ندعي إلى الظلمات وإلى حضارة غارقة بائدة متحللة .

أن الإسلام اليوم هو أمل البشرية المنكوبة خروجا إلى الإنسانية الربانية حيث يمتاز الإسلام بالنظرة الجامعة ( الماضي ولحاضر والمستقبل ) وإلى (النفس والروح والجسد) وإلى (الدنيا والآخرة) والنظرة الإنسانية التي تخاطب الناس أجمعين، فهو دين ونظام إجتماعي يقروم على أساس العقيدة والشريعة والاخلاق والقرآن هو كتاب الله الوحيد الباتي على الارض اليوم دون تحريف حيث لاياتيه الباطل من يكن بديه ولامن خلفه وهو الذي قدم سنن المجتمعات والامم والحضارات وقدم منهج العلم، ومنهج المعرفة ذي الجناحين.

أن علينا أن نحذر الخطر الذي يرد احتواء الفكر الإسلامي بعد تهويد الفكر البشرى لأن المطروحات عن طريق النظريات الماركسية والفرويدية والمادية والعلمانية والوثنية قد تغلغلت في فكرنا الا صيل القائم فعلينا أن ننق صفحة التوحيد الخالص ونعيدها إلى طابعها القرآني الرباني وأن تحافظ على ذاتينا التي أعطاها لنا الإسلام من أن ننصس في بوتقة الانمية والعالمية حتى نستطيع أن نقوم بمسئوليتنا في تبليغ الإسلام إلى العالمين في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ البشرية.

#### المصالك البغ

ياقومنا؛ إن ما عندكم مو الحق فلستم بحاجة إلى غيره

ما يزال الفكر الغربي يحاول الخروج من الازمة. أنه يبدأ من فراغ، يبدأ من الفروض التي تفترضها عقليات خاضعة لاهواء عصرها ، تعتمدالاساطير في رسم التجارب، ولذلك فهي مازالت تشخيط، ذلك لا نها لا تعتمد الفطرة ولا التجربة ولا منطق الحق الذي ينطلق من منهوم الدين الحق . ولذلك فإن كل هذه النظريات يجب أن تظل قي موضع الفروض ولا ترتفع ابدا إلى مستوى الحقائق العلمية .

وليس أبعد من نظرية فرويد وافتراضه فى ردكل دوافع الإنسان إلى الجنس وحده ، هذه النظرية التى اعتمد فيها على أسطورة قديمة ، كأنما لاتقوم نظرية العلم الاعلى الاساطير ، وقد عورضت نظرية فرويد أصر على موقفه ، أن دوافع الإنسان أشياء أخرى غير الجنس ، غير أن فرويد أصر على موقفه ، وذهبت القوى التي أقتنعت بالنظرية في إذاءتها فى كل مكان ، وأدخلتها الجامعات، وفرضتها على الاداب والقصص والمسرح بالرغم من فسادها وضلالها وممارضتها للفطرة والتجرية .

أن أسطورة فرويد التي أقام عليها نظريته جاءت من مصادر لايقبل بالاخذ بها أي عالم، لانها تستمد من ميدان مختلف تمام الاختلاف، هو ميدان الحيوان،

أن أدعاء فرويد بأن الا ولاد أحسوا برعبة جنسية تحو أمهم ، ووجدوا آباهم حائلا فقتلوه ، هذه النظرية الضالة يقرر فرويد أنه أخذها عن أسطورة أو ردها (دارون) عن عالم البقر ، فني عالم البقر تهيج الثيران في هوسم الاخصاب فتقتل آباها الشيخ ثم تقتتل فيما بينها على الاثم فتموت الثيران الضعيفة أو تخور قواها ويبتى الثور الا توى فهل يعقل حقاً أرب ينقل فرويد هذه النظرية او الا سطورة من عالم الحيوان إلى عالم الإنسان .

الحق أن فرويد بمفهومه المادى و تكوينه اليهودى إنما يهدف إلى تحقيق غاية أساسية هى تدمير البشرية عن طريق أشاعة الفحشاء فيها ولذلك فهو يقبل أن يعتمد أسطورة عن الجيوان في تقرير شأن الإنسان، لقد نقل فرويد هذه الظاهرة الحيوانية إلى عالم الإنسان ونسبها إلى البشرية الاولى وغفل عن أن بعض الحيوانات ذاتها يأبى الولد منها أن يطأ أمه ولودفع إلى ذلك دفعاً.

لقد نسى فرويد أو تناسى أن الدين كان موجوداً من أيام المشاعية الأولى ومن قبل أن يوجد التحريم بين الأم وأبنها ومن قبل تظهر عقدة أوديب على الاطلاق.

ولقد طيرت القوى التدودية أفكار فرويد وفروضه إلى كل مكان ووصفتها بأنها علم وأنها منهج على كذباً وتضليلاً ، لقد إنحسرت الدراسات بعد فرويد وخلال المنوات العشر الآخيرة عن حقائق كثيرة كشفت زيف فريد في نظرية الجنس, وفي محاولته اصطناع منهج كامل يطبق على الإنسان ، دون تقدير لفساد ذلك بوصفه مختصاً بالبحث في التحليل النفسي ، فضلا عما وصفه به العلماء من أنه أقام كل منهجه العلمي على تجربة مائتي مريض هم كل من التـــقي بهم في عيادته النفسية وأنه لم يستطع أن ينظر إلى الا سوياء والا صحاء ، فضلا عن أنه كان مضطرب النفس ، وكان حافداً على البشرية وكان على صلة بالمخططات الصبيو نية وعلى علانة أكيدة مع هرتزل في تطبيق مخطط كامل يرمى إلى أفساد الحياة الإجتماعية والنفسية والاخلافية العالمية وذلك ماكشفت عنه دراسات فريزر في الخرافة ودوركايم في الإجتماع وفرويد في النفس والاخلاق ولقد كشفت الاحصائيات فساد نظرية فرويد في رفع التوجيه عن الشباب أو الادعاء بأن التسامي عن الا نحراف الخلق من شأنه أن يؤدي إلى مرض العصاب وقد تبين أن ذلك كله من أوهام فرويد اتى حطم بها أجيالا من شباب العالم الغربي وكان من أخطر الأخطار أن نقلت دراسات في و مدالمسمومة إلى أفاق الجامعات العربية والإسلامية دون أن يكشف زيفها ألا منذ وقت قريب . تقول الابحاث العلمية الجادة: أن الإنسان في فطرته الحقة يحتاج إلى التكامل. بما نطلق عليه الفضيلة أو السمو أو الصدق أو الإيمان وأن هذا الاحساس. يحتاج إلى رعاية وإنماء قبل أن يضمر نتيجة تجاهله وعدم الاستعمال.

يقول الاستاذيحي الرخاوى: أن حاجات الإنسان تجرى في ترتيب تصاعدى يسمح بظهور الحاجة الاعتى متى أشبعت الحاجة الاولى، والمفروض. في التطور الطبيعى أنه بعد انقضاء حاجة الجسم (طعاماً وجنساً) أن يتنبه إلى بقية حاجاته المعنوية، فالفضيلة والحضارة ليست أعلاء للغريزة الجنسية بل هي أكال لما بعدها إذ أنها حاجة أصيلة في ركيب النفس البشرية، وما اغتراب الإنسان ووحدته وشقاؤه إلا بأهمالها وكبتها أو أنكارها.

وكما أن غرائز الفضيلة أن صع هذا التعبير قد آن لها أن تجد طربقاً شرعياً من خلال العلم أيضاً في حياتنا وكما أن فرط الحرمان من الطعام قد يؤدى إلى الحقد أو سوء التغذية وفرط الحرمان من الجنس قد يؤدى إلى الكبت فأن فزط الحرمان من الفضائل يؤدى إلى أمراض محددة لها من الاضرار والمضاعفات ما يفوق مثيلاتها من أمراض نفسية ، ألا أن انتشار أمراض نقص الفضائل لايظهر بيننا بشكل صريح لسببين : الاثول : أنها أمراض شائعة شيوع الوباء ، وكأنها القاعدة و ليست الاستثناء ، والثانى أن الحديث عن الفضيلة كثيراً الماغني عن عارستها وكأنها التخذير المسكن .

فرض الزيف هو نتيجة الحرمان من فضيلة الصدق ومرض الظلم هو نتيجة. لنقص في أطلاق فضيلة العدل ومرض التعقيد والغموض ناثج من كبت فضيلة. اللساطة ·

هذه المدرسة الجديدة في الغرب فهل هي قادرة حقاً على أن تمحو أثر فرويد. وأن ترد المفاهيم النفسية إلى الا صالة والفطرة .

أن دده المفاهيم الجديدة التي تقول بها مدرسة أو حركة علم النفس الإنساني. إنما يستمد مفاهيمها من الفكر الإسلامي وأنكل ما تقول به مستمد مر البواسات التي قدمها الا مام الغزالى حين تحدث عن مرض الجسد والحرص والطبع، ولكن الغرب مازال سادراً في غيه .

وكل ما يهمنا نحن أن يقهم قومنا العرب والمسلنون أن لديهم أصول كل هذه العلوم، منطلقة من الفطرة والوحى ومن الا صالة ومن فهم الإنسان فهما صحيحاً كما رسمه لنا القرآن الكريم، وذلك كله يدعونا إلى أن نعلن سلامة مصادرنا وأكتفائنا فلسنا في حاجة إلى نظريات وفروض باطلة زائفة مستمدة من الا ساطير والا عواء وقد ثبت قشلها وأنهيارها في بيئاتها الا صلية .

,

and the second of the second o

#### الفص للسامي

#### الأخطار التي تواجه الآمة الإسلامة

#### أولاً: ما يطرحه الفكر الغربي

أن المعركة اليوم هي معركة تأكيد الذات، فعلينا أن نعمل على حماية الذات الإسلامية من التحول أو الا حتواء أو الا نصهار في بوتقة الفكر الوافيد أو الا ممية العالمية ، هذه الذات الإسلامية التي تتميز بطابعها الحاص من التوحيد والعدل والرحمة والاخاء الإنساني ، التي كونها القرآن السكريم علينا أن نحفظها من الا نهيار والتدهور ، ومن الجود والمداخلة ومن الانصهار في الفكر البشري العالمي . فهذه فريضة من فرائض العقيدة والامة الذتين أن الهدف الحقيق وراء المؤامرة التي تقودها القوى العالمية في هذا العصر : هي تذويب المسلمين في الكيان الأممي والعالمي . أن المرحلة المبسوطة الآن مر وراء مؤامرات التغريب الأممي والعالمي . أن المرحلة المبسوطة الآن مر وراء مؤامرات التغريب الإلامي والاستشراق ) في بحال الفكر والثقافة والتعلمي هي الاحتواء بهدف إز الة الهوية الإسلامية كاملة وصهر الاحيال الجديدة في بوتفة الفكر الا مي أسوأ مراحل أنهيارها و تمزقها ، والثقافة العالمية ، هذه الحضارة التي تمر يأسوأ مراحل أنهيارها و تمزقها ، والثقافة الغالمية ، هذه الحضارة التي تمر يأسوأ مراحل والتي أفلست في نفوس الغربين وأصبحت عاجزة عن العطاء ، مما دفع القيادات والتياسية والإجتماعية إلى التطلع إلى نظام إجتماعي جديد .

من أخطر التحديات التي تواجه الا"مه الإسلامية ما يطرحه الفكر الغربي. في أفتى الفكر الإسلامي من مفاهيم منحرفة وتفسيرات مسمومة.

حيث ما يزال العالم الغربي (والفسكر البشرى كله) غارقاً في صراعه القديم حول نظرية أرسطو العقلانية ونظرية أفلاطون المثالية ومحاولة الفارابي الباطلة في المزج بينهما وما يزال العالم إلى اليوم في صراع حول ثبات أرسطو وجدل

مهيجل. وما تزال الحرافة القديمة والاساطير تتجدد على أيدى الصهيونية في صور -جديدة وتحت اسماء جديدة لامعة ·

وهناك عشرات من أخطاء كتابات تحت اسم العلم منقولة من الفكر الغربى منها الادعاء الباطل بأزليه المادة والطاقة ثم إزلية الكون وارتقاء الحلق ثم قولهم أن المادة والطاقة لا يمكن خلقهما أوفناؤهما وقولهم أن المادة والطاقة لانفنى ولاتستحدث، وقد نسب كل شيء جهلا إلى الطبيعة أد رد الحلق إلى العشوائية بوالصدفه.

وهناك الدعوة الرائفة المسهاة بالإنسانية المستمدة من تولستوى وغاندى والمسيح وهى دعوة الاستسلام والضعف وهذا تيار خطير يرمى إلى القضاء على مفهوم الإسلام الجامع بين المادة والروح والقائم على فريضة الجهاد الماضية إلى يوم القيامة.

وقد دفع الاستعار والهود الفسكر التلبودي إلى أرص المسلمين تحت أسماء كثيرة ، تحت اسم الفكر الحر وتحت اسم البائية وتحت اسم الماسونية وتحت اسم العلمانية ...

و يتسم الفكر الغربي بالجمع بين المتنافصات، بين دعوى العلمانية التي ترفض كل ما ايس عقلانيا وفبول الاساطير والشعر والمهاريشي والفكر الوثني الذي لايقبله أي عقل وبالرغم من أن الغرب في حيرة شديدة، بحثاً عن نظام إجتماعي يحقق الامل واليقين فهو يعمل على تصدير هذه المواد المضطربة إلى المسلمين لتجره من يقينهم إلى دوامة الشبهات والاضطراب.

والغرب بعد أن فقد إيمانه بالايدلوجيات الموجودة لدبه ، فردية وجماعية رأسمالية واشتراكية فإنه ذهب إلى المشرق بحثا عن البوذية والزفانا والمهاريشي الذي يتأمل وهو رافع قدميه إلى فوق ، وبعد أن فشلت الوجودية دخولا إلى د الهيبية ، تدخل الآن مرحلة المهاريشي وتصدرها للبلاد الإسلامية .

ولقد ادرك الغرب أن ماديته تحمل عوامل فنائه . وأن دعوةالإسلام الجامعة

هى القادرة على العطاء ، ولسكن هناك قوى تؤخر هذا العطاء ، فإن الدعوة التي التحدث الأن عن ضرورة تجربة الإسلام تواجه بحملة عاصفة من الكنائس ، وتجرى فكرة الحصول على كتابات من المسلمين ترمى إلى القول بأنه لاخلاف بين الاديان الثلاثة وأنها كلها من عند الله .

هذه الحركة: حركة الحوار، تحاول أن تخدع هؤلاء المتطلعين إلى آفاق جديدة بأنه ليس هناك فوارق بين الاديان، والقول بان أساس الاديان واحد هوحق ولسكن وافع بعض الاديان قد انحرف بإدخال تفسيرات عليه أخرجته عن طريقه ولم يبق إلا الاسلام الذي حفظه الله من التحريف، وهو ما يوال المؤمل المعطاء.

ولقد يستطيع الباحث أن يجد تلك الفوارق العميقة واضحة بين الفيكر الإنساني، الإسلامي والفكر الغربي مهما جرت المحاولات للقول بوحدة الفكر الإنساني، والمعروف أن خامة الفكر الغربي يسودها الوجدان المتشائم بكل أبعادها ومظاهرها في الآداب والفنون والفلسفة والا خلاق والسياسة، وأن هذه الايدلوجية السوداوية المتشائمة تنشر في أوسع نطاق في عالم الغرب أفكاراً عن المعقولية الحياة وعبث الوجود وقد أصبح المفكرون المتشائمون يشنون هجات هستيرية الحياة وعبث الوجود من ما فإن ما التشاؤمية ويرد كثير من الباحثين مصدر الوجودية هي آخر صبحات الفلسفة التشاؤمية ويرد كثير من الباحثين مصدر التشاؤم إلى القول بالخطيئة التي تطارد كل إنسان في الغرب، والخطيئة مصدرها التساوم إلى القول بالخطيئة التي تطارد كل إنسان في الغرب، والخطيئة مصدرها القسيرات المسيحية الخاصة بتألية السيد المسيح وهو مفهوم الا يقره الإسلام.

كل هذه العوامل تدعونا إلى تطهير مصادر علومنا وثقافتنا وبجرى فسكرنا الإسلامى من تلك الدخائل وخاصة فى بجال العلم الطبيعى والتربية والتعليم والفكر السياسى وعلم الفس وعلم الاجتماع والافتصاد وعلم الإنسان وفلسفة الآداب والنقد الادنى .

هذه العلوم كلها متصلة بالمعقيدة في الإسلام وليست حرة مطلقة ويجب أن عدرس من مفهوم إسلامي ، ورفق المنطلق الإسلامي الاصيل . وأساسها

الاعتراف عالى السكون وضرورة توجه كل العاوم إلى الغاية الربانية الاصلية في سبيل اقامة المجتمع الرباتي على أساس العدل والرحمة والاخاء البشري

وفي هذا يقول محمد إفبال:

يحب أن نسكون مؤمنين بأنفسنا كافرين بالافرنج, فالسكفر بقداسة الغرب وانكار كونه معيار الصدق والصلاح هو الخطوة الاولى و خطوة الوحيدة التي توصلنا الى تجديد العلوم والآداب فبعد تجديد الايمان بصدق فكرنا الإسلامي وصلاحية شريعتنا الإسلامية والسكفر بالفكر الغربي العلماني والفكر الشيوعي الالحادي نتمكن من أحياء المناهل الإسلامية التي تبدو كأنها جفت وذبلت بعد سيطرة الغرب الحضارية والفكرية والعلمية ، فإذا أحييناهذه المناهل تصبح علومنا الإسلامية وآدابنا ذات حيوية وفعالية ، وتنطلق من حيث وقفت وجفت ، الإسلامية وآدابنا أن نراقب تطور الفكر البشري بكل يقظة وانتتباه و تحتفظ بوجهة نظر حرة انتقادية تجاه هذا التطور .

أن الاهمية البالغه لمواجهة هذا الخطر هو تجديد العلوم وتدوينها على أسس أسلامية وتطهيرها من وجهة نظر المادية والاباحية والوثنية التي تحفل بها النظوية الغربية أن علينا أن نطلع الغربيون واتباع التغريب المنبثين اليوم في كل الافطار الإسلامية أن هناك مقاييس ذات أصالة وعمق قد قدمها الفكر الإسلامي في النظر الي أمور الثقافة والبحث العلمي والتاريخ يختلف أختلافاً واضحاً عن تلك المفاهيم الوافدة ، هي مفاهيم مستقاة من الفطرة الأصلية ومتوازئة مع الكون والطبيعة البشرية .

#### الفصل التاسع

### ما يطرحه الـفكر الغربي

ثانياً : محاولة تحريك الفكر والمشاعر في دائرة التفاهات.

لايزال أمام أمتنا مهمة شافة صعبة هى الدفاع عن شخصية الأمة الاسلامية ومقوماتها واستقلالها الفكرى والآيديولوجى وهذا لايعنى فقط مقامة الغزو الفكرى والهجوم الخارجى على معتقادتنا ومبادئنا وأنما يعنى قبل كل شيء معالجة التخلف الفكرى والركود العلمى الذي جعل شعوبنا أدنى بكثير من مستوى مبادئها السامية وعقيدتها الخالدة.

ولعل أخطر ما فى ذلك هو عملية « التمييع » التى تقوم بها أجهزة مختلفة وعملية طرح التفاهات وأساليب التسلية والإضحاك والحرافات وتحريك الحوار الإجتماعى على أقل مستوى من الثقافة على نحو ساخر وسخيف بينها تقضى أصول الثقافة رفع مستوى الحوار الاجتماعى وطرح قضايا تسمو بالنفس الإنسانية والعقل الانساني إلى التطلع نحو عقلية رفيعة تفكر فى قضايا الكون والوجود وتتعرف إلى التيارات السياسية والاجتماعية العالمية وتعرف موقف الإسلام والمسلمين منها .

ولا ريب أن محاولة تحريك الفكر والمشاعر في دائرة التفاهات إنما يرمى. إلى حجب المجموعات العامة عن التعرف على قضايا المجتمعات والتحديات الى تواجه الآمم ولقد كان الاسلام دافعاً لآهله منذ اليوم الآول إلى معرفة قضايا المسلمين وفي ذلك قول الرسول سَلِيَّتُهُ ( من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ).

وتجدنا اليوم نتقوقع داخل حدود وهمية أقليمية ، ونغرق في تفاهات التسلية والأضحاك بينها كان المطلوب هو اقتحام بجالات المعرفة وآفاق الثقافة ولاريب أن هذا الفراغ في الثقافة الإسلامية هو عامل مقصود يراد به تمكين ولاريب أن هذا الفراغ في الثقافة الإسلامية هو عامل مقصود يراد به تمكين (م ١٥ – الصحوة الإسلامية )

هجمات الغزوالا يدلوجي الخارجي من عقول ابنائنا التي أن لم تجد زادها في العطاء الإسلامي بحثت عن تفاهات الامم وركام الاساطير والخرافات ،كل هذا من شأته أن يهدم ذاتية الامة ويوهن من عمل دعاة الاصالة والمدافعين عنهاولاريب أن هدفهم هو أن تنحرف شخصية الامة عن طريقها الصحيح وأرب تحتويها الايدلوجيات الوافدة التي تصدرها دول كبرى وتكتلات سياسية عالمية ،ولمكن الوعى الإسلامي اليوم يعرف هذه الاهداف ويرفض هذا الاحتواء ، ولابد أن يصمد في المقاومة للصغوط ، وأن يكشف المغالطات والدعايات وأن يصر على السير في الطريق الذاتي : طريق الاصالة .

ولقد جرت المحاولة مرة ومرة وماتزال تجرى لاخراج المسلمين من دائرة الاحتواء، وقد جرت وتجرى حول الاقليمية وحول الوطنية وحول القومية وحول الاشتراكية ، وكل دورة من هذه تأخذ زمنا طويلا ووقتاً وجمداً ، ثم تنفثيء كما تنفثيء الكرة أو كاوتش السيارة وتجرى المحاولات مرة أخرى للعودة إلى شيء جديد ، المحاولات كلها ترمي إلى ضياع الوقت؛ و إلى اللعب في ملاعب الآخرين، وإلى امتصاص الغورة، وتذويب النهضة، أرب هناك عشرات المحاولات منها محاولة الفلكور ، والكتابه بالعامية والشعر الحر ،وهناك محاولات المسرح والمسلسلات والموسيقي الصاخية والآغاني والكرة ، واحياء الأساطير ، ومفاهيم التصوف الغلسني ( الحلاج و ابن عربي و ابن سبعين ) واللمو بالرحلات والسياحات ( وكل هذا مدون في برتوكولات صيون ) وهماك الدعوات الماكرة إلى تعلم اللغات أو ترجمة كتب الغرب ، كل هذا يجرى بطريقة تبدو عشوائية لأنها لاتلتزم تقديم شيء مافع ولكنها ليست عشوائية في تقدير القائمين علمها والداعين إليها ، الشعارات الطنانة ، والعبارات الرنانة ، ومر وراء ذلك نكبات متواليات لأن الطريق غير صحيح والوجهة مكذوبة خادعة مضللة ، أن الذين يمسكون بالحيوط من وراء الستار غاية في المذكاء وقادرون على التغير في الوقت المناسب لتقديم قصل آخر ·

و من ذلك أدعال الوطن الاسلامي مرحلة الترف الفكري بينها يعيش مرحلة القحط الاقتصادي وفي الغرب يتحدثون عن أجدث النظريات الغربية المترفة ﴿ عَنَ السَّرِيالَيةِ وَالرَّسَمِ ، وَالتَّجْرِيدَيَّةُ تَثْيَرُ الْجِدْلُ وَهَنَاكُ قَمْنِيةً ٱلاعتباد على العقلانية . باعتبار العقل وحده هو الجدير بالتقدير ، ويهاجمون دعوى الاعتماد على الله باعتبار أنها مسألة تقود الانسان إلى التواكل وتدفع الامم إلى التخلف ويضربوزا لمثل بالدول المتقدمة التي تعتمدني انجازاتهاعلى ماكشفه الله تبارك وتعالى للعقل البشرى من علم ، ونسوا أن العقلانية وحدها لاتكنى، وأن الوجدانية وحدها لانكني ، وأن مفهوم الإسلام جامع متكامل ، أنهم يريدون أن أن ينسبوا هذه الكشوف إلى العقل و لا ينسبوها إلى الله تبارك وتعالى وهنا الخطر، ذلك أن العقل بِعلمه وبريقه محدود ، والمعتمدون على العقل البشرى ينهارون تماماً عند أوِل صدمة ، فيظهر عجزهم عن تحقيق ما يريدون وفشلهم في تنفيذ ما يخططون وحيث توجد أعلى نسب الانتحار والجنون بين الناس الذين يتعبدون للعقل، ومن محاولة تمييع مفهوم الإسلام بذاتيته الخاصة وطابعه الجامع، وصهره مع الأديان في بوتقة واحدة تحت اسم دين الله الواحد عقولة أن النصاري مسلمون والمهود مسلمون وأن كل دين من هذه الاديان يعبد الله فهو اسلام، وهذه مقولة باطلة مضللة، ذلك أن الأديان كلها من مصدر واحد ولكن القائمين عليها حولوها عن وجهمًا ، وفسروها على نحــو قومي أو عنصري ، فتوقف عن الاعتراف بتسلسلها الذي رسمة لها الحق تبارك وتعالى ولقد جاءت المسبحة معدلة للسود ومبشرة بمحمد بِهِ ولكن هذا المعنى قد انحرف ، وأن المصللين الذين يقولون أن الفوارق بين الاديان اليوم هي خلافات شكليَّة فرعية غير صادقين ، فإن الخلاف عميق بين التوحيد في الإسلام وبين التثليث والصلب والخظيئة في المسيحية وبين رب الجنود: في اليهودية .

ولاريب أن هناك عديداً من أوجه الحلاف العبيق بين الفكر الإسلامي وبين الفكر الغربي ، وهناك دعاوي عربينة باطلة وشهات زائفة وكلها تستهديف

ضرب الإسلام فى الصميم ، وما الحلة على اللغة العربية إلا مظهراً من مظاهر الحلة على الإسلام ، منذلك خلق لغة عامية بدلا من العربية الفصحى تحت اسم اللغة الوسطى بدعوى مسايرة النهضة الحديثة هذه الدعوى تهدف إلى القضاء على الغة القرآن على من السنين .

وهناك محاولة تغليب القانون الوضعى على الشريعة الإسلامية وأخضاع الشريعة الإسلامة لأهواء العصر تحت اسم الموائمة والنأو يلواصطناع الرخص، وهناك أحياء الحضارات التي سبقت الإسلام والادعاء بأن الحضارة الإسلامية وافده من الحضارة الرومانية القديمة وهناك الادعاء بأن هذه المناطق التي بسط الإسلام ثقافته عليها ولغته كانت رومانية إوالمطالبة باعادتها إلى اهلها، ونسوا أن موجات عربية منذ الآف السنين انداحت في هذه المناطق قبل قيام الامبراطورية الرومانية بوقت طويل وأن الرومان كانو مستعمرين مكروهين ومغتصبين.

وأن هناك محاولات خطيرة تجرى عن طريق قوى التبشير والاستشراق ترمى إلى الدعوة إلى تحويف النصوص باسقاظ رحلة إبراهيم واسماعيل (عليهما السلام) إلى الحجاز، ومحاولة اسقاط الفرائض بالدعوة إلى الفكر الباطني الذي يرمى إلى اسقاط التكليف واعلاء بطولات زائفة كالحلاج وابن عربي وبشار وابي نواس وتنكيس أعلام من أمثال المتنبي والغزالي وابن خلدون، وهناك تشويه التاريح الإسلامي وفرض التفسير المادي عليه وهدم النراث الإسلامي بأبراز الزائف منه والسيم والمنحرف والاغضاء عن الذخائر الحقيقية . ثم هناك عملية الترجمة التي يراد بها تقديم كل فاسد من آثار الغرب أو ماليس لنا به حاجة ، هناك القصص الجنسية وكتابات اللامعقول واللآقصة واللا أدب وكلها تفاهات يراد بها تدمير مقومات اليقين والأيمان في النفس الإسلامية .

وهناك بحاولات هدم الأسرة عن طريق مفاهيم دوركبايم ولين بريل وهدم الاخلاق عن طريق الفرويدية والوجودية لقد كشف الإسلام عن وجوه الاختلاف العميق بينه وبين الفسكر الغربى ، وما كانت البشرية وتثنية ثم عرفت التوحيد ولحنها كانت موحدة منذ يومها الأول وكانت تعتربها قترات من الوثنية ، وليس إلدين علاقة بين الإنسان وربه فقط ولحن علاقة بينه وبين ربه من ناحية وببنة وبين المجتمع من ناحية أخرى ، وأن الذين ليس مانعاً من الرقى والتقدم ، وأن مذاهب الشك واللاارادية والالحاد مفاهيم زائفة ، فالإنسانية موحدة بفطرتها وهى تبحث دائماً عن الخالق الصانع المدبر مالك الملك ، ولقد طرح الفكر الغربي عن طريق دائماً عن الخالق الصانع المدبر مالك الملك ، ولقد طرح الفكر الغربي عن طريق الاستشراق والتبشير شبهات كثيرة ولكن حركة اليقطة الإسلامية استطاعت أن تحضها .

# الفصل لتاشر

ثالثاً: ما يطرحه الفكر الغربي

#### المعلومة والفكرة والخبر

أن هناك قدراً ضخياً من المعلومات والافكار والاخبار تطرح يومياً في المجتمع الإسلامي عن طريق الصحافة والإذاعة أو السكتب المنرجمة أو وسائل الإعلام المختلفة ، هي وجهات نظر متراكة لمجتمعات أخرى : فيها مادة نافعة قليلة وفيها زيف كثير ، فكيف يكون موقفنا نحن المسلين وهي تمثل وجهات نظر قد تختلفوقد تتعارض معمفاهيمنا الاساسية وقيمنا الثابتة ؟ ذلك لأن ما يطرح من خبر أو فكرة إنما يشتمل على جزئين متداخلين :

#### (١) حقيقة ما : هي عبارة عن خبر .

(٢) وجهة نطر أو تعليق أو تعليل لهذه الحقيقة تمثل ، رؤية ، الذين بثوا هذا الخبر ونحن نعرف أن هناك غرابيل دقيقة جداً لا تنفذ منها الاخبار حين ثبت في العالم الثالث إلا وهي مطعمة بوجهة نظر الصهيونية أو النفوذ الغربي أو الشيوعية . فكيف يكون موقفنا نحن السلابن من هذا الاعصار الضخم المدمر الدائم المستمر بوماً بعد يوم وساعة بعد ساعة ؟

لقد علمنا الإسلام أن نقف من المعرفة المعروضة علينا موقف التعرف الصحيح علمها في ضوء قيمنا وعقيدتنا وأن نفرق بين العلوم وبين الثقافات وبين المعارف النافعة والمعارف العالمة من لهو الحديث ولغو القول ما يضل به الناس وعلينا أن نتأ كد من أن المعلومات المطروحة علينا ليست وسيلة للسيطرة الاممية علينا .

أن هناك فوارق دفيقة وعميقة بين مفاهيم الإسلام ومفاهيم الفسكر الغربي القائم الآن على نظريتين هما:

المادية والماركسية والذي لا يجمل لتكامل الإنسان الروحي والمادي سبيلا . دور الطوائف اليهودية والمسيحية في العالم العرو والإسلامي .

وقد تبين لنا عندما درسنا المذاهب الوافدة التي طرحت في أفق الفكر الإسلامي إن الذين دعوا إليها لم يكونوا من أصل المجتمع ولا من مادته ولكنهم كانوا شعوبيين وافدين، وقد عرف أن دعاة الطورانية (اشقورا واغاييف) لم يكونوا أثراكا ولا عثمانيين، وقد عرف أن الذين أدخلوا الشيوعية في العالم العربي (سواه في مصر أو في الشام أو في العراق) كانوا يهوداً غربيين، وكذلك كان دعاة القومية العربية عن نشأوا في أحضان الاتحاديين الاتراك أو في أحضان السكنيسة السكانوليكية، وكذلك هم الذين أعانوا في دخول الفرنسيين إلى الشام أو دخول الانجليز إلى مصر وكذلك الذين حاربوا السلطان عبد الحيد وجملوا عليه وأساءوا إلى صفحته النقية.

وقد أشار , موروبيرجر ، إلى أن بعض الطوائف اليهودية والمسيحية في العالم العربي الإسلامي كانوا هم الوسطاء الرئيسيين في بث أف كلر التغريب والشيوعية والإلحاد والإباحية وكانوا التجار المصرفيين للربا الذي أوقع المسلمين في برائن الديون عكذلك أولئك الذين سافروا إلى الغرب دون حصانة من دين أو وطنية فالتقطتهم أجهزة دقيقة هناك واصطنعتهم للعمل ضد أمتهم تحت اسم التجديد والنقدم والدصرية وحرية الفكر ونظرية الشك وتلك هي بضاعة اليهودية العالمية لإفساد الجاعات وهدم الاديان .

هؤلاء هم الذين طرحوا تلك الشبهات العديدة ومهدوا لاكبر تحول علمانى ذلك الذى قام به مصطفى كال أتاتورك حين نقل دوله الخلافة العثمانية إلى دولة (ديذة) ، هذه الحركة الخطيرة التي استهدفت إلغاء الشريعة الإسلامية وإستبدالها بالقانون الوضعى من ناحية وإسقاط الحلافة الإسلامية التي كانت علامة تجمع بين المسلمين وكانت ظاهرة , اللائكية , هذه موضع حفاوة من الغربيين في مصر والبلاد العربية الآخرى .

ولكن سرعانما استطاعت حركة اليقظة الإسلامية أن ترفع صوتها بالدعوة إلى الاصالة وإلى العودة إلى المنابع ، وإلى المنهج الرباني في المجتمعات الإسلامية . ويعد سقوط الحلافة الإسلامية عام ١٩٢٦ من أكبر الطمنات التي وجهت إلى قلوب المسلمين وجاء ذلك على أثر رفض السلطان عبد الحميد بيع فلسطين لليهود وتهديد الزعيم اليهودي ( قراصو ) رئيس الحفل الماسوني في سالونيك للخليفة وقوئه: (سترى كم يكلفك هذا الرفض) وقدجاً إسقاط الخلافة بعدوعد بلفور ببضع سنين . وكان هذا تمهيداً للقضاء على الوحدة الإسلامية الجامعة ، وإحلال مفهوم الاقليات بديلا منه ، حتى ينفسح الطريق للعنصرية اليهودية ، ومن هنا فان الفكرة العربية في حقيقتها لم تكن هدفاً نهائياً ، واكنها جامت بعد أن سقطت الوحدة الإسلامية وكانت في نظر القائمين بها مرحلة تجمع في سبيل الوصول إلى الجامعة الإسلامية فإن الذبن حاولوا أن بجعلوها هدفاً كانوا مصادبن لطبيعة الأشياء ولرغبات أهل البلادأ نفسهم ، ذلك أن الوحدة الاسلامية فد قامت أساساً على وحدة الفكر والعقيدة والمشاعر الروحية والنفسية، وهذه لا ممكن ان تتيسر في ظل فكرة أخرى جزئية كالفكرة العربية ولكن النفوذ الاجنبي كان يعمل على تفريغ الفكرة العربية من مضمونها الإسلامي أساسا ليجعلها أشبه بمفهوم القومية الغربية الوافد، الذي يقوم على الصراع وعلى الدماء وعلى الاستعلاء بمالجنس والعنصر

ولقد تبخر بعد ذلك: ذلك الجهد الضخم الذي بذل لتحقيق الوحدة العربية بمفهوم عربى، وانكشف فشلهذا الجهد وفساده لانه لم يبدأ من نقطة الاصالة وعلى طريق الإسلام، ولقد ظن كثيرون أن الوحدة العربية غاية بينها لم تكن ولن تكون إلا مرحلة على الطريق: طريق الوحدة الإسلامية، ومن مم فقد

كانت كل المحلولات التي قادها دعاة القومية معوقا لهذه الوحدة عن أن تتخذ طريقها الصحيح.

#### القومية ولدت في مدارس التبشير

و نحن نعرف أن فسكرة « القومية » ولدت فى أحضان المدارس التبشيرية وعلى أيدى نصارى الشام الذين أرادوا أن يجعلوها الرابطة البديلة مكان الرابطة الاصيلة : الإسلام .

والقومية بالمفهوم الغربي تعسى الانسلاخ عن الإسلام تحت شعارات ومسميات شتى وبأساليب وأفكار تلوى أعناق الحقائق والوقائع ولكنها تعنى الفصل بين العروبة والإسلام وهى تهدف إلى بعثرة وحدة المسلمين إلى جنسيات معزولة ومحبوسه وراء أسوار العلمانية، أو هى عروبة مقطوعة عن الإسلام فكراً وعن المسلمين جغرافيا، وقد حاولت الدعوة إلى القومية أن تتمثل فى نظام شامل فكانت لها آراؤها في التربية والقانون والاجتماع والاقتصاد واستعلى غيها مفهوم الاجناس والدماء والعناصر وفصل اللغة عن الإسلام كفصل التاريخ عربي والحضارة عربية والثقافة عربية والمحدف هو إخفاء صوت الإسلام وإحلال عاطفة لها صورة العقيدة على الإسلام ومن إخطارها إعادة تفسير التاريخ الإسلامي على أنه تاريخ قومي والبحث عن ومن إخطارها إعادة تفسير التاريخ الإسلامي على أنه تاريخ قومي والبحث عن أو مدلولها وواضح أن هذا هو المدخل الخطير لهدم الوحدة الإسلامية الفرمية الجامعة والتروج للعلمانية والمادية والاشتراكية وكلها مفاهيم وافدة تستهدف الجامعة والتروج للعلمانية والمادية والاشتراكية وكلها مفاهيم وافدة تستهدف القضاء على الذاتية الإسلامية في الاسلس وصهروحدة المسلمين في أتون الاعمة العلمانية والمادية والاشتراكية وكلها مفاهيم وافدة تستهدف القضاء على الذاتية الإسلامية في الاسلس وصهروحدة المسلمين في أتون الاعمة العلمية القاطلية القضاء على الذاتية الإسلامية في الاسلس وصهروحدة المسلمين في أتون الاعمة العلمية القطاء المناهية في الاسلامية في الدولية وللمية في الاسلامية في الموطرة في الاسلامية في الاسلامية في الاسلامية في الموطرة في

#### الفضل لحساري ميشر

#### الماسونية تكشف وجهها

#### بعد أن تنكرت عصراً طويلا

تكشفت خفايا الماسونية في الغرب عن أخطار بعيدة المدى بعد أن أذيع أن المحفل الماسوني الأيطالي وبه ٩٦٢ شخصية سياسية وعسكرية تقوم بانشطة غير مشروعة في أطار المحفل الماسوني من عمليات تهريب أمروال وتجسس سياسي وعسكري وفساد في الجهاز القضائي وقد أجبرت أحدى هذه الفضائح الحكومة الأيطالية على الاستقالة .

وما تسكشف فى ايطاليا هو جانب ضيئيل من أعمال المساونية فى الافظار الغربية ، بل لقد أشارت دراسات ضافية إلى الدور الذى قامت به المساونية فى الاجداث الثلاثة الكبرى التى واجهها العالم فى القرنين الاخيرين وهى : الثورة الفرنسية وسقوط الخلافة الإسلامية فى تركيا وسقوط النظام الروسى القيصرى .

وكانت هذه البدعة قد قامت من أجل أهداف اليهودية العالمية التي تختنى وراء قناعين أولهما الماسونية والثاني الصيونية .

وقد استطاعت الماسونية في الغرب أن تتسع وتسيطر في مختلف الأفطار وأن تكون مصدرا لتحقيق أهداف الصهيونية العالمية بخداع جماعات البسطاء بأنها تدعو إلى البر والخير والحرية ولم يكن يعرف أهدافها الحقيقية إلا الذين وصلوا إلى الدرجة الثانية والثلاثين كما كشف ذلك الآدب لويس شيخوالسوعي منذ وصلوا إلى الدرجة الثانية والثلاثين كما كشف ذلك الآدب لويس شيخوالسوعي منذ الماء في محدث ضاف في مجلة المشرق كما كشف ذلك السيدر شيد رضا في المنار وفي العصر الحديث لا تزال كتابات الدكتور محمد على الزغبي والدكتور أحمد علوش من المصادر الاساسية في الكشف عن هذه النحلة الخطيرة التي تسر بت مع مود الدر نمة

فى تركيا إلى العالم الإسلامي وكان لها تأثيرها فى جماعة الاتحاد والترقى وتركياً الفتاة التى استطاعت اسقاط السلطان عبد الحميد وألغاء الحلافة الإسلامية وتمكين اليهود من الوصول إلى فلسطين بعد أن وقف السلطان عبد الحميد وقفة حاسمة أمام أغراءات هر تزل ومؤامراته وكان أن فقد عرشه مقابل هذه الوقفة الشريفة .

وقد بدأت بعد سقوط السلطان عبد الحيد تتكشف خفايا الماسونية وأبعادها الخطيرة التي لم يكن يعرف مداها أمثال جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وغيرهما عندما اتصلوا بها وظنوا انهم يستطيعون عن طريقها خدمة العالم الإسلامي وتحريره من النفوذ الأجنى الزاحف إذ ذاك .

وقد تعرضت الماسونية في العقود الماضية إلى هجوم عنيف من السكنيسة الكاثوليكية في مختلف بلدان أوربا باعتبار أن هذه المحافل معادية للمسيحية حيث يؤمن أعضاؤها إيمانا بجردا بوجود ما يسمونه (مهندس عظيم السكون) وحيث يزاولون طقوسا خاصة لاتمت للدين بصلة وحيث يزاولون نشاطهم بشكل سرى وحيث تتدرج العضوية في هذه المحافل بشكل هرمى، وقد أعلن البابا كلينت الثانى في ذلك الوقث أن الماسونيين يشكلون تهديدا خطيرا للسكنيسة وأمر أن يحرم من الانتماء للسكنيسة الكاثوليكية أي كاثوليكي يصبح عضوا في محفول ماسوني وتد اتخذ البابوات اللاحقون موقفا شبيها بذلك بالبابا بنيد كدار ابع عشر ،البابا بيوس السابع،البابا ليو الثاني عثمر ( ١٥٧ – ١٨٢٥ ) كما اعتبر الماسونيين أيضا مجرمين سياسيين وحاربتهم الممالك الإيطالية قبل القرن التاسع عشر وقد تبين أن عددا من القادة السياسيين في إيطاليا كانوا من الماسونية أمثال (حاريبا لدى) الذي ترأس أحد المحافل الماسونية ، وكذلك كرومويل الذي قام بثورة في اتجلترا من أجل اليهود ، بل أن هناك مصادر تشير إلى مدى صلة مار ثن لوثر دوءوته البرو تستانية بالهدف اليهودي الماسونية .

 ه المحافل الماسرنية بل أنها خطت خطوة أبعد من ذلك حين أعلنت وتيقة براءة اليهود من التحريض على قتل المسيح وهي خطوة لم يكن يمكن تحقيقها ألا بعد التعلف الماسونية في أضلاع الفاتيكان.

وقد أشار ، ولفرد كانثول سميت ، إلى أن الدور الذى قام به مصطنى كال اتاتورك بالغاء الحلافة الإسلامية وتحويل تركيا إلى دولة علمانية بعد أن كانت الدولة العثمانية قائدة الإسلام يرجع إلى أنه عضو في الدرجة الثلاث والثلاثين في الماسونية .

وقد جندت الماسونية في السنوات السابقة لظور إسرائيل عددا كبيرا من المثقفين تغلفلت إلى حد معين في مختلف مجالات الصدارة في البلاد العرببة والإسلامية وكانت كل محاولات تغريب المجتمع الإسلامي وتزييف مفاهيمه وقيمه صادرة من هذه الجماعات ، بل لقد تبين أن جميع الفنانين العاملين في ميدان المسرح والسينها والأغاني هم من خدام الماسونية الذين تعلوا فيها الخطط التي تقضى على كيان الأمة الإسلامية وأخلافها .

وفى الأخير عندما تكشفت خطط الماسونية وانفضحت مخططاتها حاولت وأن تستعض عن ذلك بتنظمات جديدة منها الروتاري والليونز.

بل أن كثيرا من قادة الماسونية فكريا أمشال جرحى زيدان وصروف ومكاربوس الذين قادوا الصحافة العربية فى العشرينات استطاعوا من خلال كتاباتهم تسريب عديد من مفاهيم الماسونية التي ترمى إلى القضاء على الاخلاق والعرض والعفاف وماتوال كتاباتهم تشهد بذلك وقد جاء في أثرها جيل أشد خطورة فى مقدمته طه حسين وسلامه موسى وحسين فوزى وتوفيق الحكيم ولويس عوض .

و نحن نحذر أمتنا في هذه المرحلة الدقيقة من حياتها من أخطار الماسونية التي لم ينته دورها بعد والى كانت سببا في سقوط القدس في أيدى اليهودية العالمية الإسلامي ورصد ثرواته واقتصادياته وما اغتقد أن المسلين في حاجة إلى من يد

من التذكير بأخطار هذه المنظمات وماتولد منها فقد كشفت عشرات الدراسات. عن أحطارها التي استطاعت أن تقضى على كثير من الحكومات والانظمة بمن حافظوا على مقومات بلادهم وحالوا دون نفاذ اليهود إليها وقد تكشفت في السنوات الاخيرة وثائق كثيرة تكشف عن الصلح بين الماسونية والصهيونية من ناحية وبين المصيونية والشيوعية من ناحية أخرى ، وقد سمى بعضهم بوتو كولات صهيون الانجيل البلشقي – ونحن نعتبر أن الشيوعية والماركسية كلاهما خطر على العالم الإسلامي على درجة واحدة في هذه المرحلة.

### الغصالات فيعشر

#### إعادة صياغة المجتمع الإسلامي

ما رال المجتمع الإسلادي في حاجة إلى اليماس الاصالة بالتخلف من الريوف المبرجة والصور الساخرة والمسكشوفة والعلامات المترفه التي تحاول أن تحظم تماسكه وقوته وأصالته وقدرته على الصدرد في وجه التيارات الراحفة ، أن أغراق المجتمع الإسلامي بصور الترف وأسبابه وعوامل الاغراء والأباحات ونظرية عبادة الاجساد والنمتع باللذات والاسراف في حب الحياة كلها من العوامل التي ترمى إلى تدمير المجتمع الإسلامي بحيث يصح عاجزاني المرحلة الثانية عن مقاومة أي غزو يوجه إليه.

وهناك قوى كثيرة تعمل على تحقيقهذه الغاية حتى لايسطيع والمجتمع الإسلامى ...من أن يؤكد وجوده وتدرته على إتبعاث حضارته الإسلامية لتعطى الإنسانية ...زادها الجديدالذي تتطلع إليه .

هذه القوى تعمل على تغيير النمو الطبيعي للحضارة والمجتم والتاريخ ، وتفرض أعرافاً جديدة تمكنها من السيطرة وتحول دون وصول الآما إلى الاصالة ومن ثم نجد تلك الاطروحات الغربية قائمة في أفق المجتمع الإسلامي عن مطريق مناهج التعليم والثقافة والصحافة ، بما يحول بين المجتمع الإسلامي وأمثلاك إرادته الحرة ، في إقامة نظامه الإسلامي المنبعث من ترائه وقيمه وشريعته ، ومائزال هذه القوى تحول و تضع السدود والقيود ومن أخطر الدعوات المطروحة . في سبيل هدم المجتمعات الإسلامية :

(أولا) نشر المنهوم الربوى عن طريق أساليب خادعة تحتاسم الافتصاد السياسى والتفرقة بين الرب والفائدة ، ولاريب أن نشر الربا غاية أساسية فى مدم المجتمع الإسلامى ومن أجل تحقيق مصدر الدعوة إلى الاباحيات والقمار موعلب الليل وتنشر الدعوة إلى أفساد الاخلاق وتدمير المجتمعات وأشاعة

الانحلال الذي يمكن من دفع الناس إلى الانفاق في بذخ واسراف وإلى الاقتراض والرهن وضياع الثروات وبعد افراض تتم السيطرة على افتصاديات الدول ،الامم ومن أجل ذلك يشرف اليهود على إذاعة مفاهيم الوجودية والفرويدية ونظرية الفرس للفن والإباحيات والسكشف والجنس الذي تحفل به القصص والآداب الغربية والمترجم والمطروحة يقدر ضخم في محيط الفكر الإسلامي اليوم.

(ثانياً) إفساد العلم ومنتجات الأرض وذلك عن طريق دفع المصانع إلى الباح الكاليات وأدرات الزينة والترف وعوامل الإفساد وتجارة المراقص والبغاء والمسارح والإباحيات بحيث تتقلص الثروات البشرية الحامات العالمية ويقع العالم في دائرة الاسراف وفقدان الثمرات ومن أجـــل ذلك انتشرت الدعوة إلى اللذات.

(ثالثاً) وحتى لا يتمكن المجتمع الإسلامي من امتلاك اراته والسيطرة على مندراته تقوم الدعوة اليوم إلى تحديد النسل بعد أن عقمت الارحام في الغرب بنتيجة اعراض المراة عن الرواج والولادة واسرافها في اقتناص اللذات بعيدا عن روابط الاسرة ، ومن حيث بدات في عالم الإسلام علامات التفوق البشري للذي يراد القضاء علية بالدعوة إلى تحديد نسل المسلمين وحدهم بينها تعمل كل الوسائل والمغربات لزيادة نسل غير المسلمين.

(رابعاً) الدعوة إلى محاربة الفهوم الإسلام الجامع القائم على أنه دين ودولة والترويج لمفهوم باطل زأف هو مفهوم العلمانية الذي عرفه المجتمع المسيحي تحت صغط ظروفه الخاصة و تأتى هذه الدعوة في إطار قصور مفهوم المسلمين في التفرقة بين المسيحية التي هي عبارة عن جموعة وصايا وبين الإسلام الذي يجمع بين العبادة و بناء علاقات المجتمع.

القضاء على مفهوم ذاتيه الإسلام الخاصة القائم على أنه دين التوحيد الحالص القاصة العالم الخاصة العالم الخاصة العائم على أنه دين التوحيد الحالص

الوحيد الآن في الارض كلها والذي يختلف عن تفسيرات الآديان المختلفة ، التي الحرفت عن مفهوم التوحيد ·

(سادساً) محاولة القضاء على مفهوم الجهاد الاسلامى باشاعة مفهوم التسليم للعدو في امتلاك جزء من الارض الإسلامية ، وقد جاءت هذه الخطة على أثر حركات الجهاد الإسلامى التى حققت نتائج هامة عادفع القوى الاحنبية إلى طمس. هذه التيارات ، ومرف الضرورى على المجتمع الاسلامى ابقاء مفهوم الجهاد الإسلامى قائما في وجه القوى المضادة ليسكون قادراً دائما على القضاء على السيطرة. الاجنبية.

(سابعاً) محاولة القضاء على مفهوم الإسلام للحضارة من حيث أنها تقوم على أطروحة جامعة بين الفردية والجماعية وعدم الاستعلاء بالعنصر أو الجنس أو اللون وأن تكون ثمرات العلم والحضارة للبشرية جميعها.

#### **(Y)**

ويبقى بعد ذلك على المسلمين أنى يتعادوا من عبرة التاريخ البشرى ولبس في التاريخ البشرى الا تجربة واحدة مستمرة على مدى الاجيال تلك: هي الخضوع لله تبارك وتعالى أو الاعراض عنه فالمجتمعات التي فامت حضارتها واتسعت ونحت هي المجتمعات التي قامت على أساس الاذعان لإرادة الله تبارك وتعالى والإيمان به ، فإذا أعرضت المجتمعات اصابتها سنة الازالة والإيادة ، ومن ثم تحطمت الحضارات الباذخة واحدة بعد أخزى لانها فسدت حين انحرفت عنسان الحق إلى الترف والفساد والزنا والإياحة والبغاء ، هنالك كان هلاكها ، وهذه عي عبرة التاريخ قائمة بالحضارة التي يعيشها العالم اليوم ، فالمسلمون مطالبون مالياس سنن الله الحق والسير في طريقة المستقيم وتحرر عتمعهم من العوامل بالتاخلة إلى تفرضها القوى الاستعارية واليهودية والشيوعية لاحتواء عالم المناغطة إلى تفرضها القوى الاستعارية واليهودية والشيوعية لاحتواء عالم الإسلام والحيلولة دون تميزه وتفرده بذاتيته الخاصة ورسالته العالمية ، وبذلك يسقط في اتون التبعية والاحتواء وينهار مع هذه الحمنارة حين تنهار .

ولاريب أن الطريق الذي يسير فيه المساون الآنوه محاصرون بالتياوات اليهودية التلهودية من حيث تجاهلهم إرادة الله تبارك وتعالى وانكار قدرته وعطائه واستسلامهم للنظر بات المادية التي تتحدث عن الطبيعة وعن دورات السكون المنتظمة ، وكل هذا خطا، فإن الصانع في الحقيقة هو الله تبارك وتعالى وليس الطبيعة ، وإن هذه الدورات المنتظمة لاتقيم مفهوما جبريا فإن الله القادر على تحطيم نظامها وتعتبر طبيعتها متي شاه كيف شاء أن شاء .

لقد دخلت على المسلمين منذ اتصلوا بالفكر الغربي أخطاء كثيرة ومفاهيم زائفة، تسيطر الآن على مناهجهم العراسية والتعليمية والثقافية وتحاول أن تحتوى مفاهيمهم الاصيلة القرآنية سواء في بجال الإجتماع أو الاخلاق أو السياسة أو الافتصاد أو التربية فهم يعتمدون مقاييس الفلسفة المادية في تقدير الامور، وينسون مفهوم الإسلام الجامع بين المعنويات والماديات والذي يجعل للجوانب الروحية والمعنوية والنفسية قدرها الموازى بل السابق للقادير المادية (وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بأذنانة )فالإسلام يرجح ميزان التقدير بالمعنويات إزاء الماديات الزائده في الجانب الآخر.

ومن أخطاء المسلمين في مقايس الأمور إعتباد التفسير المادى التاريخ وتغليب الجانب الافتصادى على الجوانب الروحية والمعنوية وينسون قدر العقيده الدينية في ترجيح كفة الامور .

وفى بحال الافتصاد ينحرف المسلون إلى مفاهيم الاقتصاد السياسى الذى وضعه الربيون أصحاب أمبراطورية الرباعلى أساس امتلاك السيطرة العالمية على مقدرات الامم والشعوب، وهم يسلون ثرواتهم ومقدراتهم لتخضع لتيارات عالمية ظالمة، بينما يستطيعون أن يمتلكوا أرادتهم وثرواتهم ويحركوها فى مجتمهم بارادتهم الذاتية ويحققون بها المفهوم الإسلامى للاقتصاد من حيث مقومات الانفاق والزكاة والوجه الصحيحة للكسب الحلال.

أنسا في حاجة إلى إعاده صياغة المجتمع الإسلامي من جديد على طريق الاصالة والتاس المنابع الاسلامية بالعمل على:

أولا: العردة إلى فريعنة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ثانياً : العودة إلى فريعنة الجهاد

أن الاسلام لايواجه الواقع آيا كار ليقره أد يبرره ، وإنما يواجه الواقع ليزنه بميزان إلله ثبارك وتعالى فيقر منه ما كان على طريق الله ويسمل على أنشاء واقع جديد يتفق مع حدود الله لما إختلف عن الطريق

en de la companya del companya de la companya del companya de la c

with the transfer

## دعوة إلى الإصالة التربوية والفقهية

طرحت القوى الاجنبية الوافدة على المجتمع الإسلامي أسلوبا جديدا العياة وفرصنت عليه مفاهيم جديدة في بجال السياسة والافتصاد والتربية بعدأن كونت أجيالا من المتعلمين وفق مفهوم الديمقراطية الغربية ، بدأ هذه العملية رجال الاستعار في البلاد الغربية الذين اتصلوا بطلائع الشباب المثقف فاحتصنوه ووجهوهم وجههم ، واقنعوهم بأن الاسلوب الوطني المتقد بالحاسه المتطلع إلى أجلاء المستعمر وأخراجه من البلاد لن يحقق نتيجة ما ، وأن الإسلوب الصحيح مو قبول التعاون مع المستعمر الذي لا يقصد الإتحدين البلاد كانما كانت هذه تعبش في همجية قبل ذلك ولقدكان أحدهم كرومر) يعلن كل عام في تقريره السنوي أن تعبش في همجية قبل ذلك ولقدكان أحدهم كرومر) يعلن كل عام في تقريره السنوي أن يحون ركائر من أبناء البلاد يحملون رسالته قبل الاستعاد أن يحود كرومر ربع قرن كامل وهو دائب على تحقيق هذه الرسالة ، ولم يفكر في مغادرة البلاد إلا بعد أن وضع بدائل على الضحافة والتعليم كانت أشد إنمانا بدعوته وأشد و لاء للنفوذ الاجنبي من المستعمر نفسه .

هذه هى فصة الاخطار التي تواجه الامم في الحقيقة، وهى شكمن في تغيير نظام المجتمع من ناحية، بحجب الشريعة الإسلامية والنظم الاسلامية وفرض نظم وآفدة وقانونا اجتبيا وضعيا لايعترف الاعراض ولابالاخلاق ولايحفظ للامه كرامتها أوللمجتمع دوحه وهو في نفس الوفت قد حرف أسلوب التعليم فصرفه عن الإسلام والقرآن وفرض عليه طابعا لادينيا لايستهدف إلا تجريح أصحاب ولاء

المحضارة الغربية وأعجاب بابطال الغرب وتنكر واحتقار التاريخ الإسلامي. واللغة العربية .

وبالرغم من أن الاجبال الجديدة التي نشأت في ظل النفوذ الاجنبي لم تتعرف إلى خصائص الامة الإسلامية ولافيمها إلاى القليل الدي عرفته عن طريب الاحرة، أو عن طريق بعض الدعاة واثمة المساجد فإن المجتمع الإسلامي قد رفض تلك الافكار الواقدة التي طرحتها الانظمة الاستعارية من اسمالية ولبير إليه و ديم اطنه وماركية ووجد أنها لانستجب المطرته ولا تعطيه مطاعه النفسية ولا الروحية وماركية ووجد أنها لانستجب المطرته ولا تعطيه مطاعه النفسية ولا الروحية معنى هذا أن الروح الإسلامية الكامئة في الاعماق قد استجاشت و تطلعت معنى هذا أن الروح الإسلامية الكامئة في الاعماق قد استجاشت و تطلعت الى الاصالة عمرة أن الروح الإسلامية الكامئة في الاعماق قد استجاشت و تطلعت التيارات الالخادية والاباحية والمادية التي فرضتها المدرسة الحديثة والتي كانت تتصدر الصحف والندوات و الجامعات ، ولم تكن حركة اليقظة تملك إلا الجهد اليسير في مواجهة هذه القوى العائية ولكنها استطاعت أن تنتصر عليها وأن المناه ال

لقد كان هدف النفوذ الاستعارى هو القضاء على هوية هذه الآمة وذاتيتها الخاصة ، وكان يرى أن ذلك هو وجدة الذي عكن الناصب من إلامة السيطرة الدي وبالرغم من أن الامة كانت مكيلة بالنفوذ الاجني المسيطر عسكريا وسياسيا . فان روح الاسلام القوية النافذة استطاعت أن تبرز وأن تقاوم .

ولمن التبعة ثقيلة والمسئولية مازلت ضخمة فان هذا النفوذ الاجنى المسيطر قد أقام وافعا فعلا وأفام أعرافا وهو مأزال يدفع الاوضاع على الطريق الممهد وماتزال قواه تعمل من رواء سئلر شفاف: هو ستار المناهج الدراسية والابحاث الثقافية والمسرح وقد حقق أكبر هدف سياسي وهو تمزيق وحده المسلمين وأقام القوميات والاقليات التي ترى أنها حدوداً طيبعية وقد أقامت لها تاريخا وكيانا بحيث يكرن من العسير إعادتها إلى الوحدة الطبيعية .

وعندما قايمت البيلاد الاحتلال والنفوذ الاجنبي وكانت تتطلع ن ورائه إلى امتلاك إرادتها، كانت القوى الغاصبة تخطط لنفوذ مشترك، من صهيونية إلى ماركسية إلى غزو فكرى يعمل على تغريب الامة نفسهاعن أصولها وقيمها ، على النحو الذي حدث في تركيا وإيران ثم كانت المعركة مع الصهيونية هي أكبر المعارك وأشدها وأعقدها ، وهي معركة لاتكتنى بالسيطرة على أرض فلسطين ومقد سات المسلمين في القدس وانحا تجرى المعركة من جوانب أخرى عديدة وخطيرة تستهدف تمزيق الوحدة الإسلامية ، وإيقاع الخلف بين العرب والمسلمين وبين الافطار العربية نفسها وبين الطوائف المختلفة والاقليات ، وأثارة الوان الصراع بين الامة الواحدة التي تجمعها كلة لا إله إلا الله محمد رسول الله .

وهى حرب منظمة تقوم بها منظات تبشيرية واستشراقية وشعوبية موجهة أساسا ضد الإسلام الذى هو الجامع الوحيد لهذه الامة ، والمصدر الاساسى لوحدتها وقوتها وقدرتها على المقاومة وحل مشاكلها وإعادة بجتمها إلى طريق الرشد والعدل وتتمثل هذه الحرب في مواجهة كل ما يمثله العرب والعروبة كواقع عاريخي في مواجهة الصهيونية ، ويتمثل في الجلة على شكل ما يحمله العرب والمسلمون من عقيدة وخلق وشهائل و تاريخ فالصهيونية تحمل لواء الجلة على العروبة وتوحيد ماريخ إرهيم و تحاول تزييف مفهوم الارتباط الإسلامي بين حنيفية إبرهيم و توحيد عمد و تزييف أوضاغ الهودية والمسيحية في هذا الاطار

وهى حرب موجهة إلى منهوم أهل السنة والجماعة وعلاقة بالفكر الصوى والباطني والشيعي والإعتزال، ومحاولة الدعوة إلى فهم التراث الإسلامي على أنه اعتزال أو تصوف واحياء مفاهيم الغرب والقرامطة وغيرهم وأشاعة مفاهيم الحلول ووحدة الوجود.

م الله و المائية والقاديا المستومة المشعثة من مذاهب الماسونية والبهائية والقاديا نية المرافق والمائية والمرافق والمرافق

وهى تهدف إلى افساد مفهوم الاسلام الاصيل الجامع ، القائم على التوحيد الخالص ، إلى دعوات تفصل الدين عن المجتمع ، وتطرح مفاهيم القومية الضيفة والاقليمية والشيوعية والقانون الوضعى ، والدعوة إلى العالمية والاعمية، وإلى طرح للنظرية المنكرة لوجود الحالق تبارك وتعالى والدعوة إلى التحلل والاباحية والحرية الدينية والاخلافية .

وبالرغم من أن كل هذه الدعوات قد سقطت ، وتكشف زيفها ، ودحضت حركة اليقظة الاسلامية بخططاتها فانها ماتزال تتجدد ، و تغير أسلوبها مرة بعد مرة لتحاول إخضاع أجيال جديدة فما أجوح المسلمين اليوم إلى التهاس مفهوم الإسلام الاصيل القائم على التمييز الواضح في أسلوب العيش بين المسلمين وبين الغرب ، فالمسلمون يمللكون منهجا تربويا أصيلا قد نشأت في ظله أجيال وأجيال ، أجيال كانت قادرة على حمل الامانة وحماية الزمار وبناء الحضارة الاسلامية التي عرفها العالم بالعدل والرحمه وأعلاء شأن الاخاء الإنساني فلماذا تخضع المسلمون لمنساهج تربوية وافدة ثبت فشلها في بيئاتها التي انشأتها ، وهي مناهج علمانية لانعترف بالاخلاق ولا بوجود الله المخالق .

والمسلمون يمثلكون منهجا ربانياً في السياسة والاقتصاد والإجتماع بمتاز عن الايدلوجيات الوافدة بالعدل والتكامل ما أحوجهم إلى تطبيقه وأعلانه للبشراية كلها لتجد فيه صالتها التي افتقدتها خلال قرون طويلة.

واليوم تنعقد في مختلف اجراء العالم الاسلامي مؤتمرات تحمل الدعوة إلى الاصالة في محال التربية ، والاصالة في مجال الفقة ، والاصالة في محال الوحدة. الاسلامية ، ذلك أن أخطر ما أدخله الاسمعان هو القانون الوضعي بأنظمته وقضائه

والتعليم عدارس ومناهجة، هذه هي التي قطعت رتبة وحده الفكر الاسلامي ولذلك قد تعالمت الصبحة بالانطلاق مرة أخرى من تشريع اسلامي أصيل ومراجعة التشريعات التي كانت في عهد الحاية التي سنها نظامها لحاية مصالح الاستعار التي كانت قو انينه أبعد ما تكون عنذا ثبتنا و تاريخنا وعقيدتنا، بل لقدكان وضعهاله كانت قو انينه أبعد ما تكون عنذا ثبتنا و تاريخنا وعقيدتنا، بل لقدكان وضعهاله عن طريق نسخ النظام القانوني البلاد، وأن الخطر المنتشر في مجتمعنا الذي يتجرع نفس القلق كذلك من تصدع واقعنا الثقافي الناتج عن التعليم المحدث بنفس نفس القلق كذلك من تصدع واقعنا الثقافي الناتج عن التعليم المحدث بنفس ضروريات الحياة المعاصرة والعلم الحديث، وكان من الطبعي أن تؤدي هذه المناهج الفاسدة التي تخيل فريق من المواطنين الشباب عن التراث القومي والاستسلام للثقافة الاجنبية والتقليد الاعمى إلى حد انصهار في حضارة الفاتحين بدون قيد أو شرط.

ومن أهم ما يوجة إليه العمل تلك المدارس التي أنشأتها السلطة الاستعارية وورثها التغريبوب العلمانيون إتباع ديوى وغيره ، هذه التي درست للشباب المسلم القوانين الوآ فدة وأهملت الفقة الإسلامي المعمول به إلا في مسائل معينة كالاحوال الشخصية وأصبح كل رجال القانون تفريبا يجملون أحكام الشريعة ومقاصدها وأن هذا الجهل التي يفسر النصوص الفقهية عند تطبقها حسب تأويل تمليه في ذلك مناهج القوانين الوضيعة ويرى رجال القانون المسلمون اليوم يان دعوة الاصالة الفقهية هي في الحقيقة دعوة إلى تصحيح أوضاع لم يبتي أمرها قابلا للماطلة والتسويف وتناد إلى استرجاع حتى مسلوب .

فالاصطلاح المستعمل الآن عند الـكلام على الاصالة يجرى بمعنى الالتزام بالاستقلال الذاتي دون أن يقصد هذا العني الشذوذ والاعتزال ·

كذلك فإن دعوة الاصالة تضيء الغهم الصحيح للدين ورسالته الشاملة

الحياة واصالة الروح الإسلامية الحقيقية في النفوس وحملها على استكشاف ذاتها وتعلقها بالاصول وترويضها على رفض كل سيطرة أجنبية تفرض سلطتها بالقوة أو ثقافتها عن طريق الحيلة والاستدراج، حيت أن مبادى الإسلام لاترضى للدؤمن أن يكون ذيلا لغيره في أفكاره وسلوكه .

فعرفة الذات وفهم الواقع هما واجب الفكر الإسلامي المعاصر ٠

The state of the s

### الفصال لابع عشر

#### لابد من عودة منهج التربية الإسلامية الاصيل

على طريق الاخطار التى تواجه الأمم يجب أن يتجه البحث حول القضايا المصيرية : وأهمها هذا الواقع الذى يعيشه المجتمع الإسلامى فى مختلف أنحاء العالم الإسلامى . هل نقبل واقع المجتمع المضطرب الآن و نبرره أم ندعوه إلى تصحيحه فى ضوء مقهوم الإسلام الصحيح ، أننا نطالب المجتمع الاسلامى باعادة النظر آفى تشكيله بالعزائم لابالرخص ، فى بحالات كثيرة ، فى بحالات المعاملات الاقتصادية مع سيطرة الربا ، وفى عمل المراة ، وفى مسألة الغنون والاضحاك والتسلية ، كل مده الامور فى حاجة إلى معرفة رأى الاسلام فيها وألتزامة .أننا نتطلع إلى تشكيل أعراف المجتمع الإسلامى من جديد بحيث ترفض الزيف المادى الاباحى الذى تقدم الاطوحات الوافدة فى بحال الازياء والفنون وبحيث تطرح النظام الغربي بيقين واعتقاد وباعتراف أن هناك جزاء أخروى ومسئولية أخلاقه وفردية أن هناك معا ، عبقين واعتقاد وباعتراف أن هناك جزاء أخروى ومسئولية أخلاقه وفردية أن وفرض أعراف وافدة معارضه الفطرة النقية التى جاءت الاسلام متجاوبا معها ، وفرض أعراف وافدة معارضه المفطرة الدفع الإنسان إلى الانجياعى نفسه بينها يدعوه والغواية والأهواء لينهار كيانه الحاص ولينهار الكيان الإجتماعى نفسه بينها يدعوه مفهوم الإسلام إلى حماية نفسه وبجتمه وراء ضوابط وحدود ومقومات عليه أن يقف عندها ولا يتعداها .

ولايتاً تى تصحيح مسيرة المجتمع إلا بتعديل مناهج التعليم وإعلاء منهج التربية الإسلامي على منهج التعليم الوافد.

ذلك لأن الغربيين قد صاغوا منهج التربية وفق معتقداتهم وأخلاقهم وآدابهم في لاتصلح لنا أصلا ولابد أن تعود الامة الإسلامية إلى نظرتها القرآ نية الإسلامية المستمدة من عقيدتها وكتابها فتجعل ولائها للإسلام عقيدة وشريعة وسلوكا، ولقد بين الكثير من الباحثين في السنوات الاخيرة وأن ما يدرسه الطلاب المعدين ليسكونوا معلين من علوم تربوية، إنما هي اراء ترجمت أو اقتبست من أقطار

غربية أو شرقية وهى نادراً ما تخدم وافعنا التربوى أو تقافتنا الإسلامية المعاصرة هوفي هذا تقول دكتور الرحمن النقيب: أن ما يحدث في معاهدنا وكلياتنا من قطع الطلاب عن حضارتهم وثقافتهم الإسلامية وشغلهم بالكامل بفكر تربوى وافد قد ترجم أو نقل أو إقتبس من الغسير ليمثل جناية على شخصية هذه الامة ممثلة في الاعتداء الكامل على شخصية أهم عنصر من عناصر تلك الامة وهو المعلم فالمعلم (العربي) يتخرج من كليات التربية وقدعرف عن التربية الإسلامية من فالمعلم والعصور الوسطى المسيحية والعصور الحديثة مالا يعرفه عن التربية الاسلامية من عصورها الزاهرة ومن عصور انحطاطها أن أعداد المعلم تربويا بصورته الحالية لايعده في الواقع ليكون معلما في مجتمع مسلم ، يمتز بفكرة التربوى وتراثه لايعده في الواقع ليكون معلما في مجتمع مسلم ، يمتز بفكرة التربوى وتراثه الاسلامي وانتهائه إلى أمه إسلامية واحدة ، إنما يعدة ليكون عبدا مردداً الفكر الواقد بدون نقد لهذا الفكر أو تمحيص لمبادئه النظرية و تطبيقاته العملية دونأن عد نظره إلى ما يحدث في الدول الإسلامية .

د أن العلوم التربوية التي تلقى إلى طلابنا على أنها حقائق علمية إنما هي في الواقع بحرد نظريات أو تأملات أو آراء حاصة بمجتمعات أخرى وراسة هذه العلوم لانسهم في معظمها إلا في تنمية الشعور بالتبعية الثقافية ،

(٧) فاذا ذهبنا نستقصى وافع النظرية التربوية الوافدة وجودنا أن أخطر ما تقسم به هذه النظرية هو انفصالها وأنشطارها ، أى أنها تفصل بين الدين واالحلق وبين العلم والإيمان وأنها تنادى بغلسفة مؤداها ، دع ما لقيصر لقيصر ومالله لله ، وهى نظريه جائرة تمثل أتجاها قديما في التفكير ويمكن أن تتعرف على أصولها في فكر الجاهلية الغربية كما يقول السيد محمد القاضى الذي يرى أن الذي ينظرون إلى أمور التعليم على المستوى العالمي بهولهم أنه قد أفرغ من كل مضمون ديني أو إيماني أو قيمى وأنه أنجاز يكليته إلى الدنيا وإلى المارة ، وهذه هى المحنة التي تورطت فيها البشرية ،

ومن هنا فقد تبين للسلمين في مختلف أنجاء العالم ألإسلامي فساد هذه النظرية الوافدة ومن ثم فان عليهم أن يتخلصوا منها وأن يعودوا إلى مفهومهم الاصيل

ونحن نجد أن النظرية التربوية الغربية قد افسدت كل المجالات حتى بجال دراسة الشريعة الإسلامية حيث فرضت دراسة القانون الوضعى ، وفي بجال الاقتصاد فرضت دراسة الاقتصاد السياسي وهو الدلم الذي وضعه أصحاب أماراطورية الربا لفرض مذهبهم المعارض للاسلام على البشرية كابا .

وهكذا فإن النظرية الوافدة في التعليم والتربية قد افقدت الشخصية الإسلامية أصالتها واستقلالها وتكاملها وغرست فيها رو-التبعية والانقسام، ويرى الدكتور أسحق أحد فرحان أنه بالرغم من أن الاستعار قد ذهب فإن مواريثه لاتزال قائمة في البلاد الاسلامية يحرسها إتباع له ، وعلى الرغم من حصول الكثير من البلدان الاسلامية على الاستقلال إلا أنها ما زللت تشوارث النظم التربوية التي وضعت في عهد المستعمر ولذلك فلامد من إعادة الصياغة لمناهج التعليم والتربية وفق مفهوم الإسلام فاسرائيل عند احتلالها لفلسطين حرصت على تغيير مناهج الكتب المدرسية حي لا يبقى فيها ما يدعو الناشئة إلى الجهاد والبذل والتضحية أو الائتهاء لهذه الارض المقدسة مع التاكيد على تصويرهم أنهم غراة قساة لاحق.

وما فعلمة إسرائيل هو ما فعله من قبل اللورد كروم، والقس دناوب في مصر وما فعله كثير من رجال الاستعار في الغرب وفي كل مكان بالعالم الإسلامي ، وما زال هي دعوى قوى جديدة كاليونسكو ووحدة الحضارة العالمية التي هي مفاهيم الماسونية القديمة بجددة في صور أخرى وكلما ترمي إلى إذا بة مفهوم الجهاد الاسلامي في دعوات معتللة تحمل طابع الاستسلام والاذعان للقوى الاجنبية المحيطة والمسيطرة على إجزاء من العالم الإسلامي .

في هذا يقرد (دون نادل ) ؛ أن المسلمين لاعمكن أرب يقبلوا بوجود. إسرائيل ولابسيطرة اليؤود على المنطقة إلا إذا تعرضوا العملية إعادة تعليم (أى غسيل مخ) وكل ما حدث فى هذا المجال للأمة لايكنى ، تغير عقائدهم الراسخة ، وتمحو من تراثهم وسلوكهم وكثبهم المدرسية وتفكيرهم كل الاقطار المعادية لليهود ، أى أن اليهود يعلمون على جعل عملية اعادة التعليم من البنود الملزمة فى أى تسوية مع العرب ،

ونحن في مواجهة هذه المحاولات الخطيرة التي تحاولها الصهيونية و محاولها النفوذ الغربي و تحاولها الماركسية على اختلاف الجهات الاسلامية المتأثرة بهذا الفكر أوذاك نحد أنه لاسبيل إلى الخروج من الازمة الا بتربية جيل جديد مسلم ، تربية إسلامية مى طريقة الحلاص لهذه الامة بما تعانى وهذه هى الخطوة الإساسية لتطبيق النظام الإسلامي .

هذه التربية الإسلامية التى توازن بين الفرد والجماعة وتعنى بالنظرية والواقع وتعتمد العقل والوجدان معا ، والروح والمادة فى آن وبعد أن تكشفت النتائج الخطيرة لتطبيق للناهج التربوى الوافدة التى تشويها روح الشك والارتباب فى المدين والاستخفاف بفرائضه وواجباته والاستهانة بالآداب والاخلاق والاهتهام بالظواهر والقشور .

وابرز ما تعنى به التربية الاسلامية هي تربية روح ، الرقابة الذاتية. ، (ولا نقول العنميرفهي كلمة وافدة ليس لها أساس في الفكر الإسلامي ) من داخل الفرد وتنمية حسه الديني ، ومسئوليته المباشرة أمام الله عز وجل بالنقوى فيكون حارسا أمينا النظام الذي آمن به .

فالإسلام يعرف الانسان بنفسه ويبصره بمقوماته ويطلعه على حقيقته الماديه وحقيقته الروحية ويولى الاهتهام بأداء فريضة الامر بالعروف والنهى عن المنكر وتغييرالباطل فقد أكد الإسلام على تثبيت الحق والقيم الصحيحة

م ويقوم بناء التربية الاسلامي على بناء القدرة في الاسرة ( الوالدين ) فالرجل مو الذي يُضْمَع رُوبُجتُه ثم يعنمُ أولادُه وُقدوُه الوالد أعظم من قدوة المدرس

وأمام المسجد، وعلى المسلمين أن يكونوا أنفسهم وأولادكم ولاينتظروا أن. يكونهم أحد، وعلى الرجال أن يكونوا أولادهم وزوجاتهم.

وعليهم تحصين الشباب من الغزو الفكرى والمطبوعات المتحللة .

ولابد أن يكون رب البيت مستقيا , يحافظ على عمله ويقوم سبكراً ولا يرى متهاو ناولا يترك امراولاده لحظة ، وعليه أن يسالهم عن أمورهم ساعة بعد ساعة ويهدى لهم التوجيه الكريم ، ذلك أن الفجوة التى تنشى و إنما مصدرها تقصير الآباء وتفريط الابناء ومن صلاح الولد أن يحاط بمجموعة صالحة ولابد من تحصين الشباب أمام التيارات الفاسدة ، ولابد من كشف الشبات عن الحضارة المتحللة والاخطار المحيطة بالامة الإسلامية .

The second of th

P - 1

## البائبالسادس

# بناء المجتمع الإسلامي الجديد

الفصل الاول : المجتمع الإسلامي والحضارة الغربية المنهارة

الفصل الثانى : العودة إلى منهج السنه والجماعة

الفصل الثالث : بناء الشباب المسلم وقق منج الإسلام

الغصل الرابع : الطفل المسلم

الفصل الخامس : فجر جديد لعلم إجباع إسلامي

## الفيت لالاول

## المجتمع الإسلامي والحضارة الغربية المنهارة

( مازال المجتمع الإسلامي كالمكيان الحي قادراً على رفض الجسم الغريب)

مر المجتمع الإسلامي في مواجه الحضارة الغربية بمواحل ثلاث: مرحلة الانهيار ومرحلة التقليد ومرحلة التحفظ في هذه المرحلة التي تعيشها الآن والتي ستحقق في الهاية التهاس الاصالة والرشد الفكري وإعادة بناء الحضارة الإسلامية التي توقفت عن العطاء خلال القرون الثلاثة الماضية تحت تأثير النفوذ الاجنبي الذي سيطر على العالم الإسلامي وحجبها عن النهاس وسائل الحركة في اتجاه الإنماء العلمي والتكنولوجي ، فضلا عن تلك المحاولة التي فرض بها النفوذ الاجنبي الحيلولة بين المسلمين وبين بناء الصناعة والقوة ليظلوا مستهلكين وتظل بلادهم مورداً للخامات ومصدراً لبيع المصنعات الغربية .

واتهد تعالت صيحات دعاة التغريب منذ وفت بعيد بالدعوة إلى حضارة عالمية واحدة تكون الحضارة الإسلامية جزءاً منها وقد عارض المسلمون هذا المفهوم معارضة حاسمة وكشفوا عن أن في العالم حضارتان هما حضارة التوحيد وحضارة الوثنية وأن حضارة الغرب القائمة الآن إنما هي امتداد لحضارة الغرب اليونانية والرومانية بعد توقف استمر ألف عام وباسلحة إسلامية نتيجة إمتلاكهم مفاهيم ( المنهج الإسلامي العلمي التجريبي) الذي وصل إلى أوربا عن طريق جامعات المسلمين في الاندلس عير أن الغرب إصطنع أساليب المنهج التجريبي الإسلامي دون أن يقبل أصوله الفكرية والاجتماعية وصهر تلك المفاهيم في إطار النظرية المادية الوثنية ومن ثم نشأت هذه الحضارة الغربية المعاصرة فقد تشكلت في هذا الاطار أما حضارة الإسلام التي قامت ببزوغ فجر الاسلام فقد تشكلت وفق مفاهم التوحيد والعدل والرحمة والاخاء الانساني وتحرير العقل الإنساني من الوثنية وتحرير العقل الإنساني من الوثنية وتحرير العقل الإنساني

زرات البشرية القديم كله فراجعته وكشفت عن زيوفه وإنحرافاته واستطاعت أن تاخذ منه للعناصر الايجابية الصالحة لتشكلها وتصهرها في دائرة الفكر الإسلامي في صورة مختلفة كل الاختلاف عن مفاهيم الحضارات القديمة وفي خلال ألف سنة كاملة قدمت الحضارة الاسلامية للبشرية عطائها الوافر الخصب في مرحلة أطلق عليها اسم (العصور الوسطى المظلمة) الى كانت قاصرة على أوربا بينها كانت أضواء الحضارة الاسلامية تغمر هذا الكوكب من حدود الصن إلى حدود تهر اللوار،

غير أن و دورة التاريخ ولم تلبث أن لحقت بالحضارة الاسلامية فتوقفت عن العطاء بينها بلغت الحضارة الغربية ذروة العطاء المادى مع عجز واسع عن العطاء النفسى والروحى والمعنوى ومن ثم فقد آفاق المسلمون بعد فترة من الأغفاء على تخلف واضح إزاء غزو غربي كاسح لبلاد المسلمين لم يحمل معه إلا الجوائب السلمية من حضارته في بحالات الاباحية والتحلل والترف والمظاهر المادية الاستهلاكية فحدعت أجيالا من المسلمين ثمة وثم لم يلبث المسلمون أن انتقلوا إلى مرحلة التقليد حتى جاءت صدمات (الهزيمة والنكسة والنكبة) لتفتح عقول المسلمين وقلومهم إلى حقيقة واضحة : هى أن أسلوب العيش الغربي ليس صالحا تماما المسلمين أسلوبا الحياة في المجتمع الإسلامي وأن على المسلمين أن يلتمسو منهجهم القرآني الاصيل.

كذلك فقد كشفت الحضارة الغربية عن إنجرافها وفسادهاوعوا مل انهيارها التي استطاعت أن تخفف من مظهر الانهار والتبعية ورأينا أعلامها من مفكرى الغرب يكشفون إعن عجز الحضارة الغربية عن العطاء في مجتمعها الذي شكلها فكيف بها في مجتمع يختلف من حيث العقيدة والفكر والذاتية الحاصة وهو مجتمع له حضارته الخاصة وأسلوبه المتميز أصلا: ذلك هو المجتمع الاسلامي.

يقول الدكتور الدكس كاريل : في كستابه . الإنسان ذلك المجهول، أن الحضارة العصرية تجد نفسها في موقف صعب لانها لا ثلاثمنا . لقد أنشت أن الحضارة العصرية المسلم على المسلم الم

حون أية معرقة بطبيعتها الحقيقية إذ أنها تولدت من خيالات الاكتشافات العلمية وشهوات الناس وأوهامهم ونظرياتهم ورغباتهم. أن أهم سمات هذه الحضارة: أن المادية البربرية التي تقسم بها حضارتنا لاتقاوم السمو العقلي فحسب ، بل إنها أيضا تسحق الشخص العاطني واللطيف والدفيف وأدلئك الذين يحبون الجمال ويبحثون عن أشياء أخرى غير المال . ويقول عن سبب انحراف الحضارة ومصيرها : يجب أن يمكون الانسان مقياسا لمكل شي. ، ولمكن الواقع هو عكس ذلك فهو يرغب في العالم الذي ابتدعه . إنه لم يستطع أن ينظم (بناء بنفسه) لانه لايملك معرفة عملية بطبيعته ، ومن ثم فان التقدم الهاثل الذي احرزته علوم الجماد على علوم الحياة هي احدى الكوارث التي عانت منها الإنسانية فالمبيئة التي ولدتها عقولنا وأختراعاتنا غير صالحة ، إننا قوم تعساء لاندا ننحط أخلاقيا وعقلها .

أن الجماعات والامم التي بلغت فيها الحضارة الصناعية أعظم نمو وتقدم هي على وجه الدقة الجماعات والامم الآخذة في الضعف والتي ستكون عودتها إلى البرية والهجمية أسرع من عوده غيرها إليها ولكنها لاتدرك ذلك ، إذ ليس هناك ما محميها من الظروف العدائية التي شيدها العلم حولها . وحقيقة الامر أن مدينتنا مثل المدينات التي سبقتها أوجدت أصولا معينة للحياة عن شأنها أن تجعل الحياة نفسها مستحيلة لاسباب لاتزال غامضة ،

(Y)

ويقول جيرالد هيرد في كتابه القيم الخلقية الثالثة: أن الغرب تعس ومتخلف بتحكيمه القانون العلمي في كل شيء حتى غدا الإنسان آلة قابلة للتحكيم والتحكم مادام كل شيء ماكينه فكل شيء لاهدف له ولا أخلاق له، ولافيم له. كل ما يلك الغرب هو القدرة على التصنيع والقدرة وحدما قد تدم.

ويقول باحث آخر ، أن تبعية الحضارة الحديثة لاخلافية الحضارة الرومانية واليونانية في عبادة الجنس فقد اسلمها عمرور الفرون إلى حياة الاباحية وتحطيم

الصوابط التي لابد منها في توجيه الطاقة الجنسية إلى بناء الحياة لاقدميرها وقدعمق هذا الانجاه عوامل كثيرة من أهمها موقف مفكري السكنيسة الاوائل من الجنس واعتباره خطيئة وقذارة يجب النسامي عليها دور مراعاة لحقيقة وجود الدوافع الجنسية في الإنسان علمهم بذلك يخففون نزعة عبادة الجنس في الشعوب الاوربية التي ورثتها عن الحضارة السابقة محثت أدى على العكس وولد رد الفعل العنيف وذلك لعدم قدرة الإنسان على قتل غرائزه نتيجة الصراع العنيف في داخل العنيف والكنب الجماعي في صورة إباحية مستوره أحيانا متسربة المفس الإنسانية ، انفجر الكبت الجماعي في صورة إباحية مستوره أحيانا متسربة بسرابيل التدين الظاهري و غلبته واضحه احيانا أخرى ومنها تخطيط اليهودية العالمية في العصور الاخيرة لنقويض المجتمع الغربي المسيحي من الداخل وتفجيرة جنسياً ،

وقد وجه جارودى فى كابه ، من أجل حوار مع الحضارات ، نقدا لاذعا إلى الحضارة الغربية المعاصرة الى انهر بمظاهرها الملايين من المسلمين وأعلن أن سيادة هذه الحضارة أنما يمثل أعظم كارثة فى تاريخ الإنسانية ·

ويقول عن , عصر النهضة , : أن هذا العصر كما لم يكنكما يمسوره الا ورببون قمة الحضارة التي أعطت أرفى القيم الإنسانية بها ، أنها بداية احلك فترة في تاريخ الإنسانية ، إذ بدأت مصافترة الاستمار الا فتصادى والسياسي في العالم ، عندما بدأ الرجل الا بيض في نهب الموارد الا ولية من القارات الا محرى لتشييد بناءه الا تقصادي ثم استمر إلى اليوم في عملية الاستنزاف الا فتصادى .

وينتقد الحضارة الغربية يسبب تحطيمها القيم الا سانية فيقول: أن الحضارة الا وربية التى بنيت على فلسفة (إفاوست) والتى جعلت من الإنسان الغربى بحرد آله للإنتاج والا ستهلاك تسير دون هدف ولهذا السبب فإن الحضارة الغربية ستقود الإنسان إلى هلاك محتم إلا إذا خرج الرجل الا بيض من جمله ومن غرورة وعطرسته وتفتع على الحضارة العريقة الا خرى.

ويقول: أن الإنسان الذي انتجته الحضارة الغربية يسير بلا هدف كالآتي : انتاجه واستهلاكه وهدفه الوحيد هو أن ينتج أكثر فأكثر ، ويطلق على ذلك النمو (الاقتصادي)وجعل من كمية هذا النمو الاقتصادي المقياس الوحيد الذي يفرق بين درلة متحضرة ودولة متأخرة . . **(Y**)

فاذا ذهبنا نستعرض وقاتع الحضارة الغربية نجد صورا قائمة غاية القتامة وإليك هذه الصورة: المحف ١٩٧٣/٢/٢٠ إعلن الدكتور لويس هيلان مخطط الاسرة الامريكة: أن العقم الذي يقصد به تحديد النسل يتزايد الاقبال عليه في امريكا بسرعة مذهلة وأن ٢٠ في المائة من الأزواج والزوجات الامريكان سوف يصبحون عقما محلول عام ١٩٨٥ وذكر أنحركة تعقيم الرجال والنسأء في مدن الساحلين الشرقي والغربي قائمة على قدم وساق ولـكنها تسير ببطء في الولآيات الوسطى وفي الجنوب، وقد اجريت عملية مسح في ( سان فرانسسكو). أوضحت أن٧٦ في المائة من الازواج والزوجات الذين طلبوا تعقيمهم قد عقموا بَالْفَعَلِ وَالْآمِهَاتُ اللَّوَاتِي بِلَغْنَ سَن ٣٢ قَدْ أَعَلَىٰ اسْرِهِنَ بِمَا يَكُنَّى مَنَ الْأُولَادِ والبنات وبقى لهن ١٥ سنة تقريبا من الخصوبة والانجاب وانهن يضقن ذُرُعا ُ بتناول حبوب منع الحل وتخشين آثار نسيان تناول الحبة يوما ويؤمن بأر التعقيم مضمون جداً ، وقد بدأ تعقيم النساء في أمريكا منذ ست سنوات ، أماتعقيم الرجال فقد بدأ ينتشر انتشاراً سريِّعا منذ أربع سنوات، هذا وقد اثبت علىاء لجامعة فلوريدا الإمريكية انخفاض معدل الخصوبة لدى الرجل الامريكى واثبتت الدراسات المتعددة انخفاض معدل الخصوبة لدى الرجل بوجة عام في الدول. الصناعية . ,

(٤)

هذه بعض مظاهر الحضارة الغربية التي تحاول القوى الآجنبية طرح مفاهيمها في أفق المجتمعات الإسلامية حتى تنهار بها وتدمرها ، فهل تقبـــل المجتمعات الإسلامية هذا الاحتواء وهذا الانصهار في توثقة حضارة توشك على الغرق والانهبار.

أَنْ هَذَهُ الْحَصَادِةِ الَّتِي ثَمْرِ بَمُرَحَلِةً الْانْهِيَارُ وَالدَّمَارُ تَنْكَشُفُ عَنْ ﷺ وَعَةً مَنْ الحقائق لاسبيلُ إِلَى تَجَاهُلُهَا : أولا عجزها عن إعطاء السكينة لقلب الإنسان بعد أن هرت أعماق الثقة والطمأنينة النفسية بالعظاء المسادى الذى وصل فى بعض الافطار الاوربية إلى درجة عالية مما أدى إلى ظهور موجه عاصفة من الانتحار والتمزق النفسى و يرجع ذلك إلى أغفال الجواب الروحية والنفسية والخلقية التي هى جزء أساسى من طبيعة الإنسان وأن فى أغفالها تدمير لشخصية الإنسان من الداخل.

تانياً : مضادتها للفطرة الإنسانية وانها أهدرت خصائص الإنسان كجنس وفرد ونوع، وذلك أتها بدأت في ظروف جعلتها تنفر من الدين بل عادتة وحاربته ولذلك كانت المادية اقصى سمات الحضارة المعاصرة ولم يسكن للقسيم الإنسانية بمفهومها الشامل مكان فيها .

ثالثا : أن الحظأ الفادح الذي وقعت فيه الحضارة المعاصرة هو عزل العلم عن القيم ومازال هذا الخطأ قائمًا ومازال العلماء في الشرق والغرب لايرون للقيم سلطان عليهم أو مدخلا في معاملهم .

رابعا: لم تعد تملك الحضارة الغربية حل أزمتها الخانقة ، وذلك يعود إلى عقم التربة التي تقف فوقها وفساد الهواء الذي يكتنفها وهي تقفز كالمحبوس من النقيض إلى النقيض إلى أن وجدت أغرب حل حين افترح (الدوس هكسلي) تعميم المخدر وجعله في متنادل الجميع كالمشروبات الروحية والتبغ ، فهي تؤمن بالقوة أكثر من إيمانها بالحق ويخلي ذلك في إرادتها السيطرة على الشعوب وتسخير جنس من البشر لخدمة جنس آخر، وعدم إيمانها بالقانون الأخلاقي للبشرية وإنما لمعاملة ابناء جنسها .

(٤)

أن البشرية اليوم فى أشد الحاجة إلى عقيدة تنقذها بما ومى فيه فقد أفلست كل النظم الوضعية التى سادت فى العصر الحاضر فلم تستطع أن تكفل الناس حياة السلم والاستقرار ، وقد دخلت الحصارة الغربية مرحلة المحاق ولم يعد فى استطاعتها أن تعطى شبئا إيجابياً · أنها تعطى الآن القلق والنمزق وأزمات التدمير

الإجتماعي والخلقي وأن الامل معلق بالقوة القادرة على منح الإنسان مطاعه الروحية إلى جانب المعطيات المادية ، وأن المعطيات المادية نفسها لم ولن تكون قادرة على اسعادة ، هذه القوة القادرة هي الإسلام الذي يقدم للبشريه نموذجا مختلفا يقوم على أخلاقية العمل الذي هو حجر البناء الاول الحضارة القادرة ، فاذا فقدت الحضارة هذا الاساس فانها مهما تعلل بها الحياة ستظل الملايين القائمة بها مدمرة منهارة ولذلك فان الخطأ الاكبر الذي يجب أن يتحرر منه المسلور هو الاستسلام للنمط الغربي ونسيان الحوية الإسلامية وفقدان الاصالة الفائمة على التوحيد . أن المدف من الغزو التغربي القائم من القوى الثلاث : النفوذ الاجني والشيوعية والصهيونية هو أن ينصهر المجتمع الإسلامي في يوتقة الانمية وبذلك تضيع ذاتيته الخاصة ويصبح جزءاً من القطيع؛ العنال . أن الانماط الحضارية تضيع ذاتيته الخاصة ويصبح جزءاً من القطيع؛ العنال . أن الانماط الحضارية الإجتماعية التي يراد إحتوائنا في داخلهاهي إنماط فاسده مدمرة ولذلك فنحن. نظالب بالعودة إلى المنابع ولشجب أسلوب العيش الفرى .

أن اكتشافنا للعبة الاستعمار إلرامية إلى تجريدنا من مصدر القوة في نفوسناً وتحطيم إيماننا بقدراتنا الذاتية على التطور وقدره حمنارتنا على العطاءهو الذي يدفعنا الآن إلى الاعتباد على ذواتنا . أن منهج الإسلام هو المنهج الوحيد القادر على بناء الحصارة الإنسانية الاصيلة ، ليس للسلمين وحدهم بل للبشرية كلها .

أن المجتمع الإسلامي مازال السكيان الحي قادراً على رفض الجسم الغريب...

the transfer of the state of th

### القص للشاني

## العودة إلى منهج السنة و الجماعة

يواجه المسلمون اليوم موقفا شبيها بموقف المسلمين في القون الثالث الهجرى ابان ترجمه فلسفات اليونان وذلك الركام الضخم من الفكر الغنوصي القديم، وما اتصل بفكر المانوية والمزدكية والبوذية والباطنية والاشراق فقد تراكمت هذه النظريات القديمة المرتبطة أساسا بالوثنية والتعدد والمتصلة بما دخل على الدينيين السابقين للاسلام (اليهودية والمسيحية) من مفاهيم الاديان القديمة كالاشراق ووحدة الوجود والحلول والاتحاد والدهرية والمتاسخ والتثليث راكمت ورحفت على مفهوم الإسلام السمح المضيء البعيد عن التعقيد فاصابته بتلك الاثار التي ظهرت على افلام الفلاسفة المسلمين (الكندي والفار الي وابنسينا) والمتصوفة (ابن عربي والجلاح وابن سيعين) وعلماء الكلام بل الشعراء والادباء والمتورة أخرى وعلى العتاهية (في بحال الشك) واليوم بمر المسلمون بنفس القضية بصورة أخرى وعلى نسق مختلف ولكنه يصدر من نفس المصدر ، فقد توالت من منذ وقع المسلمون في أسر النفوذ الاجنبي من نفس المصدر ، فقد توالت من منذ وقع المسلمون في أسر النفوذ الاجنبي واطروحات تتصل بالاديان والعقائد والفلسفات التي تعيشها هذه الاثمم وماكان والعرب من صلة بها .

ويعيش مفكرو الاسلام ودعاته منذ سنوات طويلة على نفس ماعاش عليه علماء المسلمين ومفكريهم إذ زاك يدحصون هذه الشبهات ويكشفون زيف هذه المعطيات ويبينون للمسلمين مدى الفوارق العميقة بين ما طرحته هذه الفلسفات وما يتصل بالمسلمين الذين يملكون منهجا مختلفا، وعقيدة متباينة، هى فى ذاتها بعيدة عن التعقيد والاضطراب وليست فى حاجة إلى أدوات الفلسفة والمنطق

فهى بطبيعتها سمحة يسيرة ، نابغة من مفهوم التوحيد الحالص الذى لايحتاج إلى عاولات واسعة كما تحتاج المادية أومفاهيم التعددو التثليث و الشرك أنكار الحالق.

وكا دارت هذه المعركة طويلا واشتركت فيها إجيال عديده فكذلك تدور المعركة الآن وتشترك فيها أجيال لآنها فى كل جيل تطرح شهات جديدة وقضا يا جديدة تصدر عن تحولات الفكر الفلسنى الغربي و تنقلاته من مذهبى الفردية والجماعية كا عرفه أرسطو وأفلاطون وكما تعرفه اليوم مذاهب الليبر الية والاشتراكية وبين ذلك مطروحات أخرى من الدارونية والفرويدية والماركسية ، وغيرها وإذا كان العامل الوحيد الذي التمسه المسلمون واعتصموا به فى الماضى هو منهوم أهل السنة والجماعة فانه مازال العاصم الوحيد الذي يجبأن نلتمسه اليوم وتعتصم به فهو الميزان الصحيح لقياس كل ما تطرحه المذاهب اليوم من خلال الفلسفة أو العلم أو التصوف

فنذ اليوم الآول لظهور هذه الدعوات عن طريق مترجمات الفلسفة اليونانية والفارسية والهندية فقد تصدى لها أهل السنة وقاوموها مقاومة اضخمة واجهت مفاهيمها وردت عليها ونقضت شبهاتها وكشفت عن أنها حركة مادية ، وانها مؤامرة خارجة ترمى إلى هدم المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية عن طريق مفهوم التوحيد نفسه ، وأنها وثيقة الصلة بالحركات الهدامة التي ترمى إلى إحتواء عالم الإسلام وقد تبين أن هناك معاهدات وعقود بين دولة الروم وبين هذه القوى وكشف الباحثون أن الذين وضعوا أساس الشعوبية والباطنية كانوا من أولاد المحوس وكانوا ما يلين إلى دين اسلافهم وقد حرص أهل السنه على تعقب الملحدين والمكشف عنهم كا عارضوا اختفاع الإسلام للجدل العقلي ودعوا إلى الآخذ من المعين الأول والمنبع الأصيل: والقرآن والسنة ، وكشفوا زيف آ لهيات أرسطو ورفضوها لأن مقدماتها ونتائجها كانت متعارضة اشد التعارض مع مفهوم التواحيد الخالص ونحن نجد الآن أن دعاة المذاهب الشعوبية جميعا ليسوا من المسلمين

#### (١) تحديات النزعة العقلية :

ووقف العلماء المسلمون موقفا حاسما إزاء النزعة العقلية التي دافع عنها المعتزله ، فقد انكر أهل السنة اخضاع المعتزله العقيدة الإسلامية المعقل والتأويل العفلي للايات القرآنية ، إيمانا منهم بان الإسسلام ليس عقلانيا ولا يجدانيا خالصا وإنما هو منهج جامع وأن الانحراف نحوالعقلانية بأسرافها واستعلائها يحول العقيدة الاسلامية السمحة إلى مذهب فلسني عيق ومعقد ويبتعد ما عن روح الإسلام وعن أسلوب النبي يتلقي فقد إنصرف أهل السنة عن البحث في مسائل الصفات والذات الالهية والقياس وقالوا أن صحابة النبي يتلقي آمنوا دون قياس أو بحادلة .

أما تحكيم العقل فقد كشفوا عن محاذيره ، فالعقل ليس واحداً في الناس والعقل دون أن يستقيم فالعقل ليس حكما والعقل دون أن يستقيم فالعقل ليس حكما على ( ماوراء الطبيعة ) أو في شان الله تبارك وتعالى والقضاء والقدر وليس حكما فيما جاء به الشرع ( العبادات والمعاملات ) والعقل عاجز عن ادراك ما وراء الحس .

وقد أثارت حركة التغريب والشعوبية اليوم هذه القضية مرة أخرى وظهر من يدافع عها ويروج لها ، وهناك محاولات لفرض العقلانية على مفاهم الإسلام . والإيمان والعبادات ، يروجه لهذا عقليون وفلاسة ومتكلمون وقلا ترر ابن تيمية أن منهاج السلف ليس واحداً من هؤلاء بل هو غيرها ، لأن العقائد لانؤخذ إلا من النصوص ولانؤخذ اداتها إلا من النصوص ، وليس للعقل سلطان في تأويل القرآن وتفسيره وتخريجه إلا بالقدر الذي تؤدى إليه العبارات وما تضافرت عليه الاخبار ، وإذا كان العقل سلطان بعد خلك فهو في التصديق والاذعان وبيان تقريب المنقول من المعقول وعدم المنافرة بينهما فالعقل ينكون شاهداً ولا يكون حاكما ويبكون مقررا ولا يكون ناقضا ولارافضا ويبكون مؤرا ولا يكون ناقضا ولارافضا

#### (٢) تحديات الفلسفة:

وكما وقفت هذه المدرسة أمام العقلانية وقفت أمام الفلسفة والفلاسفة (الكندى والفارابي وابن سينا) الذين حاولوا الربط بين العقيدة الإسلامية والفلسفة اليونانية فاضطربت بهم المسالك وعجزوا عن تحقيق هذه الوحدة لاختلاف المصادر والأسس، وقد عد هؤلاء الفلاسفة ومن تابعهم من المشائين اليونانيين لمتامعتهم قضايا الفلسفة اليونانية التي كانت تسمى علم الاصنام والتي تعارض التوحيد الخالص الذي هو السمة الاساسية للإسلام.

وقد كان وقف الشافعي وابن حنبل والغزالي وابن تيمة وابن حزم موقفا حاسما ازاء إزدهار الفلسفة الباطنية وفي مواجهة من بهرتم قشور الفلسفة اليونانية وأوهام أرسطو وأفلاطون وردوا على الشهات وعادوا إلى التهاس المفهوم الاصيل.

ولقد كان أبرزسموم التيار الفلسني أنكارالنبوات واحتقارا لاخلاق وازدرداء الحدود والامحراف عن طوابع الإيمان الخالص، وبانتشار الفلسفة اليونانية انتشر الكفر والالحاد وغلب إلميل إلى الاباحيه والانحلال.

وظهرت د المدرسة القرآنية الأصيلة ، ، التي تعتمد على السكتاب والسنة فتأخذ من القرآن أصل العقيدة والدليل الذي تقوم عليه العقيدة ·

وقد مررنا في العصر الجديث بهذا الدور فقد ظهرت المدرسة الكلامية والفلسفية ممثلة في جمال الدين وبجد عبده وأفبال وغيرهم، وقد أدت دورها في مواجهة أخطار الفلسفة الغربية ومفاهيمها الوثنية والمادية، ثم تبين عدم كفاية هذا المنهج، ومن ثم ظهرت المدرسة القرآنية الأصيلة في إهاب حركة اليقظة الإسلامية.

وقد أعلنت مدرسة أهل السنة والجماعة أن النظر الفلسني الحالص لايمكن أن يُكون أساسا للفكر الإسلامي وأنة لايمسكن الوصول إلى الحقائق الاولية إلا عن طريق الوحى، وأن الفلسفة ليست قرينة الوحى ولامناطرة له ، فهي

لاتزيد عن كونها استخداما للعقل وتفكيرا منظا يمكن أن يستخدم الناس في . الدين أو في أى موضوع آخر ، وهي في أحسن صورها تعمل على أن تعصم الذهن من الخطأ في الاستنبط والبرهان اللذين يمكن لمادتها الاساسية فيها يخص . الدين أن تأمن طزيق الوحي .

وقد قاوم زعماء السنة الفلسفة اليونانية وقاموا إنحرافات المعتزلة وقاوموا المحرافات المعتزلة وقاوموا المحرافات الصوفية في القول بوحدة الوجود والحلولوالاتحادوحاولوا أمتصاص كل مافي النظر العقلي والنظر الوجداني في دائرة مفهوم السنة والجماعة .

وقد نجحت حركة (الانهاث السنى) كما يطلق عليها بعض المؤرخين فى استئصال الباطنية وتحطمت مفاهيمها بصوغ عقائد سنية فى رسائل حاسمة ، وكانت الباطنية محاولة لتدمير الإسلام ولتشويه جوهره القائم على الغاء الوساطة بين الله والإنسان والدعوة إلى إسقاط التكليف وكان للشريعة الإسلامية أثرها فى إعادة بناء المؤسسات الاخلاقية والإجتهاعية وقامت مفاهيم أهل السنة والجماعة على إقامة الوحدة الفسكرية والاخلاقية تثبيت الدعائم الإساسية وقبول الاختلاف فى الفووع ، ومن أهميها الجمع بين روح التصوف وروح الاعتزال فى إطار واحد جامع هو الوجدانية والعقلانية معا وهو مفهوم الإسلام الاصيل ، وذلك حفاظا على وحدة الجماعة وصهر المقوماتها فى تكامل جامع بعيدا عن انحرافات المعتزلة والباطنية والصوفية الفي انهارت .

يقول ابن قيم الجوزية في . شفاء العليل ، وأهل السنة لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء ، لا مع الاشاعرة أو الرافضة أو الشيعة أو غيرها ، بل هم مع هــؤلاء فيا أصابوا فيه فكل حق مع طائفه من الطوائف فهم يواقفونهم فيه وهم براء من باطلهم إلى فذهبم حق جميع الطوائف بمضر إلى بعض ، القول به ونصره وموالاه أهله في ذلك الوجه و نني باطل كل طائفة من الطوائف وكسره ومعاداة أهل من هذا الوجه فهم حكام بين الطوائف لايقابلون بدعة ببدعة و لا يردون باطلا بباطل ولا يحملهم شنان قوم على إلا يعدلوا فهم بل يقولون فيهم الحق و يحكمون في مقالاتهم بالعدل ، .

سلف الآمة بالكشف عن صلالها وانحرافها نجد اليوم جماعة المعطلة الذين يشبطون الهم ويعارضون تطبيق تصوص الشريعة بدعاوى باطلة كقولهم باعداد الآمة ، أو أن مفهوم الإسلام دين ودولة ليس وارداً وأن الإسلام ليس إلا هذه العبادات من الصلاة والصوم ودخول المساجد وليس هو كذلك قطعا .

ونحن نعرف أن نشأة التأويل فى الجولة السابقة قد اعتبرت أصل الفتنة فى تعطيل النصوص والتجاوز بها عن معانيها التى وضعت لها لغة وشرعا إلى معانى واراء مدخوله تتحملها الباطنية والغنوصية ومن إليهما من الجمعيات السرية التى كانت ترمي إلى هـدم الشريعة وإضلال معتقديها وبلبلة ما إستفز فى قلوبهم وامتزج بنفوسهم من عقائد واضحة لاليس فيها ولاشائبة

وكذلك . رد أحمد بن حنبل على المشككين فىالقرآن حين يأخذون منه آ يات معنية مقطوعه عن سياقها وعن جملة القرآن و يدعون أنها متناقصة مع آيات أخرى و فد أخذوا بعض المتشابه من القرآن وضلوا به و اضلوا .

وأعلن أن الأعتماد في تفسير القرآن يمكون على القرآن نفسه مع الاعتماد على أصول اللغة العربية ومواصفاتها وعلى لسان العرب وقانونه في مخاطبتهم ومحاورتهم ، بتلك اللغة التي لم يكن هؤلاء على معرفة بها وإلا على أطلاع على أسرارها أطلاع ابن حبل عليها وعلى كل ما يتصل بها من مواصفات الشرع والفاظه واستعالاتها .

والجها الفسكر الإسلامي بعد ترجمه الفسكر اليونائي والفارسي والهندى ، وبين الاثمة التي والجها الفسكر الإسلامي بعد ترجمه الفسكر اليونائي والفارسي والهندى ، وبين الاثنامة التي يواجها اليوم بعد ترجمة الفسكر الغربي اليبر الى والاشتراكي وما يتصل جما من مدارس في علم النفس والإجتماع . كل هذا يدعونا إلى التماس مفهوم أهل السنة والجماعة فانه هو الطريق الوحيد لحاية الإسلام من التبعية والاحتوام والانتصار في الفيكر العالمي والانجمي .

the profession of the state

#### الفضار الثالث

ربناء الشباب المسلم

بسم الله الرحن الرحيم : نقول وبالله التوفيق •

أن قضية التربية في المجتمع الإسلامي المعاصر على أبواب القرن الخامس عشر الهجري هي أخطر القضايا وأهم التحديات التي تواجه المسلمين والتي يتوقف على موقفهم منها أهم ما يمكن أن يتحقق لهم ، فقد كانت التربية من أكبر التحديات التي واجهت مجتمعهم في القرن الرابع عشر باشد الاخطار حين استسلم المسلمون بالتبعية لاساليب التربية الغربية وخضعوا لها وانحسر مفهوم التربية الإسلامية عضامينه الاخلاقية والروحية والمعنوية ، عن حياتهم ومجتمعاتهم فاستشرت فيهم نزعة النظرة المادية المغرقة والمقاييس المادية والمطامع والأهواء .

لقد كان المسلمون يعيشون قبل الغرو الاستهارى في مجتمعات تطبق فيها الشريعة الإسلامية وتقوم بناء الافراد والجاعات على أساس القرآن والسنة وينشأ الشباب والفتيات المسلمات في أطار معرفة الله تبارك وتعالى ومهما كانت حالة التربية في عالم الإسلام قبل الغزو الاستعارى فانها كانت مؤهله للتجدد والانبعاث على طريق الله بعد أن ارتفع صوت دعوة التوحيد في الجزيرة العربية والازهر ومناطق أخرى في عالم الإسلام ، فلما جاء النفوذ الأجني قضى على كل هذا وحجب هذه الصورة ، وفرض أسلوبا جديدا وافداً على تربية الاجيال وبناء الشباب وأصبحت المدرسة في عالم الإسلام علمائية خالصة لاتعنى باللغة العربية ولا بالقرآن

ولا بتاريخ الإسلام ومن مم تكونت الاجبال على مفهوم غامض مضطرب فلم تورث ذلك الإيمان الصادق بالتميز الإسلامي الواضح عن الاجنبي ولا بالقدرة الغيورة على حماية الثغور والتمسك بالذاتية الإسلامية في مضامينها الحقيقية التي كانت تؤهلها لنشر الإسلام في العالمين وقد صاحب ذلك حجب تطبيق الشريعة الإسلامية في الجتمعات الإسلامية على نحسو أسلمهم للقانون الوضعي وللربا ولانطلاق الاجتماعي في مجال العلاقات بين الرجل والمراة على نحو ضعفت فيه الغيرة والحية وحماية العرض وتعالت صيحات الفنون المستوردة والمسرح والرقص والغناء الخليع ومن هنا كانت التربية الإسلامية هي المنطلق الحقيقي والرقص والغناء الخليع ومن هنا كانت التربية الإسلامية هي المنطلق الحقيقي المناء المجتمع الإسلامي الجديد في القرن الحامس عشر بعد أن انتهت تلك التجربة المربرة بالهزيمة والنكبة والنكبة والنكسه.

وقد كشف أسلوب النقل والاقتباس والتبعية لمناهج التربية الغربية إعن نتائج خطيرة أخرت سير حركة اليقظة الإسلامية وحالت دون قدرة المسلون بين على أمتلاك ارادتهم وإفامة مجتمعهم الربانى سنوات طويلة واليوم والمسلون بين تلك التحديات الثلاث المنبعثة من النفوذ الغربي والصهيو نبة والماركسية على اجزاء من العالم الإسلامي كرأس جسر لنغريب هذه الآمة وحجبها عن منهجها القرآني الأصيل والحيلولة بينها وبين امتداد مكانها الصحيح الذي تؤهله لها مقدراتها وحجمها ومكانها الاستراتيجي وتفوقها البشري وأمتلاكها للثروة فضلا عن فاريخها الحافل وتراثها الصخم ودورها الواضح في بناء الحضارة الحديثة حين فدمت المنهج العلمي التجربي الذي يقوم عليه التقدم المعاصر كله ، نقول أن فدمت المنهج العلمي التجربي الذي يقوم عليه التقدم المعاصر كله ، نقول أن المسلمين اليوم في مواجهة هذه التحديات بجب أن يكونوا قادرين على أمتلاك الرادتهم في بناء منهج التربية الإسلامي وتطبيقه في مجتمعاتهم .

ولقد أولى الإسلام الطفولة الهماما واضحا وكبيرا حين فرض على الآباء حسن إختبار الزوجات وحسن إختبار الاسماء واعداد الابناء لاجيالهم ، وتنششهم على الخلق والمودة والإيمان بالله

ولقد كانت العلاقة بين الآباء والآباء على مدى تاريخ الإسلام هى علاقة التوجيه والرعاية وإضاءة التاريخ أمام الآبناء وتقديم التجربة التى احرزها الآباء لهم دون أن يفرض عليهم الاختيار فى الأمور ، وكان الآبناء يؤمنون بهذا الدور الذى يقوم به الآباء ويطالبون به مستفيدين بتجربة الآباء ، وعالمين بأن بناء الغد لايتم إلا على ، الاساس ، الذى قدمة الآباء ناظرين إلى تجربة الاجيال السالفة بعين الإسلام نفسه ، فاذا كانت صالحة بنوا عليها وإذا كانث غير ذلك التمسوا الاصالة والمتابعة الحقيقية المستمدة من جوهر الإسلام .

ولم تنشأ هذه المفاهيم التي تتحدث عقوق الابناء أو استغلاء الآباء إلا ف مفاهيم التربية الوافدة ولم تتسرب تلك العبارات المسمومة إلا من مفاهيم فرويد ودوركايم وديوى وغيرهم، هؤلاء الذين ضللوا شبابنا بالحديث عن حرية الاثبناء في اختبار الطرق، دون دليل أو معين أو دون خبره، وماذا تكون الطريق أمام الشباب الغض الذي يفتح عينيه للنصور لاثول مرة، إلا مضطربة، وما تكون خطواته عليها إلا واهنه، ولذلك فقد كانحقا واجبا ملزما على الآباء أن يرعو هذا الخطو وأن يقدموا تجربتهم، وأن يحموا هذا النبتة حتى تنموا، هذه الابوه الرحيمة المتابعة لامور الاثبناء ساعة بعد ساعة بالرحة والحب والمؤاخاه، ودون أي قدر من القصير، أو الغلطه أو التجاهل، لقد كانت التربية في نطاق الجو الغريب الذي عاشت فيه الانجيال غير اسلامية، في لم تستوف ذلك الحق من المتابعة والاحسان والتعاطف وتقديم المشورة، هذه الاثبوة الحانية المتعقة الموجة التي تعقد صلت الود والحب مع ابنائها فتريد من نفوسهم الخوف وتخلق فيها الثقة، وتدفع عنهم متاعب المراهقة متزيد من نفوسهم الخوف وتخلق فيها الثقة، وتدفع عنهم متاعب المراهقة مالساحة والنبشير ودفع الشباب بالإيمان والرعاية على احتياز الخطر.

ذلك هو فهم الإسلام الحقيقى للعلاقة بين الآباء والا بناء ، أما تلك الصورة التي نراها الآن في مجتمعاتنا فهي ليست صورة أصلة . ولقد كان الآياء المسلمون آية في الرَّجَهُ وَالْحِبُ وِالْوَفَاءُ وَحَمَا يَهُ النَّبِيُّ الْحَنَانُ حتى ينمو ، فحلق ذلك في قلوب الابناء إعجابا وتقديرا ووفاء للاباء وللمدرسين والموجهين، أما الآن فإن ذلك كله مختقى تمت صور باهة فالأب مشغول عن اينائه بملذاته وأهوائه، والمدرس لايؤدي حق التربية الحقة، والأبن معرض الضياع لانه لايحد من يثق به ، فكيف يبني على بناء الآباءوكيف يكتشف النافع من الضار كذلك فان التربية الإسلامية في شأن الفتاة تختلف اختلافا نوعيا، فالفتاة بحب أن تصنع على أنها أم المستقبل وحامية الاسرة ومكونه الاجيال وراعية الزوج وأن كل تعليم لها لا يحقق هذه الغاية أولا فهو تعليم غير نافع ولقد كان للسلمين تعليمات : تعليم للفتى وتعليم الفتاة ، يؤهل كل منهما لوظيفته ولعمله ، وبناء والاحيال مقدم على كل أعمال المرأة ، ولا يجوز أن تضحى الامة باجيالها الجديدة من أجل عمل للرأة لايحقق عائداً الا بمفاهيم الماديات وهي مفاهيم ضالة ، وتتاح عمل المرأة العاملة كله لاشيء ونحن نعرف أن عمل المرأة م مؤامرة ، يراد بها هدم الا سرة أساسا وتخريج هذه الا جيال الجديدة مدمرة محرومة من الحنان والعناية والتوجيه الاموى والابوى الدائم المستمر المتلاحقه يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة ولمساكان الإنسان مادة وروح ، فإن الاصول الثوابت في بناءه قائمة ، على مدى العصور واختلاف البيئات ، ولايعتز اختلاف الازمة في القيم الثوابت كالحلال والحرام والحير والشر ، أما المتغيرات التي تجرى عليها المجتمعات بالامحراف فانها لاتقيم القيم، ولكن يطلب إلى المجتمعات أن تعود إلى مناهج الاصالة .

ولايسيطع الإسلام أن يقبل التأويل أو التحويل في قيمه الاساسية من أجل ارضاء انحرافات المجتمعات او فساد الحضارة على النحو الذي تراه الآن في المجتمعات الغربية وما كدنا نقع نحن فيه في مجتمعاتنا

أن الأساليب التربوية الوافدة التي يقدمها الغرب هي أساليبه ومفاهيمه المستعدة من عقيدته وثقافية وعاداته ، فعليه أن يطيقها كما يشاء ، أما نحن فلنا

عَقَيدَتنا وَثَقَافَتنا وقَيماً التي إنبي عليها مجتمعنا منذ أربع عشرة قرنًا فلا سبيل لنا إلى قبول غيرها وعشدما قبلنا غيرها في مرحلة الاضطراب حين فرضت علينا لتفوذ الغرب فنحن برى الآن نتائج الانحراف والازمة والاضطراب التي وقيم فيها مجتمعنا والتي لن ترقع إلا إذا عدنا مرة أخرى إلى الاصالة والمنابع الأولى.

وبالجملة فان القيم الاساسية للتربية في الغرب ماخوذة من مفكرى الإسلام ولكنها انصهرت في مجتمعات تقوم على الفلسفة اليونانية والقانون الروماني القديم، ولذلك فقد إنحرفت وانصهرت ولم تعد تصلح لنا إذا التمسناها مرة أخرى، ونحن مطالبون إن نشكل ابنائنا على تربية إسلامية أصيلة قبل أن نبعث بهم المتعليم في الغرب.

وآية الخلاف بين منهج التربية الإسلامية ومنهج التربية الغربية إننا نعتبر الإنسان روحا ومادة ونؤمن بالعقل والقلب ونتصرف على أن الدنيا والآخرة مرتبطتان . أما في الغرب فالحياة مادة والإنسان حيوان والدنيا هي آخر المطاف ومن هنا تختلف الاصول باختلاف الغايات .

أن المسلمين اليوم وبعد أن مرت بهم التجربة كاملة ( نكبة ونكسة وهزيمة ) نتيجة الاستسلام لمناهج الغرب التربيوية، ونظامه الاقتصادى والإجتماعى ، يرون أن الطريق الصحيح هو منهج الإسلام إوالمسلمون اليوم يتجهون نحو تحقيق قيام المجتمع الإسلامى فى بلادهم فأذا صدقت العزيمة فأن هناك ما يسمونه ( تعليم المعلمين وتربية الآباء ) وذلك باعداد الاجيال القائمة إعلى بناء الاجيال الجديدة على الرحمة إوالحب والموالاة ومن ثم لاتصبح بين الاجيال فجوة ويقوم ، التقاء الاجيال ، بدلا من صراع الاجيال الذي لم يكن يوما من الايام مفهرما اسلاميا .

(م- 19 الإسلام)

واعتقد أبن بلاداً كثيرة في العالم الإسلامي اليوم تتجه نحو تطبيق منه التربية الإسلامية ، أما اعداد هذا المنهج فقد تم فعلا وقدم كثير من أعلام الفسكر الإسلامي وحركة اليقظة دراسات صافية في هذا الشأن من أهمها ماكينة الاست ذ المودوري والشيخ أبو الحسن الندوى والاستاذ حسن البنا وعشرات من الباحين الإعلام الملتزمين

.

decembers and description of the little الطغل المسل

#### بين قَفْض الجنس والجريمة في الكتاب والشابقة

تتصاعد اليوم في العالم الإسلامي صيحات مدرية تحادل أن تصف الفسكر الإسلامي بالتقصير في توجيه الطفل المسلم وتحاول أن تسد هذا الفراغ بان تقدم فكرا وايدا ملونا في بحوَّات زاهية راقة من القصص الخرافية والاساطير والأشباح والجريمة لنسد هذا الفراغ المدعى في مجال الشكر الإشلامي.

المناس المناوه عدد الميعة في حقيقها الانطوج عن الخططات بالتلبودية التي وسمتها والمربكا لاجتواء الطفل الغربي المربكا لاجتواء الطفل الغربي المسون (١٨ أوليكيا وبود تشتنيا) ليسكون اداة طبعه لتقبل مناهيم التربية الحديثة التي غرسها ديوي ومكذوب وغيرهم وهي التربية التي ترفض رفضا باتا توجيه والطافل أو تقديم الاستشاره له أو تعليمه معرفة ربه ألو دينة او تهديه إلى أساؤب الحير الذي جاءت به رسالات الساء.

المراج المراج الماليب المالميحة لاحتواء الطِهْل العالمي قد بدأت منذ سنوات قليلة في والمنافي المخطط الذي يقوم يه الصهيونية العالمية لتنفيذ بخططها بالسيطرة على العالم عام ١٩٩٢ أى بعد عشر إسنوات من إلآن ولقد بدأت هذه الحالمة متعجلة مدفوعة إلى عشرات من الأعمال في وقت واحد من بينها يتقويم الجنس نفسه إلى الاطفال وتقديم موسوعات كاملة عن الاعضاء الجنسية وعمليات الالبقاء بين الرجل والمرأة وتقديم الفكاهات والنكات المتبذله المتدارلة حول هذه السمليات عرذلك لتعويد الطفل منذ أيامه الباكرة على النظر إلى هذه المسألة نظرة طبيعية

4、北州

وبذلك تختني تماما من مفاهيمه روح العرض والشرف والكرامةوالغيرة والحفاظ على مالا يحوز كشفه من أدولات الجلسم ، وبعداً أن الخطط يعارض تماما كل ما تدعو الآديان إلى الاحتفاظ به «ومنذ بدأ هذا التيار المسموم الذي خمل لواء الدعوة إلى تقديم نظام جديد يراكز على اللافل بدأت تتدفق على المكتبات في الغرب، وأنهار من الكتبُّ عن عالم الطُّقَل، وقد ركزت هذه المؤلِّفاتِ علىأمور أساسية: ﴿ ﴿ وَانْهَارُ مِنْ الْ هي الجنس والمنفئ والعري وُسْرُعانَهُما وَصِلْتَ هَذَهُ إِلمُؤَلِّقَاتَ إِلَى بِلادِ الْإِسلامِ ﴿ وَمُ وترجمت وقدمت في طبِّعات مِلُونةٍ على ورق فاخر ، واستهدفت البلاد المتعددة 💎 🚁 🥠 وهي كلها تمجد المغامرة والعنف والاستغلال والثخر رمن الحدود والضوابط وقدكان. مُنَاكُ تَقَدِيرِ وَاصْبِحَ لَنُوعَ الكَثِبُ التِي تَقدم إلى المسلمين والعِربِ وَهِي كَتُبُ تَعِلَى مَن شَانَ بطولة الرجل الغربي مِن أمثال (طرزان) الرجل الأوربي القوى الذي يعيش في مجاهل وغايات أفريقيا وهو بطل آلاف القصص والأفلامالتي تخدم الاستعمار والتي تصور الغرب في صورة البطؤلة الحارقة بالنسبة البسلمين والعرب الذين ا يعيشون في الاكوراخ والفقر، وكذلك صورة ( جيس بوند) وجل المؤامرات إَلَىٰيَ لَا يُتَحَلِّي يَفْضِيلُهُ مَا لَانَ الْعَالِيةُ عَنْدُهُ قَبِرُو الْوَاسْطَةُ ءَ وَهُوَ مَمِلَ بِغُرُورَالْقُومُ عَلَّى وغرور الثراب زهناك عشرات القصص الاخرى الني ترجهت وقدمهاعملاء التغريب ودعاته في بلادنا العربية و نشرتها المكتبات المشهورة وهي قصص تحمل جراثيم برين الانحلال والرزيلة لانها ترجت عن كتاب غربيون أباحيون وتباع بأسعار زهيدة وقد صاحب هذا التيار الذي يبلغ الآن ذروته في البلاد العربية بجموعة أخرى من أفلام العنف وألجريمه يقدمها التليفزيون في الاوقات التي يسكون فيها الاطفال مستيقظون ومنتمون إلى متأبعتها •

ومن هنا فنجن حين تخضع لهذا التيار التلودي المفروض إنما تحقق هدف التغريب والغزو الثقاق وهو ما يضاد ما ترمى إليه التربية الإسلامية من حاية الطفل من الخوف و تأمينه النفسي و ذلك من حيث لاندري حين ندفع الطفل إلى الخوف فتدمر أمنه النفسي

وفد كشفت الأنحاث العلمية عن مدى خطر القصص التي تحمل صورة البطل الخارق الطبيعة (السوبرمان) وتقول الدراسات أن هذه الشخصيات لها مضمون واحد يدور حول محور واحد هو أن الحياة في أى مجتمع تقوم على الانسجام بين أفراده وأثما تقوم على تحدى المجموعة بعمل غير عادى، بذهل الجميع ويهرهم وتهدف إلى تحقيق ذاتية الفرد باخضاع الجماعة له والحقيقة أن البطل الخارق الطبيعة غول يجب أبادته وحماية الاطفال من تأثيره السيء على نفسياتهم، وأغلب مبتكرى هذه الشخصيات يهود ، وظفتهم الاوساط الصهيونية لاشاعة هذه السموم.

اما بالنسبة لمعرفة أثر أفلام العنف والجريمة على الاطفال وهم يشاهدونها على شاشة التليفزيون فقد ألتقى أكبر علياء النفس في العالم مع حبراء الشاشة الصغيرة في مؤتمر أفيم في فنلندا وكان أثر أفلام العنف على الاطفال واحدة من أهم المشاكل التي درسها خبراء هذا المؤتمر، وقدم أحد خبراء علمالنفس والإجتماع خلاصة تجربته فقال: أنه جمع بحوعة من الاطفال الذين يتراوس أعمارهم ما بين أربع أعوام وخمسة أعوام وعرض منهم بعض أفلام الجريمة التي يعتدى فيها أبطال الفيلم على شخصية مهرج السرك ثم نقل هؤلاء الاطفال إلى قاعة جمع فيها بعض الالعاب وتجوذها لمهرج السرك وقبل أن يغلق باب القاعة ضم إلى هؤلاء عمر فاب الاطفال وهم ينظرون إلى نموذج المهرج عمن مكان ما وقف يراقب تعمر فاب الاطفال وهم ينظرون إلى نموذج المهرج مرب بعيد والبحض الآخر عمر فاب الاطفال وهم ينظرون إلى نموذج المهرج مرب بعيد والبحض الآخر المتعلم على المنف نشأوو عليه الماته والهم حسب البيئة التي نشاؤو فيها فاذا تربوا على الهنف نشأوو عليه الماته المنه نشأوو عليه المناف نشأوو فيها فاذا تربوا على الهنف نشأوو عليه المناف نها وو عليه المناف المناف نشاؤو فيها فاذا تربوا على الهنف نشأوو عليه المناف نشاؤو عليه المناف المناف نشأوو فيها فاذا تربوا على الهنف نشأوو عليه المناف المناف نشأوو فيها فاذا تربوا على الهنف نشأوو عليه المناف المناف نشأوو فيها فاذا تربوا على الهنف نشأوو عليه المناف المناف نشأو و عليه المناف ا

كذلك فإن الخطر من مثل هذه القصص والإقلام أنها كتبت على نحو يرمى إلى تصغير الامم في تقوس أطفأها و تكبير الامم الغازية .

و لعل أخطر مانى هذه الغزوة الى يراد بها تدمير الإجيال المسلم الجديدة عوا تقديم قصص الحرافات والاساطير ومغاهم السحر والمجون والابلجية عن خلال المؤلفات التافية المدرود المراد المراد التافية المدرود المراد الم

ولاريب أن هذه الحاولات جميعا تحول بيننا وبين تشكيل أطفالنا تشكيلا اسلاميا وفقاً لمفاهيم الإسلام وتعاليمه .

THE RESERVE

يقول باحث تربوی مسلم :

فليس ﴿ العَمْفُ مَنْ الْقَبْمِ الَّتِي عَارِصِ عليها في تربية أطفالنا، كَاأَنْ,المغامرة، أيضًا ليست من القيم التي بحب أن ينشأ عليها الاطفال ولو تأملنا الشخصيات التي أخترعها الغربُّ، مَثْلُ شَخْصية (سيكي ماوس) أو شخصية البحار ( آكل البسلة ) لاكتشفنا أنها شخصيات مثيرة ولكنها تخلو من أي مضمون روحي أو إخلاقي إسلامي وذيوع هذه الشخصيات في عالمنا الإسلامي مع عدم وجود منافسة حْقيقية تعنَّى إننا نترك مهمة تسلية أطفالنا وتثقيفهم على عانق الشرق والغرب ولاتقوم بدور أساسي في ذلك ، مع أن الاهتمام بأدب الاطفال فريضة دينية ومن المدمش أن الغرب يهتم بالكتب الدينية للأطفال يرسمها بالالوان والتصوير وهذا يقتضينا (حراسة عقل الطفل المسلم) عن طريق تقديم قصص لا يقل مستواها في الكتابة والطباعة والرسم عن قصص الغرب والشرق وليس هناك أعظم من بَصْص الْقَرْآنَ ، وعلينا أن نقدم لهذا العمل جماعة الآبر را المخاصين الفاهمين الغايات العُليا المُقدرين للاخطار التي تنتَّاش ابنائنا (ومع الأسف فأن المتصدرين الكتَّابة الطفلاليُّوم بعدأن مات جيل ( كاملكيلاني، وبرانق وسعيد العرباني) لا يقدرون المسئولية وإما مسلم لامحمل مفهو ما صيحا الإسلام وأما من اتباع المذاهب الإماجية والملجدة) ولما كانت الكتابة للطفل أصعب من الكتابة لعالم البكبار لأنه هوالعالم النى تنوبُفيه الحواجز بين الواقع والخيال والذي يلعب الخيال دوره العطيم المنس فان كتابأدب الطفل بحب أن يكونوا مناصدق الناس! عانا بالدعوة الإسلامية .

ومن الحاذير والاخطار في كتابة القصص تلك المضامنين التي تتضميها هذه القصص والاسلوب الذي يكتب به والمستوى اللغوى والسن يقول الاستاذ على المحديدي : أبه بحب تقدير مدى الضرر الذي يقع على الآطفال ما دون السادسة، الحديدي : أبه بحب تقدير مدى الضرو الذي يقع على الآطفال ما دون السادسة، الذا ما أحتوى قصصهم مواقف الفرع والحقوف وجواهيم لملوعب كفصص الحن والمعفاريت والمردة والغيلان وما فيها من تعذيب ومثل الاطفال وسجنهم في

格 地名美国西班牙西班牙西班牙西班牙西班牙 经有效的 经现代证明

الظلام دون طعام أو شرلب أو مواقف السحرة ومشخهم الإنسان إلى حجارة وحيوانات أو الموضوعات الشريرة كقتل الإنسان والاظفال وطبخهم طعاما يؤكل ، فهم يصدقون ما يقال ، ومن ثم تتشكل عندهم مفاهيم فاسدة عن السعر والجنيات والاساطير ويعيشون حياتهم في خوف ورعب شديدين .

وأخطر من ذلك كتب القصص التي تمجّد أُجُرَّمَةً والمجرمين ، والخارجين على القانون وعلى عظام الأبدرة والمجتمع ، وقصوير القتل والنهب والمجنس بصور بطولية منهرة ثفان الاطفاق فيعشقونها بهم تدفعهم إلى التهور يتقليدها والقيام من مناهما عقاء .

ويقرل: أن كتب المخاطر والمغامرات كتبت لتمجيد الرجـــــل الأبيض وحضارته ومعتقداته ولترفعه إلى مصاف المثل والقدوة ولتضعه موضع البطولا دائما بينها تحط من شأن الشعوب الاخرى ·

وهكذا فنحن نحذر تحذيرا شديدا من هذا الركام المطروح في السوق الغربي من كتابات الاطفال المليئه بالسموم.

( سوبر مان وارسين لوبين وشرلوك هولمز ، ميكى ، تان تان ) والمعدف هو تدمير المجتمع الإسكامي فالبروتوكول الثالث عشر من بروتوكولات صهيون يقول : لكى تبعد المعاهير من الامم غير اليهودية عن أن تكتشف بنفسها أى مخطط عمل جديد لها سنلهها بأنواع شي من الملاهي والألعاب وسرعان ما نبدأ في الاعلان في الصحف داعين إلى الدخول في مباريات شي من كل أنواع المشروعات كالفن والرياضة وما إليها ،

ولاريب أن كتب الاطفال وكتب المراهة بن المطروحة الآن في السوق لانتلائم مع هدف مطالبنا لاعادة بناء مجتمع مسلم وفق شويعة الإسلام: أن كل ما ينشر في صحف الاطفال أو في كتبهم متقول ومترجم من مصادر أبعنهية ومعذه المجلاب المعلية المتنوية باللقة المرجة .

وقصص الاطفال الذائعة تحكى مشاكل مجتمع أجنبي وهي معارضة لمفهوم الإسلام وليس فيها أي حديث عن مجتمع المسلمين أو تاريخهم أو أبطاهم ولاتعالج مشاكل مجتمعات المسلمين .

وقد تبين لمؤسسة التربية الصحية في شويجارت بالمانيا الإثحادية نتيجة دراسة أُجرتها بأن أفراط الاطفال في التفرج على التليفزيون يلحق بهم إضراراً جسيمة ويجمع الأطباء والاخصائيون في عُلم النفس أنَّ النَّبيج أَ لَمْتُواصِلُ ٱلَّذِي يَتَمَلُّكُ الاطفال عند التفرج على التليفر يون مُدة طويلة وعدم تفريقهم بينما يشاهدونه على الشَّاشَة مَنْ أَفْلَامُ بَوْ لَيْسَيَّة وبين الحقيقة ، يعمل على الحاق الأضرار الجسيمة والنفسية يهم ، وقال العلماء إنه كثيراً ما يترك الوالدان أطفالهم يحبسون مدةطويلة أمام التليفزيون ، عا يسبب التوتر وفقد الهدوء والارق وقلة تركيز الفكر والصَّداع وآلمًا في العينينيَّ، وقال العلماء أنه لايجوز ترك الأطفال يتفرجون علىالتليفزيون أكثرَ من ساعة في اليوم على أبعد تقديرٌ ، والايتفرجوا أثناء ذلك ألا على البرابج المخصصة لهم فقط . وقد استندت مؤسسة التربية الصحية في التقرير الذي قدمته في هذا الشأن على نتائج التحقيق الذي قامت به هيئة محطات الأذاعة الألمانية فبل أشهر قليلة ، فقد تبين لها في ختامة بأن ١٥٪ من الاطفال الذين تترَّاوج أعمارهم من ٨ سنوات و١٢ سنة وخمس الاطفال الذين تتراوح أعمالهم بين ٣ و ٧ سنوات يتفرجون على الاقلام البوليسية في البرنامج ألمسائى ، هذا ، كا وجد بأن خس الاطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٨ و٩ سنوات يتفرجون على التليفزيون أثناء تناولهم طعام العشاء وأعربت المؤسسة عن قلقها يعد أن تبين لها أن الاطفال غالبًا ما يتفرجُون على النليفزيون على أنفراد ، ولما كانت الأفلام البوليسية التي يشاهدونها تتخللها أعمال العنف والقتل وتثيرالرعب فانهجب على الوالدين أن يكونوا مع أولادهم أثناء تفرجهم ليشرحوا لهم مالايستطيعون

ومن هنا ظن على قادة حركة اليقظة الإسلامية التنبه إلى هذه المخازير والتقدم للسلا هذا الفراغ بتقديم أدب الطفل الإسلامي القائم على تقديم البطولة الإسلامية إلى الطفل الذي يحب البطولة والمحاطر ( من ١٢ — إلى ١٨ ) وأن يقسدم معها

مفهوم الإسلام للمثل الاعلى في الإنسان كرامة وخلقا وسماحة وإنتقالا من الفردية إلى الغيرية ومن الذاتية إلى الجماعية وأن تدريس الطفل المسلم مفهوم رسالة الإنسان في الإسلام ومهمته على الأرض ومسئوليته الفردية والتزامه الاخلاقي وعمله في إقامة المجتمع الرباقي والتعرف على البشرية كلما يروح الانجاء الإنساني والنظر إلى الحياة نظرة جادة بعيدة عن الاساطير والاشباح والحرافات، وعليه أن يعرف مدى التحديات التي تواجه المسلمين في هذا العصر لينشا مسلحا بالإيمان متجها إلى النضال والكفاح والمقاومة وسماية الثغور والمرابطة حتى يسترد وطنه وأرضه المغتصبه وتعود فلسطين ويبث المقدس إلى المسلمين وعلى هذه القصص أن تقدم باللغة العربية الفصحي بما يتناسب مع تدرجه في السن والتعليم وأن تبني هذه الفصص لول ما يتبنى في الطفل على الإيمان بالله تبارك وتعالى الحالق الرازق الذي يتصرف في الكون كله ( إلا له الحلق الآمر ) فان قيام هذا الإيمان في النفس هو الذي سيمكنه من أن يفهم الإسلام بوصفه منهجا بعامها للذين والدنيسا وللدنيا وللذياخرة وللوص والجسد والعلم والدين وأن من شأن هذا أن يحرسه من أن يقع في أخاج النظرية المادية والعلمانية والآباحية ومغريات الحصارة المادية المهارة .

# الفضل الخامس

## فجر جديد العملم إجتماع إسلامي

أعتقد أنه قد آن الاوان بمطالع القرن الحامس هنترا الهجرى أن يقوم المسلمون بتأصيل العلوم باستمدادها من منابعها الإسلامية ، بعد أن عاهوا خلال هذه الفترة الطويلة يتعلمون ويطبقون مناهج وافدة صاغتها طبيعة وظروف وتحديات بحتمات أخرى تختلف عن المجتمع الإسلامي عقيدة ووجهة وثقافة ، وفرصتها محاولات احتواء خطيرة سيطرت على التعليم والثقافة لادخال المسلمين في إطار الفسكر العالمي الآنمي القائم على النظرية المادية وعلى المفهوم الاباحي .

فالمجتمع الغربي الذي صدر العالم الإسلامي تجربته ، قد تشكل على نحو مختلف من مجتمع الإسلام الذي كان قد عاش أكثر من ألني عام في إطار رسالات السياء هذا المجتمع الغربي الذي تشكل أبان الامبراطورية الرومانية على نحو غاية في استعلاء السادة والاثر مراء وذلة الطبقات المستعبدة ، وعلى حو من الترف و الإباحية والفساد والطغران . مجتمع القياصرة والفراعنة و الاباطرة و الاكاسرة ، الذي كان يعبد الحاكم و يسجد له .

هذا المجتمع لم يلبث أن عرف الرحمة والسماحة عندمادخلت النصر انية فأز الت كثيرا من غروره وغطرسته ، وأحلت محلما رهبانية ابتدعوهاما كتبها الله عليهم فما رعوها حق رعايتها ، فأصبح مجتمعا منفصلا عن الحياة ، راغبا إلى الدزلة منقطعا عن الدنيا .

 من صراع شديدبين الفردوالمجتمع وبين المجتمعات الرأسمالية والمجتمعات الماركسية، ومن اضطراب وما يتضل من دعوات إلى المادية والإباحية والوجودية والهيبية، ومن اضطراب في علاقات الاسرة والمرأة والشباب على النحو الذي يمدد كيان الحضارة كلها بالانهيار ويمدد كيان النفس الإنسانية بالتمزق:

ق أطار هذا التحول الحظير من الرهبانية إلى الاباحية ، وضعت مناهج علم الإجتماع الذي سيطر على الثقافة الغربية والذي نقله علماء الجامعات الغربيون الذين استقدموا لهذا الغرض في بلاد العرب والمسلمين والذين سافروا إلى الغرب من شباب المسلمين أمثال منصور فهمي وطه حسين وعمد عزمي وعلى عبدالوا حدوافي وعبد العزيز عزت :

وقد المقى هؤلاء علوم الإجتماع، على قادة مدرسة العلوم الإجتماعية ، التى كانت قد ظهرت فى فرنسا فى العشرينات، والتى ظلت مسيطرة على مناهج الإجتماع حتى اليوم وهم دور كايم ولينى بريل وموسى وقو كونيه، وهى مدرسة تقول بأن قواعد الاخلاق ليست إلا ظواهرة إجتماعية لا نستطيع فى علاجهاشيئا، وكل ما بجب علينا عمله هو أن نرصدها لنستخرج منها قواعد عامة، وأن الإنسان مادة فسب، وأن مبادى والاخلاق التى هى ظواهر إجتماعية، إنما تملى على الافراد، فسب، وأن مبادى و الإخلاق التى هى ظواهر إجتماعية، إنما تملى على الافراد، دون أن يكون لهم دخل فى بنائها أو فصل الإيمان بها، وأن ارادة الإنسان الحرة التى يعتز بها ليست إلا وهما لان المر و لا مملك النفسة شيئا وإنما هو مسير بغرائن وقسوى!

ولاريب أن هذا المفهوم لايتفق مع الدين المنزل بولا الفطرة البشرية، وأنه يحاول أن يهدم مفهوم الاخلاق الديني الذي عرفته الاديان السهاوية جميعا وأن جماعة مدرسة العلوم الإجتماعية اليهود إنمها يسيرون في نطاق المخطط الذي رسمته الصهيونية لهدم الارادة الفردية والاخلاق والاسرة.

وتقوم نظرية مدرسة العلوم الإجهاعية المادية ونظرية دارون على مفهوم الفلسفة ونظرية فرويتاء وتعاول أن تفضع مفهوم العلوم الإجهاعية المراطنة

And the country of the same to

in the state of

التجريبية المطبقه على المادة من ناحية أو على مفهوم الحيوان من ناحية أخرى ، ولا ريب أن ذلك كله يختلف مع مفهوم العلوم الإنسانية المتصلة بالنفس والروح والاخلاق عما لاعمكن اخضاعه لمناهج العلم المادى .

ذلك أن الجوانب النفسية والروحية والوجدانية التي تشكل السلوك والاحاسيس والتصرفات إنما تتصل أساسا بالعقائد وترتبط بالإيمان بالله، ولقد وجدت هذه الدعوى معارضة شديدة وأثبتت الامحاث العلمية عجز المناهج التجر بية المطبقة على المادة عن تحقيق نتائج صحيحة بالنسبة لمشاعر الإنسان وعواطفه وأخلاقة وتعرفاته.

وتستهدف النظرية الإجتماعية المطروحة القضاء على الشخصية الفردية قصاء الماميا ، بدءوى خصوع الفرد للجبرية الإجتماعية التي تقول بأن الإنسان محكوم بعدة عوامل ، هي التي تدفعه في طريق الحياة ، وهي بذلك تصاول القضاء على قاعدة وطيدة في الإسسالام وفي المجتمع الإسلامي : وهي قاعدة الارادة الفردية والالترام الاخلاقي :

كذلك تحاول هذه المدرسة أنسكار أصالة فيّام الاسرة منذ العهود البشرية الأولى ، وفي مفهوم الإسلام أن الاسرة تسكونت في بداية البشرية ولم يخل منها جيل من الاجيال .

ولا يعترف الإسلام بأى نظرية عن تطور العائلة أو القول بأن المرأة كانت مشاعه في عهد البشرية الآول ، فالقرآن البكريم يقرر صراحة أن نظام الاسرة نظام أصيل في الطبيعة البشرية :

ر يا أنها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا ونساء ، (سورة النساء)

ولاريب أن مدرسة العلوم الإجتماعية تستهدف التشكيك في نظام الاسرة ، توطئ الدعوة إلى القضاء عليه على النحو الذي يحدث الآن في المجتمعات الغربية ... they Car And Walley deriginary it gards

وقد جوت محاولات القضاء على الاسرة على من التاريخ عن الكهاعجزي عن دلك وسيظل المنام الابيرة ثابتا مكينا على من الازمان، وسيظل أي بحام يتحقق لخصومه في القضاء عليه عملا جزئيا يسقط عمرور الزمن، ولا يأخذ صفة الشمول أو الاستقرار

و تنطلق نظرية علم الإجتماع من مسبقة فرصة، هي أن الإنسان مادة بو جسم. وأنه ليس له قوى أخرى (شأنها في ذلك شأن علوم النفس والتجليل الفراويدي)، ولا ريب أن مثل هذه العسلوم الإجتماعية والنفسية إنما تحصع لاهوام الفلاسفة ومزاجهم الشخصي وهي تتاثج عامل واحد من عدة عوامل تسيطر على المجتمعات والفسكر البشري، هذا العامل هو العصر وأحداثه.

وأغلب هذه العلوم تعتمد على الاسطورة الاغريقية وتتخذ منها تصورا عاما كالظاهرة للحياة، ومع أنه قدتكشف لمدرسة العلوم الإختماعية أن الظاهر الانسانية ليست كالظاهرة الطبيعية وأنها من توعية عالفة، وأن الظاهرة الإجتماعية ليست شيئا ملوسا يقاس كايقاس الظاهرة الطبيعية، فان هناك خطة للأصرار على الحنا وقد أشار العلماء التجريبيون إلى أن الظاهرة الإنسانية لا تخضع للقياس المادى وتشذ عنه وتشمير عجرية باظنة فيها، ولا يمكن التنبؤ بمجراها أو وقت وقوعها، وأن الظاهرة الإنسانية أقرب إلى الذات، والإنسان ذات اليس موضوعا، بالرغم من هذا الإنسانية أقرب إلى الذات، والإنسان ذات اليس موضوعا، بالرغم من هذا كله فان أصحاب الفلسفات المهادية ما زالوا يخدءون ويغالطون.

and the state of t

وفى الجامعات المختلفة فى العالم الإسلامى درست مواد علم الإجتماع منقولة و مترجعة من كتابات الغربيين ، الذين قايسوا هذا العلم وفق مفهوم النظرية الليرائية الغربية والاساتذة الاجانب الذين كانوا يقدمون هذه المادة فى الجامعات العربية كانوا ينتقون. المدرسة التي ينتمون الميا قالمت خرجون من الجامعات العربية كانوا يتبعون من الجامعات الانجليزية والامريكية ، كل حاول الورسية و كذلك المتخرجون من الجامعات الانجليزية والامريكية ، كل حاول توجيه در اساته و مؤلفاته وفق الثقافة التي تخرج فيها والولا والحاص بها، لذلك م تكن

الاعتالا على وجه العمرم واضع والاصالة لا تظهر على العموم الاعتدعاو الدراسة النظم الاسلامة و مقار نها الحلط الاورية الحديثة ، أما في اعطا دلك في رديد الاقتكار الوافدة ، وكل الكتب الى صدرت عن علم الاجهاع في فده العمرة مثارة عن المحافظة العربية وكل الكتب الى صدرت عن علم الاجهاع في فده العمرة مثارة على الدكتور شحاله سعفان مثل كتاب تقولا حداد الذي وصف بأنه أول عول الدكتور شحاله سعفان مثل كتاب تقولا حداد الذي وصف بأنه أول عول الدكتور شحاله سعفان مثل كتاب تقولا حداد الذي وصف بأنه من على المناز من الله المناز و مقارة على عدد المناوم المادي لمفرد ، و تقوم على أن الاسان حوار خاصع لشوري الطه مراما كل الدين والمورة المناز كل والدين والمورة المناز والمورة المناز والمناز والمناز والمناز والمناز والمناز والمناز المناز المناز والمناز المناز والمناز المناز المناز والمناز المناز المناز

and the state of t

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فقد أكد الباحثون أن (علم الإحماع)
القائم البوم في المجتمعات العالمية ، ليس علما قائما الذا ته يعمل على النحو النابي يغرض
العلم الصرف ، ولكنه يعمل في خدمة النظام الغربي ومما ينصل به عامن تنابيت
سلطانه و نفوذه في عالم المستعمرات أو البلاد الحاضعة له اقتصاديا ، ومن هنا
فقد أشار با حثون كثر إلى أن علم الإجتماع الامريكي مثلا لم يقف عند حدود
مجتمعه بل تعداه إلى بحوث استهدفت مقادمة التغيير في العالم الثالث وضرب

وأثبت علماء أخرون ارتباط البحث الاجهاعي في الغرب بأدوات السياسة والفوة العسكرية ، وأن بحوث علم الإجهاع تستخدم كوسيلة في الفراغ العالمي وتثببت تبعية العالم الثالث المنظام الرأسمالي فنكرا وتوجيها .

war for the second

東京 · 東京 東京 東京 は から は いかいか والمسام كذلك في الاتعاد الدوالدواني المائي المائي المائي المائي المائي موجه عو كشف مآسى و تناقهنات المجيع الواسمال على وجه البسور ع وان الباحثين السوفيت يدرسون قضأيا المجتمعات النامية بهدف كشف أثرالرأسماليةوالاستمار على أوصاحها وتنيرانها ، ومعنى هذا الأن علم الاجتماع في الغرب ليس علنا أصيلا و والمتناه و علم موجوج فيو في واخل اللجنسان الغرية للدمة ألمت ما ف النفوذ المرا المنطق والمن المعتمات المراكبة لكنف عوامل أو أخطاو السطرة الرسد در الفرية ومعنى هذا أن علم الاجتماع الآن بصورة الخالية من علم تبويزالواقع، مرأنه ملتزم بتوجهات الايديولوجية والحزب

المراقو له الدكتور عيد الزامط عبد المعلى الذي يدكشف عدده الحالق في المان المحالية المحامل عظرية في علم الإجماع ) أن حد كام وفير ومر قبلها أوجسته كونت ، أو إدوا جيم التنظير لصمود والرأسمالية الأوربية والحافظة على منجزاً أما وابني توجه ليبرالي غالى في الفردية التي هي جوه والمشروع ال أسمالي، وَأَنْ الرَّوَادَ لَعَلَّمُ ٱلْإِجْتُمَا عَلَمُ يَكُونُوا قَادَرُ إِنَّ عَلَى وَضَعَ لَطَلَّ يَهْ عَامَةُ شَامَلَة ، وأنهم خصعوا لمجتمعاتهم والتحديان عصرهم وبيئتهم في حدود فوتشا والمانيا عوبداك جلوب ملاحظاتهم متعاشة مع هذا الواقع متحدة به ا

كَا أَنْ هَوْلِاهِ جَمِيعًا كَانُورًا مِنظُونِ الطَّلِمَّاتُ ٱلْحَلَّكَةُ وَالْمُسْيِطُونَ ، فتحول العلم لديهم إلى تحكم ذي بعد واحد ، فضي على واحدة من خصائص العمومية أي نسيج البناه الإجتماعي بطيقاته وجماعاته وفطاعاته وأنهم أتخذوا جميعهم وقفا تبريريا جن أوضاعهم الإجتماعية ، وتك أفوى مقاتِل علم الإجتماع الذي نقله المسلمون في مدارسهم و جامعاتهم ، وحاوثوا أن يصوغوا مجتمعاتهم على صوئه الكثيب .. minds On a man

كذلك فقد أشار الدكتور عبد الباسط في أحدث دراسة عن علم الإجتماع عن أرهذا العلم بمنهج العلم الطبيعي، كما أشرنا من قبل، كذلك فقدأ نكر الباحثون أن علم الإجماع قادر على الوصول إلى قواعد عامة للتطور الإجتماعي .

ويرى البلطون أن علم الإجهاع على هذا النعوب عنكن أن يمكون

علما أنسانيا ويمكن أن يكون عند الإنسان و يمنى آخر أنه بمكن أن يسهم في حل المشكلات و يمكن أن يوكد التخلف و تخدم الإفلية . وقد يلغ الامر أن يقول أحد علماء الإجهاع وهوارد بيركر و إلى جانب من نقف وهل ناخذ جانب المسيط بن أم الحاضعين و الحسكام أم المحكمين و وليس أفلى مر هذا التساول الكشف أمام أبصار المسلمين فساد تجرية علم الاجتماع الذي من ضعون له منذ أكثر من سعين عاما .

وفى مراجعة لفكر الأربعة الكبار فى علم الإجتماع : أوجست كونت ودور كايم وماكس فيهر وليني يزيل ، تجد أن القاعدة الاساسية هي : نظرية دارون التى تقول أن الإنسان حيوان ناطق وتدوجه فى نظام الحيوان وتفوض عليه أحكامه متجاهلة جوانبه الوحية والمعنوية ، وهى أساس النظرية المادية الإضافة إلى نظرية فرويد فى الجنس والتفسير المادى التاريخ الماركسي . شها

ولا شك آن القانون الذي وضعه أوجست كونت وأطلق عليب اسم ( المراحل الثلاث ) قد فشل فشلا ذريعا ووجهت إليه انتقادات جمة ذلك الانه تجاهل ظاهرة الدين الموحى به والقادر على تغيير المجتمعات، ويقف عندالنصرانية ولم يجد من الشواهد التاريخية ما يؤيده عليا فضلا عن خضوعه لفكرة التعاور المطلق الذي لا يعترف بالثوابت .

وكذلك يقوم الاطار الفكرى لمفاهيمه على أساس الفلسفة الوضعية التي. تحكم المجنمع على أساس القوانين الطبيعية التي لانتغير وهو يؤمن فأن الفرد بثني بريد الم

ويهدف علم الإجتماع عنده لا ن يكون أداة للحافظة على الواقع القائم وتأكيد السلطة الحاكمة ، ولذلك نادى بالحد من حربة النفكير وهلل عندما فيض نايليون على ناصية السلطة بيد من حديد ، ونادى بضرورة محاكاة علم الاجتماع للعلوم الطبيعية ، وقد حرص على أن يكون علم الاجتماع الوليد أداة عافظة و تبرير ، وهو يرى أن على الانسان أن يتوامم مع ما هو قائم ، فليس له من إرادة ولا يجب أن تسكون له ، وأن العيب كل العيب فى الإنسان وأخلاقه، لا فى الظروف المحيطة به ، وهذا تصور - كما يقول الدكتور عبد الباسط عبد المعطى - ليس ضد الانسان فحسب بل هو مشوه ومزيف لتاريخ الانسان .

وكان دور كايم قد انتقل بعلم الاجتباع نقلة حاسمة إلى أفق التلودية ، الق صيغت مفاهيمها فى قوالب علية مرتين : فى نظرية فرويد ( النفس والآخلاق ) وفى نظرية دور كايم ( الاجتباع ) .

فدعوة دور كايم تقوم على الجبرية المطلقة للفرد فى إطار المجتمع وإقراره بعجز الإنسان عن تغيير المجتمع وضرورة خضوعه له وقوله أن العامل الفعال الذى يؤثر فى المجتمع هو البيئة الاجتماعيية ، وهوالغاء كامل لدور الفرد ، وقد شهد عليه الباحثون بالتناقض والخلط وكان يثيرالتساؤلات ولا يحيب عليها، ويتركر خطؤه فى دعواه أسبقية المجتمع على الفرد ، وخضوعه لفسكرة البرجماتية والنفعية ، وتسير كتاباته المتنوعة فى مسار تأكيد ضرورة انصياع الانسان لما هوقائم ولماهر محيط، فالظاهرة الاحتماعية عنده إجبارية والزامية وأن دراساته فى نظر كثير من العلماء وأراءه يعوزها كثير من الصدق العلمى .

ومن أخطائه : اعتباره الجريمة هى الفطره و الاسرة هى الشدوذ و منهجه خليط من جميع المذاهب المادية الماركسيه والفردية والبرجماتية و به تحول علم الاجتماع إلى دراسة الطواهر دون أن يكون له أثر فى تغيير المجتمع ولاشك أن من أكبر أخطائه دعواه العريضة بأن المجتمع هو الذى أنشأ العقيدة وأن الدين لم ينزل من السماء ، وإنما أوجد نة الجماعة على النحو الذى حمل لواءه الدكتور ط محسين ودعا إليه فى الثلاثينات .

ولاريب أن مفاهيم دور كايم ربيب المـذاهب الماركسي أصـلا والنظرية المـادية ، معارض تماما لـكل القيم الاسياسية التي تقوم على الفطوة والتي جاءت (م ـ ٧٠٠ الاسلام)

بها الاديان في منهجول الرباني القسائم على الاصالة وعلى التسكامل بين المادة والزوح .

وقد بدأت خطوات التبعية في العالم الاسلامي لمفهوم علم الاجتماع الغربي ، عندما قدم الدكتور منصور فهمي أول رسالة في فلسفه الاجتماع لجامعة باريس ١٩١٣ تحت إشرافالهودي ليني بريلءن (حالة المرأة فىالتقاليد الاسلامية) وقد صاغها في إطار مفهوم المدرسة الفرنسية الاجتباعية ، السيكان عبيدها دوركايم ، وقد وقع تحت تأثيرات تفسير كثير من المستشرقين المتعصبين ضد الاسلام فأتت رسالته مجافيــة تماماً لقراء ـد الاسلام ومايجب أن يتصف به المسلم ، إذ تناول سيبة الرسول صلىالله عليه وسلم وتعدد زوجاته بكثير من الخلط والفساد وقال أن المرأة بعد الاسلام ساء موقفها لانها أصبحت تعامل كفرد لا كقريبة ، وقال أن محمداً (صلىالله عليه وسلم) يشرع الجميـع ويستثنى من ذلك نفسه ، ومضى يتحدث عن ذلك كله بأسلوب المستشرقين، واحتوى فصل من الرواية نقدًا لاكثر من موقف للنبي صلى الله عليه وسلم ولحياته الزوجية والاجتباعية، وقال أن الاسلام هو الذي قرض الحجاب على المرأة والاستقرار في المنزل ( وقــد رجع الدكفور منصورفهمي عن هذه الآراء فيها بعدوكتب عن الإسلام كتا باتراثعة) ومن ذلك ماردد الدكتور طه حسين في آرائه عن أن الدين حرج من الارض كما خرجت الجماعــة ، ومحمود عزمي الذي كان يفرق بين مفهُّوم الأفتصاد السياسي ومفهــوم الإسلام ويقول : إذا ذكر الافتصاد فلا يذكر الدين .

كما أعلن طه حسين أن إن خلدون غير كامل الآهلية العلمية ، ونقده نقداً جارحاً وأعلن عدم اعترافه بأن ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع أوحتى مبشر بعلم الاجتماع الحسديث ، مخالفاً بذلك الاغلبيسة الساحقة لعلماء الاجتماع المعاصرين الذين اعترف والان خلدون بفضل السبق والاصالة ، ومنهم تويني البريطاني وفريرو الايطالي وجملبوفتن البوئندي وذلك جرياً وراء التبعية لرأى البودي دور كايم في ابن خلدون حقداً وغلوا .

كذلك فإن الدكتور على عبد الواحد وافى الذى وكل اليه انشاء قسم الاجتماع

فى الجامعة المصرية ، ظل والى اليوم خاصعاً لمفهود دور كايم المدرسة الفرنسية ، وموالدى روجله وقدم مفهومه بالعربية فى كناب ضخم ولفدكان كل أساندة الاجتماع على هذا النحو ومن جاء بعدهم عبد العزيز عزت والساعاتي والحشاب ، فقد تعلموا على فوكونيه وما سينيون وكان هـ ولاء يبحثون على المفكرين المسلمين المخاضعين للفكر اليوناني أمثال ابن مسكويه الذي تأثر فى بحثه فى الاخلاق بأفلاطون فى جمهوريته وبارسطو فى كتابة الاخلاق.

وقد خضع الدكتور حسن الساعاتي والدكتور مصطني الحشاب لمفاهيم علم الاجتهاع الغربي وتلقاه على أيديهم عشرات من المتقفين إنى العالم العربي، وقسد عالجوا جميعاً المجتمع العربي الاسلامي على أنه مجتمع محكوم عليسه بنظام علماني خالص في اقتصاده وسياسته وقوانينه، فلم يكن هناك ما يفتح الباب أمام المفاهيم الاسلامية في علم الاجتهاع وقد أحيا هؤلاء در اسات أوجست كونت صاحب المذهب الوضعي وسان سيمون وفكر المدرسة الفرنسية (دور كايم وليني بريل) كا عنوا بالانثرو بولوجيا والاساطير والفلكاور على اعتبار أنها المادة التي تصنع منها المجتمعات البدائية، وجروا شوطاً طويلا وراء مفاهيم علم الاجتماع الغربي الوافد الذي لم يكن يلتق مع الفكر الاسلامي في أي أساس من أسسة ماعدا بعض علامات بسيطة أظهرت مفهوم الاسلام ، منها كتابات الدكتور حسن سعفان عن مرفض المجتمع الاسلامي للنظرية الماركسية في تفسير التاريخ ، وقد قال أحدهم: أن كل مالدينا من علم الإجتهاع هر من صناعة الاربعة الغربيين الماديين أوجست كونت وهربرت سبنسر وأميل دو كايم وما كس فيدير ،

ولكن الأمور لم تمكن لتمضى على هذا النحو بعد أن علت صيحة حركة اليقظة الاسلامية بالعودة إلى المنابع، والبحث عن الاصالة وترشيد الفكر وتحريره من التبعية وتصحيح المفاهيم، وهى الدعوة التي تمالت في العقدين الاخيرين من القرن الرابع عشر، والى امتدت إلى كل جوانب البحث والنقافة، وخاصة في مجال الافتصاد والسياسة و إلاجتماع والتربية، ومن ثم ظهرت خيوط رقيقة

من الدراسات التي استحصدت وقويت ، وخاصة ما قدمه الدكتور مصطني محمد حسنين في كتابة . نحو علم اجتماع اسلامي ، الذي صدر منذ عشر سنوات .

ويوالدكتور مصطنى حسنين أنه حيث يجعل دور كايم الظواهرالاجتماعية أساس الدراسة وتجعل المدرسة الانجليزية والامريكية النظام الاجتماعي أساس العراسة، فإن الاسلام يجعل من واقعات العمران البشرى موضوع الدراسة، وأن كثيراً من علمائنا قد أخطأوا في ظنهم أن واقعة العمران البشرى - كاعرفها ابن خلدون - هي بذاتها الظاهرة الاجتماعية عند دور كابم، ولكن طبيعة الواقعة الاجتماعية تختلف في وظيفتها وبائها الاجتماعي اختلافاً جوهرياً عن وظيفة المناهر الاجتماعية وبنائها الاجتماعي، وأن واقعة العمران البشرى - كاقدمها ابن خلدون - نسيج وحدها في الوظيفة والتركيب الاجتماعي على السواء، وأن دور كايم أهدر كل تقييم أخدلاق حتى أنه يقول: أن الجريمة ظاهرة ضرورية وهي ليست ظاهرة مقيدة، ولاريب أن هذا لايستقيم إطلاقا مع التهج الاسلامي في النظر إلى مجتمع المسلمين، بل هناك ما هو أسوأ، فإن دور كايم ينتهي في نظريته في الظواهر الاجتماعية إلى القول بأن أصل الاديان أصل أوضى يرجعها إلى الطبيعة .

وهناك فارق كبيروعيق بين المدرسة الاسلامية والمدرسة الاجتماعية يكشف عنبه الدكتور مصطنى حسنين (ذلك هو أن ابن خلدون يربط بين قيام الواقعة الاجتماعية ووظيفتها ربطاً شديداً، إذ جعل العمران في هدفها وغايتها، وإذا كلن الإسلام قد شد بين صالح الفرد وصالح الجماعة في نطاق واحد، وجعل كل مصلحة منها تساند الاخرى وتدعما فإن ابن خلدون على أساس الفهم الاسلامي كان يتبنى واقعات العمران على أساس ما تحققه من مصلحة للجاعة والافراد على السواء.

ويشير الدكتور مصطنى حسنين إلى أن بحوث دور كايم ، وأن جعل مرضوعها ، العرب في شمال أفريقيا وبلاد الشام والبدر بصورة عامسة ، كانت

تتجه إلى وصف هذه الجماعات على أنها ( بدائية ) متخلفة بالاضافة إلى أراء دور كايم المرفوصة في الدين الوضعي.

من أجل هسذا رأى الدكتور مصطنى حسنين أن يرجع إلى أساس المدرسة الاجتماعية الاسلامية التى أرسى دعائمها ابن خلدون ويقول: أنه لابد لنا ونحن أصحاب المنهج الاصول الاول إذا أردنا مقاومة هده الافسكار الهدامة ولدكى نصلح أمرنا، ونعود إلى الاضالة، أن تؤكد على منهجنا في التفسير وأن نصدكل رأى مخالف بفس الاسلوب الذي يتخدونه في محاربتنا، أنهم يقولون: أنهم أصحاب أسلوب على ونحن نقول لهم: أن لنا أيضاً أسلوبنا العلمي المكين، وأسلوبنا العلمي قائم على هذا العلم الذي هو فقه الشريعة الاصيل: قرآننا وسنة وأسلوبنا العلمي قائم على هذا العلم الذي هو فقه الشريعة الاصيل: قرآننا وسنة برسولنا - صلى الله عليه وسلم - ، أسلوبنا واحد غير مسبوق بمثله ، لم يتبدل ولم يتغير، هو القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وذلك ما قام يتغير ، هو القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وذلك ما قام الدليل الشرعي عليه بأنه طاعة الله ورسوله .

# البابالسيابغ

التغريب والأدب المربى

الفصل الأول: تحديات التغريب في مواجبة إصالة الأدب العربي .

يواجه الادب العربي في الوقت الحاصر بجموعة من التحديات الخطيرة تحتاج إلى دراسة ومراجعة، وتتطلب العمل على فتح الطريق إلى بناء منهج عربي إسلامي في كتابة تاريخ الادب العربي وهذه ، خاصة وأن المنهج الغربي الوافد ما زال مسيطراً على الدراسات الادبية في الجامعات والمعاهد وكليات الآداب واللغة العربية في إجراء كثيرة من بلادنا العربية الإسلامية .

وأعتقد أننا بدخول القرن الخامس عشر الهجرى قد دخلنا إلى غصر الإصالة والرشد الفكرى الذى يدءونا إلى التحرر من الخضوع للمناهج الوافدة وخاصة بالنسبة للأدب العربي واللغة العربية العلمى : . لغة القرآن ، رغبة في تحرير الفكر الإسلامي كل من المناهج الوافدة والتي فرضها التغريب والغزو الثقافي .

ولا ريب أن مهمتنا في هده المرحلة من حياة امتناهي التعرف على ذاتنا ومزاجنا النفسي وطابع أمتنا وأدبنا. وأدبنا، وإبراز ذلك واضحاً أمام الإجيال الجديدة لتكون قادرة على شق طويقها في وسط هدذا الركام من المذاهب والدغوات وعاولات التغريب والغزو الثغافي والتحرر من التبعية للفرب في شي صورة ، وامتلاك الإرادة القادرة على ربظ أدبنا العربي بالقرآن ليكون ذلك منطقاً الى تبليغ الإسلام للعالمين .

#### أولاً : فساد نظريات النقد الآدبي الوافدة :

أخطر ما أصاب الادب العربي المعاصر أنه وقع تحت تأثير المذاهب الادبية الغربية فاحتوته في مجالين كبيرين: مجال تاريخ الادب ومجال نقد الادب فخضع لهذه المذاهب الوافدة خصوعاً شديداً، ولقد كان من أسوأ تحديات التغريب أن مرت المحاولة لعزله عزلا تاماً عن مجرى الادب العربي منسذ عصر الإسلام تحت اسم جديد وتيار جديد وبدأت المكتابات الادبية كلها وكأنها منفصلة اتصالا تاماً عن الملكات المتتابعة للأدب العربي بل إن الكتابات التي قدمها بعض الادباء

المتأثرين بالمذاهب الغربية بدت وكأنها منفصلة تماماً كدر اسات أبى العلاء الممرى والمتنى وابن الرومي وغيرها .

فقد جرت المحاولة لإختناع الادب العربي (القديم كما يسمونه) إلى مذاهب غربية كالمذهب التحليلي والمذهب النفسي وجرى إختناع هذه الشخصيات وغيرها لحذه المذاهب مع الاختلاف الواسع والعميق بين العصور والبيئات كذلك فقد جرت المحاولات لإحياء شخصيات متكرة لا وزن لها في تاريخ الادب العربي الحقبتي من الصعاليك والزنادقة إمثال أبي نؤاس وبشار بن برد والضحاك وحاد عجرد وغيرهم على أنهم - كما ادعى الغربيون - يمثلون عصرهم أصدق تمثيل.

هذا هو الجانب الخطير الذي وددت أن أتحدث عنه في مؤتمر إسلامي للأدب العربي العربي لا يغفل عن تحديات التغريب وأخطار الغزو الفكري للأدب العربي وفرض نظريات تين وسانت بيف وبرونتير ، وهي نظريات قائمة على الفلسفة المسادية المستمرة من نظرية دارون وما بعسدها والتي تنظر إلى الإنسان على أنه حيوان شهوة ومعده .

وهو بالقطع ليس كذلك في مفهـــوم الفكر الإسلامي الذي يستبرالادب العربي حلقة من حلقاته وحبة من عقده ، فقد حاولت مدارس الاستشراق والتغريب التي فرضت نفسها على الادب العربي أن تعطى للأدب بحالاً كبر من حجمه الحقيق ، وتفسح له مكانا أكبر من طبيعته فأصبح من حق الادباء التحدث في مختلف القضايا الإجتماعية والعقائدية وتقديم وجهات نظر في مجالات لا يحسنونها وليسوا من فرسانها كالفقه والشريعة والاخلاق .

كذلك فإن عاولة الدعوة إلى استقلالية الادب العربى عن الفكر الاسلامي متحت الباب و اسماً أم (لا أخلاقية الادب) وغلبة المفاهيم الني يسمونها الادب للأدب والفن المفاهة مفاهتم يفكرها الفكر الإسلامي تماماً ويردها رداً غير جميسل فهي

تمحرر الادب من طابع الاخلاق وتدفعه إلى تصوير الغرائز والاهواء من غير ماقيد وذلك باسم حرية الادب .

وفى ظل هذه الدعوى اتسع الحديث عن الشعراء الا باحيين والكتب التى تتصل بأثارهم أمثال ألف ليله والآغانى وغديرها من هدده المصادر كتب طه حسين فصول كنابه (حديث الاربعاء) كما انفسخ المجال أمام ترجمة القصص الغريبة الإباحية وانكشف عن جوانب الفراغ والعلاقات الشاذة فى المجتمع الغربي ومن ثم حفلت الكتابات الادبية بالاستخفاف بالقيم الدينيسة والاخلافية والغمز لكل ما يتصل بالعقيدة ، والسخرية بالفضائل والبطولات والدعرة إلى الاطلاق بدون حرج والجرأة على ألمقدسات ،

وانتهى هذا الانفتاح الخاطىء إلى بروز أسلوب الشكك واستعلاء هسذه الدعوى واستشرائها فى أسلوب ماكر من أساليب الغسرو الثقافى براد بها وضع علامات استفهام متعسددة أمام الشباب دون أن يجدد أجابة صحيحة تهدى قلب المفض أو ترعى نفسه البسيطة ، بل أن الدكتور طه حسين قسد فاخر يوما بأنه أخضع للشك بعض المعتقدات الى ورد ذكرها فى القرآن وأحاديث الزسول.

ولقد كان من أخطر الآثار التي ترتبت على سيطرة المنهج الغربي الوافد على الادب العربي: ضعف أصالة البحث، والتخفف من المصادر الآصيلة ، والاعتماد على المصادر الزائفة من كتب المحاضرات وماسجله الرواه والقصاصون من أخبار من أجل ترويج أراء كاذبة مضللة ، وهي هؤلفات لم يكتبها علماء موثوق بهم ولم تحكتب وفق أصول البحث العلمي ، وإنما جمعت التسلية والترويح ، وقصد بها جمع الفكاهات والنكات والآحاجي والقصص الكاذب لاغراق المجتمعات بالأوهام والأباطيل ولعل الدكتور طه حدين هو أول من افتحم هذا المجال حين تعمد ودعا طلبته في كلية الادب بالاعتماد على كتاب الاغاني كما دعا المبشرون إلى

اتخاذ ألف ليله مصدراً لدراسة المجتمع الإسلامي وكذلك ثمار القلوب للثعالمي وكذلك ثمار القلوب للثعالمي وهي كتب حافلة بكل فاسد وغاش ، وليست لها طبيعة المصادر العلمية .

وقد اتصل هذا الانحراف بسيرة الرسول صلىالله عليه وسلم عند ماطبق طه حسين مذهبه على السيرة فأدخل اليها عشرات الاساطير التي لم يكن يعرفها العرب من قبل، ولقد عاش المؤرخون المسلمون يحررون سيرة النبي وينقونها من كل شبهة، حتى جاء طه حسين فأدخل اليها هذا الحشد الضخم من الاساطير والامرائيليات التي خدعت السكثيرين حتى ظنوا أنها عمل أدبى رائع وإن كانت لم تخفى على الباحثين منذ اليوم الاول وقد وصفها المرحوم مصطنى صادق الرافعي وصفاصحيحاً حين قال: أن هامش السيرة تهكم صريح.

## ثانياً : فساد تعقيق الترات وتجديده

وفى بحال التراث الإسلامى للأدب العربى جرى التحريف والانحراف عن المنهج الصحيح فقسد كانت حركة أحياء التراث قائمه منذ وقت طويل وكانت ماضيه في طريقها الصحيح قبل أن يفد المنهج الغربي بمفاهيمه المسمومة التي لا تتفق معذا تية الادب العربى و بمحاولاته الخطيرة في أحياء جوانب معينة من تراث النحل والفرق وأصحاب الشهات الذين كان لهم دورهم الخطير إبان حركة الترجمة من الآداب اليونانية والفارسية وغيرها وخاصة الفكر الغنوصي والمجوسي والوثني، ولقد حرصت مدرسة النقد الآدب الغربي (طه حسين وأتباعه من بعده) على أحياء كل ما اتصل بالشبهات والزنادقة والعزل الحسمي والكتب الحافلة بالمفاهيم الوافدة من الثقافات المخدية واليونانية القديمة وجميعها تلتقي بدف تدمير فيم الفكر الاسلامي الذي قام أساساً على الوحيد الحالص و نظرة واحدة إلى هذه المؤلفات التي إنبعثت والتي أعيد أحياؤها يكشف في وضوح عن الغاية والهدف:

(أولا) الفكر الغربي وكل ما يتصل بمنطق أرسطو و فلسفة البو ان و تلك

المحاولات التي قام بهـا الفارآني وابن سينـا للربط بين الفـكر اليوناني والفـكرر الاسلامي في محاولات ثبت من بعدها فسادها وعجزها

(ثانياً) أحياء كتاب ألف ليله وليله والأغانى ورسائل أخوان الصفا الى كتبها دعاة الباطنية .

( ثالثاً ) أحياء الفكر الوثني المتصل بالتصوف في كتابات الحلاج ومحيي الدين بن عربي والسهروردي وابن المقفع وحنين ابن اسحق وابن الراوندي.

(رابعاً) أحياء شعر الخمر والحس بأحياء شعر أبي نواس وبشار بن برد. والضحاك وحماد عجرد. ودراسة عصرهم ومحاولة القول بأنهم يمثلون عصرهم، وإرب هذا العصر الذي هو القرن الثاني للهجرة كان عصر شك ومجون كما قال طه حسن.

وهم حين يتحدثون عن التراث يغضون الطرف عامدين عن الغزالى وابن تيمية والمتنى والبيرو في ولايذكرون إلاابنسينا وابن رشد، وحين يذكروهما لايذكرون أثارهم في الطب أوالعلوم وإنما يذكرونهم من حيث هم اتباع ارسطو ، وحين يذكرون المعرى يذكرون شعراً له يغمط التوحيد ويذكر التعدد وإذا ذكروا ابن حزم لميذكروا غيركتا بة طوق الحامة في عاولة الاتهام الفقهاء بالحب ويتجاهلون كتابة الحلى في أحد عشر عجلداً .

وهم بالطبع يكرهون ابن حزم وابن تيمية لا أن المستشرقين الغريبون يكرهون هجومهم على الفرق الصالة التي طالما أيدوها ، ولا يذكررن المعتزلة إلا لا نهم ربائب الفكر اليوناني وأنهم أصحاب فتنة خلق القرآن ويدعون أن الإسلام قد صعف بعد سقوطهم ويها جمون الخليفة المتركل هجوما عنيفاً لا أنه نصر السنة وقضى على فساد المنحرون .

وحملت جماعة التغريب على كتب التراث الاسلامي وقالوا إن السكتب الصفراء تعوق تطورنا الفكرى وأنه من الحير أن تزول هذه المخلفات مر الطريق بأن ينقدمها النيران .

وجرى التغريبيون على طريق المستشرقين والمبشرين فلم يحفلوا إلا بشاعر اداعر أو فيلسوف محرف أو بصوفى ضال ، أما الإصلاء جميعاً فقد أغضوا عنهم وهاجموهم وانتقصوهم، وحاولوا الإدعاء بأن العبقريات لم تسكن عربيسة وأبا كانت فارسية ونسوا أن الإسلام هو الذي ضنع العقلية الاسلامية التي قدمت هذا النتاج وأن العنصر لم يكن له دخل ورد، إسماعيل مظهر عبقرية بشار إلى حملهما الفارسي وابن الرومي إلى أجداده اصرم.

وحين عرضوا للحاجط قدروه في كتابة البخلاء وهاجموا كتابة البيان والتبين لأنه الكتاب الذي فضح شبهات الشعوبية وقد هاجم طه حسين وسلامة موسى كتاب البيان والتبين بشراسة لاحد لها ، وانهموه بسكل نقيصه لانه دل عليهم . وكشف المعين الذي منه يفترةون شبهاتهم وأباطيلهم ، ودافع أمثال عبد الرحمن بدوى عن الملخدين والمنحرفين وعني طه حسين بالمجان والعشاق ، وغيره بشعراء والمجاء المقنع وأنارت هذه الدراسات روح التشكيك في الادب العربي واتهامه والتحامل عليه وإعلان أسوأ صفحاته القلقة والتوسع فيها كأنها الادب كله ...والوقوف عند الشعراء وأدباء الصنعة وتجاهل ذلك الحصاد الصنحم من الفسكر والثقافة والعلوم والفقه والادب الرفيع الذي قدمه عشرات التوابغ .

بل أن طه حسين ذهب إلى أبعد من ذلك حين قال أن ما فى الآدب العربي من نشر فنى إنما أصله من الفرس، دإر أعظم مقومات الآدب العربي موالفكر الإسلامي إنما استمده من اليونان والإغريق.

### . (راجع كتابنا: محاكمة فكرطه حسين ) .

ومن البعث الزائف للتراث إعادة نشر رسائل إخوان الصفا الذي إتأكد وأنها من تراث الباظنية ، كاعمد لويس ماسنيون إلى إحياء تراث الحلاج ، وما تزال بعض الفئات تعاود نشر ما أطلق عليه تفسير ابن عربي للقرآن وهو كتاب ملى ، بالسموم ، ومن هذا أيضاً تلك الاكذوبة الخطيرة بنسبة عدد من

أشعار الفرس القديمة إلى العالم الفلسكى الجهير عمر الحيام وقد كشف الباحثون. المسلمون فساد هذه المحاولات كلما.

وهناك محاولات أخرى أشد خطورة في بحال بعث التراث وهي إعادة. كتابة التراث بصورة تغريبية على النحو الذي قام به طه حسين في كتبه : ها مش السيرة والفتنة الكبرى والشيخان وغيرهما ، فقد أخضع هذه الكتابات لمذهب التفسير المادي للتاريخ وجرت المحاولة لتصوير الصحابة رضوان الله عليهم على أنهم بجموعة من السياسيين المحترفين الذين يتصارعون على الحكم، فنحن في تحريف التراث بين أمرين أحلاهما مر : هي إعادة صياغته لإفساده أو نشر المنحرف منه ...

## ثالثاً: فساد الترجة من الآداب الأجنبية

وفى بحال الترجمة من الآداب الاجنبية كانت محاولات التغريب والغزو الفسكرى بعيدة المدى فقسد حرصت مؤسسات التبشير ومدارس الإرساليات ومطابعها على تقديم عدد ضخم من الترجمات الهزيلة الاسلوب الفاسدة المضمون التي أغرفت الغارى العربي والمسلم بقيم ومفاهيم تتصل بالفسق والزنا والفاحشة والاثم على نحويجسن هذه المعانى ويرسمها كأنها أمور طبيعية أومشروعة ، ليست عرمة ولا هى إنحراف فى هذه المجتمعات نفسها وقد امتد هذا اللون المسموم إلى الفقة والادب والشعر والعلوم والمباحث النفسية والاجتماعية والفلسفة .

فى بحال الآدب فقد قذفت الترجمة الآدب العربى بركام ضخم من القصص الفرنسى الخليع ، وقدمت هـذه القصص فى أسلوب ردى و في طباعة جيدة ، وقد استهدفت كلها الآثارة دون المنفعة وقام طه حسين بدور كبير فى ترجمات المسرحيات الفرنسية المسكشوفة وشعر بودلير وغـيره ، وبرزت مع ذلك مدرسة ترى إطلاق الفن من فيود الفضيلة ، هذه المدرسة التى نشأ فى اكنافعات

القصاصون الحاليون، وقد أحصى بوسف أسعد داغر إنى عشر آلاف قصة ترجمت حتى أوائل الحرب الثالمية الثانية وهو رقم مخيف مفزع وترجمت قصص تحاول أن تنتقص بطولات الإسلام وعظمة المسلمين أمثال صلاح الدين وإعلاء روح التعصب الأوربي، وفي الآخير ترجمت قصص وكتابات يهودية وصهبونية ترمى إلى إدخال مفاهيم زائفة في النفس المسلمة . ومن كتابات امرسون وول ديورانت وغيره تجسد محاولة السخرية بالهم الاخلاقية والدين وتسفيه الشعائر الدينية واحتقار البطولة والسكرامة والعفة وعرض تاريخ اليهود عرضاً جذاباً مشربا والعطف والحاباة .

ولقد توسعت حركة البرجة في مختلف بجالات الفكر والادب والفن مترجمة القصص الآباحي والمسرحيات اليونانية بمفاهيمها الوثنية التي قام عليها المسرح والرواية وهي نظرية الصراع بين الإنسان والآلهة مع أن الإسلام ينني مثل هذا المفهوم ويد حضه كما قدمت البرجمة مختلف النظريات الوافدة المتأثرة بالمفهوم الملادي والإلحادي أمثال نظرية دارون ونظرية قرويد ونظريات الملوم الاجتماعية والانخلاق التي قدمها دوركام وسارتر وكلها تحاول أن تعرض مفاهيم ونظريات والاشخلاق التي قدمها دوركام وسارتر وكلها تحاول أن تعرض مفاهيم ونظريات والاشتحاد والاجتماع والدين والدين والسياسة والافتحاد والاجتماع والاشتحاد والاجتماع والدين والسياسة والافتحاد والاجتماع والاشتحاد والاجتماع والاشتحاد والاحتماد والاشتحاد والاحتماد والا

وأدوأ ما في ذلك أن هذه الترجمات قدمت للفكر الإسلامي على أنها علوم الصيلة وليست فروضاً قابلة للخطأ والصواب أووجهات نظر تمثل أنمها وأصحابها ودون أن تلحق هذه الترجمات أوتسبق بدراسات توضيحية يعرف منها القارىء المسلم ، موقف أمته وفكرها من هذه القضايا .

وفى نفس الوقت حجبت الترجمة ما يحتاج إليه المسلمون فى هذا العصر من مفاهيم العلوم التجريبية والطبيعية والرياضية التى نحن فى حاجة إليها واستبدلت . خذلك وكاما مضطربا عاصفا يرمى إلى هدم ذلك الحائط النفسى المرتفع القائم فى

النفس المسلمة بالحق والتقوى والكرامة والفضيلة والعفاف وصبور الآباحيات الجنسية على أنها ظاهره طبيعية الجنسية على أنها ظاهره طبيعية ومن شأن هذه المترجمات أن تطرح في مجتمعنا الإسلامي موجة من اليأس والتشاؤم والملل والشك وازدراء الحياة عا لايتفق مع طبيعتا المتفائلة المؤمنة بارك وتعالى .

## رابما : محاولات هدم اللغة العربية المنهجي

وقد حاول التغريب والغزو الثقاني أن يتوجها بخطة خطيرة من التآم نحو اللغة العربية انفصحى: لغة القرآن لهدمها وعارلة إحلال العاميات والحروف اللاتنية بديلا منها وذلك لقطع الصلة بين البيان العسربي وبين القرآن من ناحية وقطع الصلة بين أجزاء الآمة العربية بإعلاء العاميات، وقد توالت هدفه الدعوة منذ وطأ الاستعمار البلاد العربية وحمل لوائها المبشر الإنجليزي وليم ويسكوكس وعنه تلقاها عشرات في مختلف أجزاء البلاد العربية ثم جاء جيل من التغريبين حمل هذا اللواء ودعا هذه الدعاوي من أمثال لطني السيد وسلامة موسى وحسين فوذي ولويس عوض .

وما تزال هذه الدعاوى تتجدد في مختلف أجزاء البلاد العربية على صورة وأخرى منذ دعا لويس ماسنيون إلى كتابة العربية بحروف لانينية وتابعه عبد العزيز فهمى وآخرون، وتجددت في السنوات الآخيرة دعاوى ما يسمى باللغة الوسطى) وتلك دعوة حمل لوائها فريد أبوحديد وتوفيق الحكيم وأمين الحولى وهي محاولة ماكرة اغضل اللغة العربية الفصحى عن لعة الكلام ولغة الكتابة بإعلاء اللهجات وإعتهاد اللغة الصحفية لغة أساسية، قلاهي عامية ولاهي فصحى ولكنها تنزل درجة عن الفصحى لتنفصل عن بيان القرآن وليكون مقدمة لمرحلة أخرى تصل مها إلى العامية.

بوجاءت مرحلة أخرى محاولة خطيرة تولاها وتصدى لها الدكتورطه حسين

وهى تبديل الخط العربى وقداهد النحو باسم ( تطوير اللغة ) تحت اسم تهذيب أو تيسير أو إصلاح أو تجديد (وهى أسماء لبقة مرنة تخنى وراءها هدفاً خطير) وصفه الدكتور محمد محمد حسين بأنه التحلل من القوانين والاصول التي صانت اللغة خلال خمسة عشرقزنا أو يزيد وهى القوانين التي ضنت لنا القدرة على طالعة تراث المسلمين والعرب خلال أربع عشر قرنا .

فإذا تحقق هذه المغطة التي تسمى بالتطوير أو التي ترمى إلى هدم الا صول والقوانين والقواء ـــ التي صانت هذه اللغة هـــ ذه القرون ، كانت النتيجة هي تحقيق الهدف في تبلبل الالسنــة بين المصرى والشامي والمغربي ، وتصبح فراءة القرآن والتراث العربي الإسلامي متعددرة على غير المتخصصين مررسي الاثار ومفسري الطلاسم وعندئذ تصبح وحدة العرب مقدمه لوحدة المسلين عمل باطل ، .

وبدعة إصلاح اللغة هي إحدى هذه الخطط فقد ظن الكثير من البسطاء أن المسألة يراد بها سهولة الآداء ، ولسكن الحقيقة كاكشف عنها الدكتور على العناني هي فيها يأتي : « أن الاصلاح في الآلفاظ والتراكيب والآساليب لا يكون إلا بتغيير قواعد إبنية اللغة وهي (الصرف) وتحوير ضوابط إعرابها والآحوال العارضة على الالفاظ باختلاف الوضع في الجلة وهو (النحو) وتبديل الموضع اللفطي في المفرد والعركب من حيث الحقيقة والمجاز والاستعاره والكتابة وهو (البيان) وبتغير وإهمال صوابط الفصاحة والبلاغة وهي (المعاني) ومعني إصلاح قواعد الصرف انتقالا من الصعب إلى السهل إنما يمني أن نهدم علم (الصرف) من أساسه وننسخه نسخاً تاماً لتعدد تواعده) وتنوع صوابطه ، وبعد أن يتم من أساسه وننسخه نسخاً تاماً لتعدد تواعده) وتنوع صوابطه ، وبعد أن يتم الحدم يبني المصلحون على أنقاضه صرفا جديداً بحدود القواعد ، قليل التنويع ، خفيفاً على المقل والفكر سهلا على الذهن والفهم ، كذلك الامن في إصلاح قواعه:

النحو وإصلاح علومالبلاغة وبهذا يكون معى الإصلاح في اللغة نسخ العقلية العربية وما فيها من ثقافة نظرية ، وعملية ذلك أن الاصلاح هو التغيير ، والتغيير يعنى الإزالة والوضع، وهذا يعنى أحداث لغة جديدة بقواعد جديدة ، وهذه اللغة العربية الجديدةأن صح اتصالها بالعربية الحالية المعروفة اتصال اللهجة بألام فإنها تبعد عنها شيئاً حتى تختنى معالم الصلات بينهما أو كلاهما عند ثذ تكون اللغة العربية الحالية من اللغات الميته ،

ومعنى هذا أن يصبح تراث العربية البالع ثلاثة عشرين من الفقهاء فى مختلف بحالات الشريعة الإسلامية والآداب والحضارة والفكر والفقه عن توابيت دار الآثار والمتاحف .

والحق أن قواعد اللُّغة العربيـــة وضعت طبقاً لنصوص القِرآن والجديث والمسموع من العرب فالتغيير في هذه القواعد هجر القرآن والجديث ، كذلك فإن الإسلام وهو عقيدة وشريعة قسد إستنبطت أحكامه فيما يحتص بالعقيدة والتشريع في العيادات والمعاملات من السكتاب والسنسة وعمل الرسول والقياس والاجتهاد، وكل هذه الاركان والتنابيع لا يمكن أن تستنبط من أحكام إلا بو أسطة مبادىء خاصة وقوانين ممروفة بعلم الاصول وأساس هذه المبادىء والقوانين الراسخ أو دعائم علم الأصول إنما هي فهم الغة العرب : لغة القرآن والرسول بما وضع له من القواعد الصرفية والنحوية وضوابط علوم البلاغة وإذا أصلحت هذه الضوابط وتلك القواعد بالازالة والوضع إنهدم أساس عدم الاسول وتداعت دعائمه وإذا انهدم الأساس وتداعت الدعائم انهدم أيضا مايرتبكز علما وهو هذا العلم وإذا وصل هذا العلمالاساسي فياستنباط أحكام العقيدة ومسائل الشريمة إلى التداعي ، تداعت معه أيضاً طريقة الاستنباط وفهم ما استنبط ودور بالفعل ، وضاعت العقيده واحتجبت الشريعة وعــدنا إلى الجاهلية الأولى . . هذه هي حلقة الصورة البراقة كما يصورها الدكتور على العناني الذي حمل لوائها اليوم جموعة من أعداء الإسلام واللغة العربية يدافعون عنها وينقلونها من ( 17 - 1/2mKg)

ثوب إلى ثوب ومنأسلوب إلى أسلوب وكلما الكشف زيفهم في جانب أعادوا تشكيلها في صورة أخرى .

## خامساً : المؤامرة على عامود الشعر

لما كان الشعر هو ديوان العرب ولما كان عامود الشعر هو الركيزة الآساسية في بناء القصدة : ولقد جرت المحاولة أولا القضاء على الشعر العربي الذي كان عاملا حاماً عن عوامل اليقظة ومواجهة النفوذ الاجنبي ومن ثم بدأت الحملة عليه وإتهامه بأنه شعر مناسبات وذلك المقضاء على دوره التاريخي الخطير الذي هز النفوس في مواجهة الاحداث ، في قضايا الوحدة الإسلامية والنفوذ الاجنبي وفي الترابط بين العرب والمسلمين فظهرت الدعوة إلى الشعر الذاتي المقضاء على الشعر السياسي والاجتماعي وبذلك تبدد ذلك الصوت الصخم القوى الإداء الذي آرز الحركات الوطنية والإسلامية وواجه الاستعمار والنفوذ الغربي والصهيونية .

هذه هي الضربة الأولى التي وجهت إلى ديوان الشعر ، ثم جاءت مرحلة أشد خطراً هي مرحلة الشعر المنثور وقصيدة النثر أو شعر التفعيلة أو الشعر الحر .

تلك الدعوى المسمومة إلى حملواتها الماوكسيون والشعوبيون لإخراج الآدب المعربي من عامود الشعر ومن كل الآثار القوية الضخمة التي أثر بها في عيط الإسلام وبحتمع المسلين و فد وصف شاعر عربي أصيل معاصر هو عمر أبو ريشة هذه الظاهرة بأنها موجة منحسرة وظاهرة مرضبة وأنها صناعة وافدة وإن الصبيونية حتى وراء هذا الشعر ، فالصبيونية هي مبتكرة البدع والهرطقات في هذا المضار أو ذاك لمل الفراغ عند الشباب ولمنعهم من العودة إلى التراث والإصالة .

وتؤكد الدلائل على أن شعرنا العربى كان عموهياً طيلة حياته التي تمثد أكثر من ألى عام وان كل التجديدات التي دخلت عليه - كما يقول الدكتور عبد المنعم خفاجي كانت تلتزم بهذه العمودية أو تسير بي إطارها وأن هذا الشعر العربي قد أصبح صورة فكر ودراسه حضارة وأمة وقد جاء اليوم من يدعو إلى التخلى عن هذه المعمودية كلياً للسير على نظام التفعيلة وحدها ولنبعد بالشعر عن أصوله العمودية وعن موسيقاه الشعرية كذلك هناك ومن يدعون إلى تحطيم هذه العمودية ونبذ جميع شعرائها في القديم والحديث والنظر إليهم على أنهم متخلفون لا يصح أن أن نسير على منوالهم ويؤكد كثير من الباحثين وفي مقدمتهم الدكتور محمد محمد حسين: أن الشعر الحر في أصل نشأته شعبة من إتجاه عام يدعو إلى تقليد الغرب في فكره وحضارته فاطلاق الشعر من الفافية التي ظل يلتزمها طوال هذه القرون، منذ عرفنا الشعر العربي دعوة تستمد حججها ومبرارتها من الشعر الغربي الذي لم يعرف القافية إلا في صدود ضيقة من آثار إحتكاكة و تأثره بالآدب العربي في الآندلس.

ولقد كان من أثر هذه الموجة هو ضعف هذا الجيل وعجز أكثره عن تذوق الشعر العربي الاصيل في تراثه الطويل ، هذا وقد حمل الشعر الحرجيع سموم الفكر الغربي من تشكيك ولا ادرية وانحلال ومعاني مرتجلة ساذجة وحاول إبتعاث تراث قديم من الاساطير التي جاء الإسلام للقضاء عليها وإعلان أنها من عصر طفولة البشرية ولقد نشأ هذا النيار ونما قليلا في مرحلة الضعف والهزيمة والنكسة وجيل الضياع الذي صتعته مفاهيم الماركسية والوجودية والفكر المادي .

وكل الدعاوى التي يحماما أهل الشعر في صميمها تدعو إلى هدم قواعد الآدب العربي والبلاغة العربية عن طريق عادها اللغوى وقد حفل الشعر الجديد بكل صور الوثنية والإلحاد والتفاهات وقد اتخذه الشعوبيون المنحرفون إداة لمحاربة اللغة العربية الفصحى ومطية لهدم مفاهيم الإسلام الصحيح.

## سادساً: إنجراف القصة

لا شك أن القصة بمختلف أسمامها وفنونها هي فن غربي خالص مستحدث تختلف إختلافاً كبيراً عها عرف الادب العربي من فنون يمكن أن إتوصف بأنها

فقه أو ما عرف عنطابع القصص القرآنى ، فقد بدأت بالترجمة ثم التغريب ثم مع. تغيير معالم البلاد وأسماء الابطال مع بقاء جوهرها الاجنى .

وما تزالالقصة والمسرحية تستوحى ذوق وتصرف المجتمعات الآوربية بكل أخلاقيام ومقاهيمها وحلول مشاكلها التي تختلف في جوهرها عن ذوق وتصرف المجتمعات الإسلامية ولا شك أن هناك فروقا بعيدة بين النفس العربية الإسلامية وبين النفس الغربية من جهة الاحداث نفسها ومن جهة الاستجابة للاحداث كالحياتة الزوجية واضطراب الاسرة، وهنساك أيضاً فروقاً وتباينا من ناحية الشعرف إزاء الاحداث.

فالقصة العربية المطروحة الآن في أفتى الآدب العربي لا تمثل حقيقة روح الا"مة العربية الإسلامية لا"نها تخصع للمنهج الغربي وهي مغايرة تهاماً للقصص الذي وصفه القرآن الكريم بأنه (القصص الحق) البعيد عن الحيال الجارف والمحوى والتشهير والتفاصيل وقد ا تسم الا"دب العربي منذ ظهور الإسلام بخاصية واحدة هي تمثل الصدق والحق مع الوضوح والإيجاز ، والتهاس العبرة ، والدعوة إلى الخلق والسمو والارتفاع فوق الاهواء ، وكلها عناصر مضارة للقصة العربية الحديثة بل ومعارضة لها، وذلك أن العربي كان يفكر دائماً في أفق مفتوح مشرق طليق ، طبيعة الحياة الحرة الجريئة المكشوفة ، وطبيعة الفارس المقاتل الحفيظ على العرض والمكوامة . الذي يقول كلمته في صراحة ورضوح ، هذه الطبيبة الواضحة لم تكن في حاجة إلى القصيصة المصطنعة القائمة على الحبكة والمفاجأة والظلال والرموز ، ذلك أن العقيدة الإسلامية كانت بسيطه سمحة تقوم على التوحيد أساساً فلم تكن في حاجة إلى هـسذه المفاهب الغربية التي تقام في المعابد التوحيد أساساً فلم تكن في حاجة إلى هـسذه المفاهب الغربية التي تقام في المعابد والادرة لتشرح الناس مقاصد معقدة .

ولما كانت ذاتية الامة العربية ومزاجها النفسي وتركيبها الاجتماعي والعقائد في البسيط السمح، وقد حققت من الادب العربي المسرحية والمسلحمة والقصسة الاسطورية وحين ظهرت ألف ليلة وليلة وأدب المقامات والسجع كان ذلككله غريباً عن طابع الادب العربي المتحرر منطوابع الوثنيات والرمزيات .

فهذه القصة العربية التي يقدمها الآدب العربي اليوم ليست أصيله ولذلك فهي ان تستمر طويلا لآنها مضادة للفطرة والطبيعة العربيسة الإسلامية ، وأنها قد أفسدت عقول الشباب والفتيات نتيجة تلك العبارات المسكشوفة والتصورات الهابطة وتلك الدعاوى الباطلة من الإغراء والخداع وأساليب الاغتصاب وصور الاباحية والفساد.

والقصد بهذه الصورة المعروضة اليوم هيمن سموم الغرو الفكري والتغريب التي تهدف إلى تحطيم القيم الاخلاق والكرامة وإفساد المجتمع .

4 4 4



## البارم النامرة

## عالمة الدعوة الإسلامية

الفصل الأول: أفاق جديدة أمام عالمية الدعوة الإسلامية .

الفصل الثانى ؛ الفقه الإسلامي معجزة الإسلام الفكري.

الفصل الثالث : دور مصر في بناء الحصارة الإسلامية .

الفصل الرابع : العقيدة الفكرية السكاتب المسلم .

الفصل الخامس: حقيقة الإسلام.

الفصل السادس: على المحجة البيضاء.

الغصل السابع: أمانة المستقبل لجيل شباب الإسلام.

الفصل الثامن: على طريق الله في مطالع القرن.

الفصل التاسع: البحث عن الحقيقة.

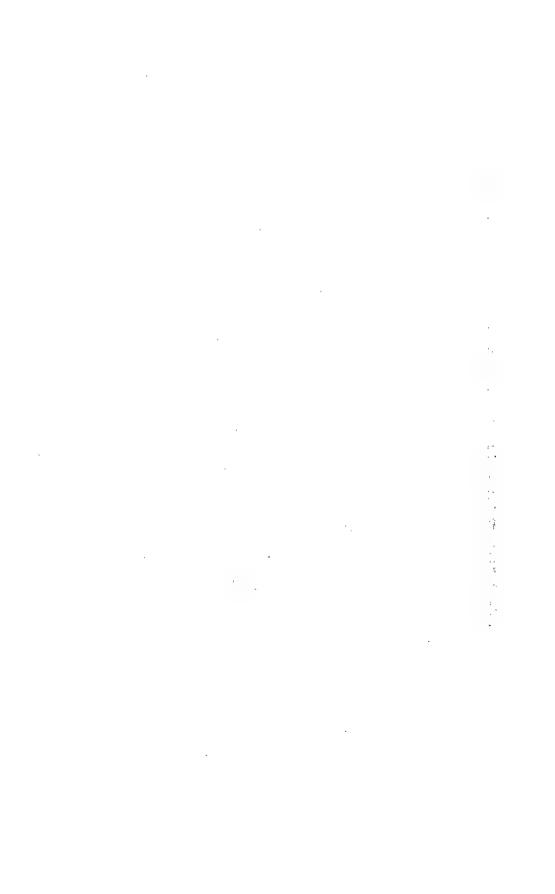

## العقبالأول

## آفاق جَـديدة أمام

#### عالمية الدعوة الإسلامية

أن المتبع لخطوات الدعوة الإسلامية في العالم الإسلامي اليوم في هدا العام الثاني للقرن الحامس عشر الهجري يجد علامات كثيرة توحى بأن هذا القرن هو قرنالتهضة الإسلامية إن شاء الله ، انتقالا من (مرحلة اليقظة) التي كانت علامة على القرن الرابع عشر إلى (مرحلة النهضة) وهذه العلامات والاشارات هي بمثا بقرؤوس موضوعات تحتاج إلى متابعتها ورصدها وإضافة كل جديد على طريق تما تها وفلك حتى مكن متابعة تطور حركة الدعوة الإسلامية العالمية :

أولا: في مجال الكلمة الصادفة.

كتب تتحدث عن الإسلام وأهم هذه الكتب في الفترة الأخيرة .

ا ــ كتاب روسيه جارودي الجديد ( بشائر الاسلام) بعد كتابة سوار الحضارات الذي تحدث فيه عن دور الحضارة الإسلامية في بناء النهضة الغربية .

 الدكتور موريس بوكاى الذى أشير إليه الخبراً والذى رصد فيه عدداً من النتائج الهامة وذلك بعدكتابة الذى أحدث ضجة منذ سنوات (الكتب المقدسة والقرآن والعلم).

طهور كتاب المائة الأوائل في تاريخ البشرية والرسول محمد صلى الله عليه وسلم أولهم تأليف المؤلف الامريكي ( ما يكل هارت) .

وقد حدد المؤلف سبب إختياره للرسول صلىالله عليه وسلم على أنه الشخصية الأولى في العالم على هذا النحو:

(أولا): دوره في نشر الاسلام وتدييم وارساء فواعد شريعته أكسر عالى الدين الديانة المسيحية فهو المسئول الأول والاوحد عن أرساء قواعد الاسلام وأصول الشريعة والسلوك الاجتماعي والاخلاق وأصول المعاملات بين الناس في حياتهم الدينية والدنيوية .

(ثانياً): القرآن الكريم قد أنزل عليه وحده وفي القرآن وجد المسلمون كل ما يحتاجون إليه في دنياهم وآخرتهم ، والقرآن الكريم نزل علي الرسول صلى الله عليه وسلم كاملا وسجلت آياته وهو مايزال حياً وكان تسجيلا في منتهى الدقة فلم يتغير منه حرف واحد، وليس في المسيحية شيء من ذلك، فلا يوجد كتاب واحد محكم دقيق لتعاليم المسيحية يشبه القرآن الكريم وكان أثر القرآن الكريم على الناس بالمخ العمق لذلك كان أثر محد أكبر وأعمق من الآثر الذي تركه عيسى. على السلام على الديانة المسيحية . وأن كل ماحدث خلال حياة محمد و بعد و فا ته ما كان يمكن أن بتحقق بغير وجوده .

(ثالثاً): أن القرآن الـكريم العظيم هو الذي حفظ للعرب لغتهم وأنقذها من عشرات اللهجات الغامضة .

(رابعاً): الامتزاج بين الدين والدنيا في شخصيته الفذة هو ماجعله يؤمن. إنا مطلقاً بأن محمداً هو أعظم الشخصيات في تاريخ الانسانية بأسرها.

ثانياً: الدكتب المعارضة:

كذلك فإن علينا أن تتابع مراجعة المؤلفات المعارضة الى يكتبها أعداء الإسلام وأن نرد عليها وأرب نتابع خطوات الاستشراق الغربي والاستشراق الصهيوني والاستشراق الماركسي .

ومن أخطر كتب التي ظهرت في الفترة الأخيرة كتاب ( هل يمكن الاعتقاد.

بالقرآن) الذي وضعه المكاتب السوفياتي و رحماتوف، والذي قدم فيه عديدا من الشبهات والسموم وقد عي العلامة عبد الله كنون أمين جمعية العلم بالمغرب بالرد عليه تفصيلا وفي هذا المجال نجسد أن اللجان الإسلامية في مختلف المنظات الاسلامية نحاول أن تتابع هذه الحطة . ومن أبرز ماعرض أخيراً تلك الاخطاء الخطيرة التي احتوتها دائرة المعارف البريطانية في طبعاتها الاخيرة وقد تصدى المجلس الاعلى للشئون الاسلامية لهذا العمل وقدم الدكتور محمود دياب ردودا المجلس الاعلى للشئون الاسلامية لهذا العمل وقدم الدكتور محمود دياب ردودا الخليج بالرياض الإصدار بحلد يكشف عما جاء في كتب المستشرفين من تحريف المحقائتي ، وقد رأت اللجنة أن يكون الهدف من هذا الكتاب و الكشف عن المحقائتي ، وقد رأت اللجنة أن يكون الهدف من هذا الكتاب والإسلامية عيث عبوب المناهج ، التي يتبعها المستشرقون في دراساتهم العربية والإسلامية عيث يكون ذلك طريقاً لوضع هذه الدراسات في موضعها الصحيح ، وتصويب النظر يكون ذلك طريقاً لوضع هذه الدراسات في موضعها الصحيح ، وتصويب النظر والاحترام التي ينظر بها الآن أو التي ينظر بها كثير من العرب والمسلين عيث يكون المجد المقترح تأليفه مدخلا أساسياً لتتبع أعمال المستشرقين مستقبلا بصورة وتفصيلا .

وسيصدر هذا النحث تحت عنوان ، مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية ويضم البحث القرآن السكريم وتفسيره والسيرة النبوية والعقيدة الاسلامية والقانون والشريعة والتاريخ واللغة والاذب والفلسفة والعلوم والجغرافيا والنظريات السياسية والحياة الاجتماعية والسيرة النبوية والفرس العربي والإسلامي والمعاملات المصرفية والحضارة الإسلامية في الاندلس وجنوب أوروبا.

ثالثاً : نظریات دارون وفروید وکارل مارکس و انشتاین :

وفى تطور آخر عقدت ندوة إسلامة فى با كستان حضرها ثلاثون خبيراً إسلامياً أعلنت الندوة أن نظريات دارون وفرويد وكازل ماركس وانشتان. معادية المعتقدات الإسلامية، وقدعملت الندوة على نطوير التعليم بمشياً مع المعتقدات الإسلامية وسعاية الشباب المسلم من العقائد الاجنبية وقد دعا روحى رئيس جامعة باكستان الاسلامية إلى تطهير المعرفة الحديثة من عناصر مؤذية هى فى حالة حرب حالياً معقدسية معتقداتنا وعارساتنا الدينية وأبلغ الندوة أن داروين وفرويد وماركس هم مفكروين غيردينيين قدموا صورة العالم تنكروافيا المخالق عز وجل وأن نظرية انشتان المصرف الجزئيات الحركة تعتبر خاطئة من وجهة المنظور الإسلامي وانتقد الدكتور اسماعيل الفاروقي (جامعة تاميل في تنسيلفانيا) نظرية التطور الاسلامي وانتقد الدكتور الماعيل الفاروقي النظام العلماني المحلم الذي قال أنها ستورد معتقدات أجنبية وأقه يغذي الشباب المسلم بأفكار معاديه لتراثه ومستقبله ومنال أن الندوة وضعت خطة من تسع نقاط تعمل موسوعة معرفة إسلامية وهي متصدر في وقت قريب

## رَابِعًا : أُحَيَّاءُ النَّرَاثِ :

كذلك في بحال أحياء التراث نجد الآن أن خطوات جديدة تجرى في طويق التقديم الفكر السياسي الاسلامي وفي مقدمتها تلك الاعمال التي يقوم بها الدكتور الفكر المنعم حيث قدم.

الشفاء في مواعظ الملوك والحلفاء لابن الجوزي ١٩٥٧ ه.

: التحفه الملوكية في الآداب السياسية ,

: كشف السرائر عن معنى الوجود والاشباه والنظائر في الرآن السكريم . لا ن العاد المصرى المتوفى ٨٨٧ ه

## خامساً : الاقتصاد الإسلامي :

منساك ندوات عن البديل الإسلامي للينوك الربوية ، وهناك اتجاه واسع : في طريق استجلاء مظمة اللاقتصاد الاسلامي وفي مقيمة دلك ما أعلمه : ﴿ يَجَلُّكُ

أو سترى ) أستاذ الافتصاد بجامعة السربون في باريس حيث قال: أن النظامين. الاقتصاديين العالمين: ألوأسمالي الحر والشيوعي المقيد قد عجزا عن حلمشاكل المالم الاقتصادية إلا أن هذا الحل موجود في النظام الإسلامي الذي جمع الحير ابني البشر، وبق على المسلمين أن يمسحوا الغبار عن كنوزهم الثمينة وأن يحسنوا عرضها الناس لتصبح طريق تصحيح وهدف انجاز.

## سادساً: في عالم الغرب خطوات جديدة على طريق الإسلام:

وفى أسبانيا صحوة اسلامية: أعلن رئيس مركزالدعوة الاسلامية في غرناطة بأسبانيا الدكترر منصور عبد السلام بأن أسبانيا تشهد هذه الآيام وبعد خسة قرون من غياب الحكم الاسلامي صحوة اسلامي عبا يؤكد أن هناك زيادة والنساء الاسبان يقبلون على اعتناق الدين الإسلامي بما يؤكد أن هناك زيادة مستمرة في أعداد المسلمين إلاسبان الذين يتمركزون في مدينة غرناطة ، وقال أن المسلمين هناك يعقدون آلاجتماعات والمؤتمرات لشرح الاسلام وتقديمه لغير المسلمين كان هناك برنامج تعليمي دائم للسلمين الجدد لتدريس قواعد الدين والشريعة وتحفيظ القرآن الكريم وعلم الحديث إلى جانب تعلم واللغة العربية .

هذه النظريات التى توحى بتيارات جديدة على طريق الدعوة الإسلامية العالمية تكشف عن أن الحطط التى بدأها دعاة اليقظة منذ عقود قد دخلت في مرحلة أكثر إيجابية فإن الحديث عن أخطاء التبشير والاستشراق قد بدأ منذ وفت بعيد منذ كتب الدكتور عمر فروخ والدكتور الحالدى كتابهما (التبشير والاستعار). ومن بعده كتبت عشرات الأبحاث وقدمت اطروحة ضخمة في جامعة الازهر ومن هذه الدراسات كتابنا والاسلام في وجه التغريب: الاستشراق والتبشير). وفي نجد الآن أن هناك خطوات أكثر تقدما إلى الطريق الصحيح عن طويق وضح نجد الآن أن هناك خطوات أكثر تقدما إلى الطريق الصحيح عن طويق الهيئات الثقافية والحامعة الكبرى. وفي بحال الاعتراف بفضل الحضاره الاسلامية بدأت هذه الخطوات منذ سنوات طويلة (درابر، كارليل، جوستاف لومون). بدأت هذه الخطوات منذ سنوات طويلة (درابر، كارليل، جوستاف لومون). تشرق على الغرب) وهانحن الآن نجد خطوات أخرى على الطريق.

ومنذ سنوات طويلة تكشفت أخطاء فرويد ودور كايم وسارتروماركس، وكتبت عنها عشرات الابحاث ، واليوم نجد مؤتمرات عالمية تضع الحقائق أمام المسلمين وتقوم هذه الشهات في صوء حقائق الاسلام .

وهكذا نجد أن القرن الخامس عشر يقدم صورة جديدة للقضايا بإلى أثارتها حركة اليقظة الإسلامية خلال القرن الرابع عشر عندما استفلت مفاهيم الاسلام الصحيح بوصفه منهج حياة ونظام مجتمع، وبوصفه منهجاً متكاملا جامعاً بينالروح والمادة والعقل والقلب والدنيا والآخرة وصارت هناك مفاضلة واضحة بيناً صالة الإسلام وبين العلمانية والفلسفة المادية .

وكل يوم يمر تتضح الصورة أكثر وتتكشف الحقيقة ليس للسلمين وحدهم مبل للعرب نفسه يمر بأزمة نفسية خطيرة لايحد لها حلا إلا أن يلتمس الطريق اللوحيد البافي للانسانية بعدكل هذه الايداوجيات المضطربة : طريق الإسلام ه

## الفيت لالثاني

#### الفقه الإسلامي

## معجزة الإسسلام الكبرى

لقد لفت الفقه الإسلامي أنظار كبار رجال القانون في الغرب لفتاً شديداً بل يمكن القول أنه هز نفوسهم هزا فقد وجدوا في تراثه الواسع العميق ثروة صخعة عجيبة ، غطت على كل محاولاتهم واجتهاداتهم الشخصية وكشف عن عظمة مصدر هذا الفقه ، بل أنهم لهثوا أزاء ما تكشف منه بين أيديهم ، فقد كانوا كلما حاولوا الوصول إلى قانون في موضوع ما، بعد الجهد الجهيد وجدوا أن الإسلام قد سبقهم إليه وعلى نحو باهز معجز . وبدت صياغتهم للقانون ساذجة وقد أداهم هذا التاثر إلى القول بحقيقتين كبيرتين :

(١) أن هذا الفقه قد شمل كل مطالب الحياة وأن أوربا تكون أسعد ما تكون لو أنها طبقته على مجتمعها ولو بعد ماتة عام .

(٣) الدهشة الشديدة لأن يكون هذا الكنز الشديد الهر موجوداً لدى المسلمين ومع خلك فإنهم . يقتبسون ، أو بمعنى آخر يشحذون من ذلك الغليل الضئيل الذى الاوربيين وهو ليس صالحاً لهم ولا محققاً لاشواق النفس الانسانية .

ومن العجيب أن الغرب كان يعقد مؤتمراته الواسعة واجتماعاته الصخمة التي تضم كبار ورجال القانون في مختلف عواصم الغرب سنوات متصلة (عام ١٩٣٠ مؤتمر العانون الدولي في لاهاي ١٩٥٠ مؤتمر القانون الدولي في لاهاي ١٩٥٠ مؤتمر القانون المقارن في لندن ، ١٩٥١ دورة الفقه الاسلامي في باريس) .

فى نفس الوقت الذى كان التغريب والغزو الثقافى ورجال الشعوبية منأمثال محمود عزمى وطهحسين وسلامة موسى وغيرهم يخدعون المسلمين فى بلادهم بأن القانون الوضعى هو الاساس الصحيح لقيام المجتمع الإسلامي ويهللون ويصفقون لمصطفى كال أتا تورك عندما حجب الشريعة الإسلامية في الدولة العثمانية و أنفذالقا نون السويسرى . وكانت بلاد المسلمين والعرب قد خصوص منذ النفوذ الاجنبي البريطاني الفرنسي ــ الايطالي ــ الهولندي) للقانون الموضعى و توقف تطبيق الشريعة الإسلامية منذ نزول الاسلام لاول مرة تحت تأثير النفوذ العسكرى المفروض على بلاد الاسلام والعرب ما عدا (الجزيرة العربية) التي نجت وحدها من هذا المخزو المتسلط . غير أن حركة اليقظة الاسلامية ما لبشت أن انتقضت بعد سقوط الحلافة الاسلامية في تركيا لتحمل لواء الدعوة إلى العسودة إلى تطبيق الشريعة الاسلامية وجورت خلالهذه الفترة أبحاث عديدة ومحاولات كثيرة حتى أصبحت المسحة العودة إلى الشريعة الاسلامية اليوم أمراً لابد من تحقيقه في مطالع همذا القرن النامس عشر الهجري علامة على تحرر هذه الآمه من النفوذ الغربي الذي فرض عليها خلال القرن الماضي والذي لم تستسلم له يوماً من الأيام .

وقد سجلت الدراسات مدى الاثر العميق الذي تركته الشريعة الاسلامية في القانون الدولى والعالمي كما كشفت الابحاث الحديثة عن جوانب كثيرة من الشريعة الاسلامية أصبحت مادة خصبة للقوانين الاجنبية ومن ذلك:

أولا: ما توصل إليه الامام ابن القيم ما يسمى نظرية المنفعة في أعمال الفضولى ومبدأ حرية التعاقد، ومبدأ تقرير قيمة الشهادات وعدم تجزئة الاقرار وفسخ عقود الديون المضرة، ومبدأ تغيير الاحكام بتغيير الزمان والامكنة والاحوال، وكلها قوانين جديدة عرفها الغرب في السنوات المائة الاخيرة بينها كشف عنها الامام ابن القيم قبل ذلك بخمسائة عام.

ما كشفه الاستاذعمر لطنى فى دراسته عن حرمة المنازل التى استمدها من القرآن السكريم: . ياأيها الذينآمنوا لاتدخلوا بيوتأغيربيوتكم ، وكان الفرنسيون قد استمدوا من التشريع الاسلامى قانون حرمة المساكن فقال الدكتور فرنان

داجين : يكاد يكون الاعتقاد السائد في فرنسا أن إحترام المسكن لا يشغل في تقنين العالم الاسلامي إلا مكانا حرجاً فقد ثبت أن الشريعة الاسلامية تحرم مثل هذا الانتهاك تحريماً مطلقاً ، فقد ذكر عمر لطني أن القرآن مفسر بحرم على كل شخض أن يدخل بيت الآخر بعير رضاه إلا في أربع حالات :

الأولى: إذا كان مرخصاً له الدخول فيه عادة .

الثانية : إذا أدعى إليه فإن الدعوة تساوى الإذن بالدخول .

الثالثة : إذا أدعى في حالة حريق وفيضان أو إرتكاب جريمة .

الرابعة : إذا كان البيت مفتوحاً للأفراد كالحانوت والحام.

وكل من ينتهك حرمة مسكن يستحق التعذير هو عقاب لكل جريمة ليس لها حد ، حده الأول التوبيخ والأقهى القتل حسب جسامة الجريمة وحاول الجرم ، ومع ذلك فإن تحريم دخول المساكن من غير استئذان ليس قاصر أعلى الأفراد بل يتناول السلطة الحاكمة .

ثالثاً: توصل الإمام الشاطبي إلى نظرية تسمى في القوانين الحديثة: نظرية التعسف في استعال الحقوق فأثبت بعد تحليل وتفصيل دقيةين: أنه يجب منع الفعل المأذون به شرعاً، إذا لم يقصد منه فأعله إلا الاضرار يالفير، وفي هذا الموضوع قدم الدكتور محمد فتحي أطروحه دكتوراه في فرنسا عام ١٠٩٥ن مذهب الاعتساف في استعال الحق، وقد علق العلامة كبير العالم القانوني الآلماني على هذه الرسالة فقال: لقد كان العلماء الآلمان يتيهون عجباً على غيرهم في ابتكار نظرية الاعتساف والتشريع لها في القانون المدني الآلماني عام ١٧٨٧ اما وقد ظهر بحث الدكتور فتحي وإفاض في شرحهذا المذهب عند رجال التشريع الإسلامي. وبأن أن رجال الفقه الإسلامي تكلموا طويلا ابتداء من القرن الثامن الميلادي فإنه يجدر بالعالم القانوني الآلماني أن يرد مجد العمل مهذا المبدأ لا هله الذين عرفوه قبل أن يعرفه الا لمان بعشرة فرون وأهله هم حملة الشريعة الاسلامية .

وهكذا تكشف الدراسات الغربية مدى عظمة الفقه الإسلامى، ومدى ما يوجد فيه من ذخائر تحاول المجتمعات الاجنبية أن تستفيد منها ومع ذلك فإن القوى الاجنبية تحاول أن تحترم أهلها من أبسط الحقوق وهى استعال شريعتهم وتطبيقها في مجتمعاتهم (ونجد مثل ذلك في كل جوانب التراث الاسلامى فإن أكثر من ثلاثة ملايين كتاب مخطوط للسلدين بوجد في خزائن المكتبات الاوروبية والغربية وبعضها محرم على المسلمين الاطلاع عليه) لانه محوى كوزاً في بال العلوم وكيانهم فقد كان عطاء الإسلام في مختلف المجالات وعققوا ذاتهم ووجودهم وكيانهم فقد كان عطاء الإسلام في مختلف المجالات وافراً وأن أنكر ذلك التغريبيون الذين يدعى بعضهم (طه حسين وعلى عبد وافراً وأن أنكر ذلك التغريبيون الذين يدعى بعضهم (طه حسين وعلى عبد علكون في هذا المجال ثروة صنحة من مؤلفات الماوردى والشافعي والغزالي والجويني وابن حزم الذين اشتركوا في رسم خطوط النظرية السياسية في مختلف عبالات الامامة والولاية والحكم والمقد اللسياسي .

وكذلك فقد كشف الباجث عن المبادى والقضائية والاسلامية التي تتمثل فها يلى:

أولا: العدل يجب أن يصل إلى الناس بلا تميز وقبل أن يطلبوه .

ثانياً: أعفاء صاحب الشكوى حتى من أثمان الورق الذي يكتب عليه شكواه .

ثالثاً : إقرارات الذمة للولاة وكبارالموظفين وحصر أموالهم حتى يتضح ماقد يزيد منها أثناء توليهم مناصيهم .

رابعاً: تحريم الهدايا على كبار الموظفين وعمال الدولة لانها أما ثمرة ظلم وقع بالفمل أو هي ثمرة ظلم يمكن أن يقع . خامساً: أن القصاص لايقف عند حد من وقع مه الاعتداء مباشرة يل يتعداه إلى من كان لنفوذه وسلطانه دخل في هذا الاعتداء وكشف الباحث عن أثر هذا النظام القضائى الإسلامي على أنظمة العدالة الاوروبية فيقول أن معرفة أوروبا لهذا النظام قد تمت من خلال ثلاث طرق:

- (١) المخالطة العربية الأوربية أثناء الحرب الصليبية .
- (٢) الخالطة العربية في الاندلس (أسبانيا الاسلامية).
- (٣) طريق البعثات الدبلوماسية بينالدولة الاسلامية وعالك أوروبا .

من هذه النقاط كلمهامجتمعة تستطيع أن نقول بكل ثقة بأن القانون الاسلامي هو مصدر أساسي للقانون الديلي والعالمي القائم اكن ومع الاسني فإن المسلمين لا يزالون محرومون من تطبيق قانونهم الذي أعطى للعالم كله وما يزال يعطى إلى يوم الساعة .

## الفضالات

#### دور مصر

#### فى بناء الحضارة الإسلامية الجديدة

أن مصر هى كنانة الله فى أرضه وهى قلب العالم الإسلامى ومصدر الثقافة والفكر والعلم فى كل المنطقة. وأن هذا الـكيان المصرى مؤهل لحماية البلادالعربية والآمة الإسلامية : هذا هو منطق الدعوة الحقيقية إلى الجامعة الاسلامية فمصرهى خط الدفاع الاول عن مقدسات المسلمين ومن أجل ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم شدد على هذا المعنى حين قال :

ستقتح عليكم بعدى مصرفاتخذوا منها جندا كثيفا فإنهم خيرأجناد الارض
 وهم في رباط إلى يوم القيامة ، .

والغرب بشقيه . وبقواه الاستعارية (صهيونية وماركسية وغريبة) ، يعلم هذه الحقيقة ويعلم أن هذه (القارة الاسلامية) كما أطاق علمها نابلبون هى مطمح الغزاة وصرة الارض ومستقر الثروة المذخورة (البتزول والـكوبلت والفوسفات وغيره) .

وستظل هكذا مطمح الامم والدول إلى أن يرث الله الارض ومن عليها فأكبر مهمتها هي أن تحافظ على ذاتيتها ووجودها وأن تكون مؤهلة لتكون في رباط إلى يوم القيامة ببناء أجيالها بناء قائما على الصمود والرباط والقدرة على مواجهة القوى الغازية لايضعون أساحتهم ويكونون بتركيبهم الاجتماعي قادرين على أداء هذه الرسالة م

رسالة حماية البيضة والمحافظة على الذاتية الإسلامية الحالصة .

ولقد حرص النفوذ الاجنى على أن تفقد الامة الإسلامية هذه الذاتية، وكان منطلق تدمير هذه الشخصية هى (الارساليات) وبناء مناهج تعليمية وافدة تزيح العقيدة عن مفهومها الصحيح، والاخلاق، وتحول دون تطبيق الشريعة الاسلامية ولقت نظام الربا والقانون الوضعى وبذلك فسد الافتصاد والإجتماع والشخصية الفردية والمجتمع كله والشخصية الفردية والمجتمع كله و

بل أن هناك ما يشبه الاجماع على أن القوى الاجنبية تتجمع لتضرب قارة الإسلام ضربة قاتلة وأن عام ١٩٨٩ الذي الحددته بروتوكولات صهيون ليس ببعيد وأن للعمل في سبيل إنجازه قائم ومستمر، ولذلك فإن علينا لاستعادة وجودنا الحقيقي وأداء دورنا الحقيقي هذا الكوكبوأن نبدأ من حيث بدأ النفوذالاجنبي بإعادة صياعة الشخصية الفردية وفق مفهوم الإسلام الاصيل، وإعادة نظام التربية الإسلامية التي يستطيع أن ينشىء الشخصية القادرة على مقاومة الاهواء والمطامع.

ولفد كانت قضية الترف مي مصدر الهزيمة والتدمير للأمم والمجتمعات الاسلامية على مدى التاريخ ، ولحكن الأمر الذي كان ولايزال أشد خطراً هو: الاستسلام للأمن وضياغ الإحساس بالتحدي وللخطر الداهم المرتقب . ولقد حرص القرآن الحكريم على تثبيت هذا الإحساس في النفس المسلمة حيث قال تعالى: (ودالذين كفروا لو المفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة) ، (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن وباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم) .

ولفد كانت البلاد الإسلامية تعيش حالة التحدى فلما أنسحب الاحتلال العسكرى تراخت قواها وأندفعت وراء موجة الترف والتحلل الذي هو أقتل مقاتل معنويات الامم .

ولذلك فإن مفتاح العمل كله هُو بناء الاجيال على أساس التحدي المستمر وعلى أساس توقع الحطر الدائم، وهذا هو ما أطلق عليه القرآن الكريم مفهوم

(المرابطة) الدائمة . ولقد كان للسلمين في القرنالثامن عشر آلافى رباط على طول البحر الابيض المتوسط من طوروس إلى الدار البيضاء يقيم فيها المسلمون ويتواردعليها المجاهدون طوال العام في مواجهة الغزو الغربي ، ولارب أن النفوذ الا بحنبي يخطط الآن من جديد لالتهام العالم الإسلامي من خلال أبرز مقاتله : وهو الا من والترف والتحلل الذي قدمته الحضارة الغربية بينهال يحول الغرب دون أن يمتلك المسلمون أدوات القوة الحقيقية وهي التكنولوجيا والقوة العسكرية المتقدمة .

ولاريب أن الاجيال في النظام الغربي تبنى على أساس منهج الديمقر اطية واللبيرالية و و تبنى على أساس منهج الماركسي حتى العلم التجريبي بخضع في كلا النظامين للا يدلوجية و لذلك فإن علينا إأن تنطلق من و أيدلوجية إسلامية ، لها مفهومها المميق في حماية الوجود الاصبل للقارة الإسلامية كام وخاصة بعد أن تبين فساد التجربتين الغربية والشيوعية في العالم الإسلامي وأن تصر رمضان إنما جاء من منطلق المفهوم الإسلامي الاصيل .

أن الحضارة الغربية قد أدخلت إلى المجتمع الإسلامي انحرافات خطيرة في بحال البناء الاجتماعي وكانت عملية التركيزالة، ربي تهدف إلى تدميرالا سرة الاسلامية وتغيير إعرافها و تحويل المرأة إعن مهمتها الاساسية في بناء الا جيال الجديدة والحبولة دون بناء الفتاة المسلمة الفادرة على حماية أمانة البيت والا سرة والطفل ومع الا سف فإن المناهج الدراسية تجاهلت تعليم الفتاة لرسالتها ومهمتها في البيت والزوج و تربية الطفل و تنشئة الا جيال الجديدة وهذا من أخطر عيوب مناهجنا التعليمية التي لم تفرق بين تعليم الفتى و تعليم الفتاة و جعلت هدف التعليم الحصول على وظيفة وأجره

من أجل تحقيق هذا الهدف لابد من وضع مادةالدستور عن الشريعة الاسلامية موضع التنفيذ في كل مجالات الاقتصاد والسياسة والاجتماع وأن تكون التربية

الاسلامية هي المنطلق التحقيق هذه الغاية العليا التي تكون محق منطلق عصرالنهضة الذي يبدأ مع بدأ القرن الحامس عشر الهجري وأن يكون تطبيق الحدودالاسلامية هو الزاجر الذي يعطى حركة البناء التربوي طريقها والحقيق لتكوين الاجيال القادرة على حل الاثمانة التي وضعها الحق تبارك و تعالى على مصر بوصفها قلب العالم الإسلامي والحامية الحقيقية للفكر الاسلامي الاصيل وأن تراجع القوانين في ضوء هذه المادة من الدستور ، كذلك فإن د أسامة ، الاعلام والصحافة هو هدف أصيل وضروري لتحقيق هذه الغاية الكبري .

أن منطلق الغزو الخارجي جاء عن طريق تزييف قيم هذا الفكر الا صيل الناصع، بوصفه ممثلاً لمفهوم الإسلام الصحيح: نظام مجتمع ومنهج حياة والقضاء على قيمه الاساسية في التربية والاجتماع والسياسة والاقتصاد ولذلك فإن القضاء على أزمة المجتمع الاسلامي يتطلب العمل في الخطين معاً:

(أولا): تطبيق الشريعة الإسلاميــة على مختلف القوانين المعمول بها في البلاد .

(ثانياً) بناء الاجيال الجديدة على أساس منهج الاسلام التربوى في مواجهة التحدى الخطير الذي لا يتوقف و لا ينتهى وهو يستدعى بناء الشباب على أساس الصعود والرباط و بناء المرأة على أساس أنها حاملة رسالة بناء والاجيال الجديدة ، وليس العمل في مجال الوظائف إلا في حالة الحاجة الماسة وأن مليون سيدة تعمل الآن في البلاد من شأنه أن يضع مليو نين أو ثلاثة من الابناء في موضع الفراغ حيث لا يحدون معه رعاية أو حناناً حقيقياً فضلا عما أعلنته التقارير الرسمية من ضعف حجم الحدمة التي تقوم بها المرأة وأنهيارها بعد الزواج وبعد الولادة الأولى مما يحقق خسارة كبيرة للوارد الاقتصادية نضلا عن الجسارة الحتمية في مجال تربية الابناء الذين يفقدون الحنان والحب والحلية فترة بناء شخصيتهم وتكوينهم: هذه الرعاية التي يفقدون الحنان والحب والحلية فترة بناء شخصيتهم وتكوينهم: هذه الرعاية التي يفقدون الحنان والحب والحلية فترة بناء شخصيتهم وتكوينهم: هذه الرعاية التي يفقدون الحنان والحب والحلية فترة بناء شخصيتهم وتكوينهم: هذه الرعاية التي يفقدون الحنان والحب والحلية فترة بناء شخصيتهم وتكوينهم:

يحَتَّاح اليها الشَّبَابِ فَتَرَة طويلة . ويتطلب هذا بناء الآباء وبناء المعلمين وبناء الإمهات قبل بناء الشَّبَاب نفسه وحتى تتوقف المحاذير الخطيرة التي يواجها المجتمع الإسلامي وهي :

- ١ \_ فساد العلافة بين الآباء والابناء .
- ٢ ـ جهل الآياء لمهمتهم بالنسبة لزوجاتهم وبالنسبة لابنائهم .
- جهل المسلمين وتقصيرهم بالنسبة لتلاميذهم ولابنائهم أيضاً .
- ٤ كراهية الام لاطفالها والضيق بهم رغبة في توجيه وقتها
   لمتاعها الحاص .
- تقص المناهج الدراسية عن توفير منهج تربوى الفتاة في حدود مسئو لينها وعملها الاساسي وهو الامومة وحماية الاسرة.

ولاريب أن تربية الفتاة هىأساس البناء كله وأن مفهوم الإسلام لعمل المرأة هو أصدق المفاهيم : أن الاسلام لايمنع عمل المرآة ولسكن ينظمه ويجعله مرتبطاً يحاجتها ، ويغلب تربية الابناء على العمل نفسه ، وعمل المرأة فى إطار الإسلام فاصرً على أعمال معينة وحالات معينة وليس مطلقاً .

ولاريب أن الا مركل من ناحية المجتمع الإسلامي دعوة إلى الا صالة وفي نفس الوقت نجد البشرية نفسها تنظلع إلى منهج الإسلام أو والغرب اليوم ينطلق من مقولة فساد النظام الافتصادي القائم , ولقد تنادت دول الغرب إلى مؤتم عقد في الا مم المتحدة يدعو إلى نظام اقتصادي عالمي جديد أبعد فشل النظامين الرأسمالي والماركسي ونعتقد أن الاسلام هو ، المبادرة الحقيقية ،

المبشرية اليوم فهو النظام الوحيد القادر على العطاء، فعلى المسلمين أن يطبقوا الإسلام ثم يقدموه للبشرية التي أحست مجاجتها الملحة اليوم إلى منهج جديد فيكونوا بذلك أصحاب المبادرة الحقيقة لإنقاذ العالم الحر والمعاصر من مشاكله ومعضلاته خاصة وأن هذا العالم الحائر يبحث عن مثل هذه المبادرة ويتطلع اليها.

## الفصلالانع

### العقيدة الفكرية

#### للمكاتب المسلم

تتمثل عقيدة السكاتب العسلم الفكرية في إيمان صادق عميق بتكامل الاسلام وقصور المفهوم الوطني والقومي والادبي، وبتكامل العواجهة، ليس للماركسية وحدها والسكن للفكر الوافد جملة وتقرر هذه النطرية خطر المفهوم الجرئي والانشطاري الذي تنظلتي منه النظريات الوافسدة وكل منها يترقف عند بعد من الا بعاد لا يتعداه بينها يستقطب المفهوم الاسلامي جميع الا بعاد: من حيث الزمن وأخلاقه ومن حيث البيئة و تنوعها ومن حيث جمع العناصر كاما في منطوق واحد متكامل.

كذلك فإن مهمة السكاتب المسلم: هي جزء من مهمة الدعاة إلى الله عليهم أن يحرروا الشخصية الإسلامية من التبعية بكل صورها وألوانها والقوصل إلى تأسيس وتأسيل مدارس واتجاهات إسلامية تسعى وتستوعب العلوم الحديثة وتفرغها في إطار إسلامي ، وتعمل على تأصيل الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية .

ومن عقيدة السكاتب المسلم الابمان بأن حركات التحرر من الاستعار فى العصر الحديث لم تنجح إلا عندما ارتـكزت على الاسلام، وقد انتصر المسلون فى كل معارك الغزو بالمفهوم الإسلامي لا بالمعنى انقومي وكل تضاياهم التي عالجوها بالمفهوم الوطني أو القومي لم تحفق نجاحاً .

ومن عقيدة الكاتب المسلم : الايمان بأن : لانهيار الامم أسباباً كثيرة من أخطرها قطع الصلة بالماضي (التاريخ)، أوقطع الصلة بما وراء الطبيعة (الغيب) أو قطع الصلة بالمجتمع ، فإذا أنقطعت الصلة بواحدة من هذا جاء الخوف والقلق. والتمزق . وأن عسلاقات الانسان بربه وبنفسه وبالسكون وبالناس هي مصدر. قوته واصالته ،

ومن عقيدة السكاتب المسلم ؛ الا ممان بأن الحياة ليست منفعة أو مادة ولكنها جماع المعنويات والماديات وإن الانسان تحركة إرادة حرة ولسكنها حرية غير مطلقة لانها نتحرك داخل إرادة الله ، وإن القوانين قوانين ثابتة وسننا طبيعية ولكنها تخضع للمعجزة الألهية وإن الله تبارك وتعالى قادر على نقض هذه القوانين متى شاء وإيقافها متى أراد . وأن فى الفكر عقلانية وإكنها ليست كل شىء فهناك الروح ، وإن حرية الإنسان مقيدة بالضوابط الإخلافية والمستولية الفردية التى أفامها الدين وهناك ضوابط وحدود والافتصاد عامل مؤثر فى بحرى التاريخ ولكن ليس الاكبر أو النهائي أو الوحيد ،

ومن عقيدة الكاتب المسلم إن الفكر الغربي قد سيطرت عليه الفلسفة المادية فأصبح لا يعنى بالروح أو المعنويات وأصبح أنشطاريا غير متكامل. وإنحنارة الغرب تمر الآن بمرحلة الازمة فقد عجزت عن أن تعطى سكينة النفس وإن الفكر التلمودي أصبح الآن مصوغا في مناهم وفلسفات منها الوجودية والفرويدية والماركسية ومدرسة العلوم الاجتماعية وأن فرويد ودور كايم وسارتر وماركس. مثلون سيطرة التلمودية على الفكر البشرى .

ومن عقيده السكانب المسلم التفرقة بين الشريعة الاسلامية وتاريخ الإسلام فهذه هي رسالة السهاء وتلك هي تجربة الانسان في محاولة إقامة المجتمع الرباني على الارض ، والتفرقة أيضا بين التقاليد والاخسيلاق فالتقاليد من صنع المجتمع والاخلاق جزء من العقيدة المنزلة . والتفرقة بين الاصيل والوافد ، بين الفكر الرباني والفكر البشري الوالغ في الوثنية والمسادية والاباحية .

ومن عقيدة السكاتب المسلم أن يواجعه ثلاثة تحديات خطيرة في المجتمع الإسلامي :

الاول: التحدى المنبعث من واقع المسلمين: الجمود والجبرية وكبت البدع والخرافات .

الثانَى : التحدي المنبعث عن الغزو الفكري والتغريب والشعوبية .

الثالث: التحدي المنبعث من الهزيمة النفسية إزاء أباحيات الحضارة.

وأن يؤمن بأنهدف التغريب (فى خدمةالنفوذ الاجنبى والشيوعيةوالصهيونية) هو هزيمة العقل الإسلامى باذاعة الالحاد وتعريض المجتمع والاسوة بنشر الاباحية ويكون مركب نقص فى أعماقنا يشعرنا بالهزيمة إزاء حضارته المادية.

فضلاً عن أنه يستنقص أنفسنا كامة لها تراثها وتاريخها وعقيدتها التي تتميز على كل العقائد والقيم بأنها ربانية وأنها سبيل الرشاد والهدى إلى الحق .

ومن عقيدة السكانب المسلم : رفض التعاور على حساب الإصالة ورفض التقدم على حساب التفريط في الجذور والقيم الاسلامية ، كما رفض تضحية القبم العليا في سبيل التقدم المادي وان الإسلام لم يخضع مفاهيمة للحضارات وأهدواء الامم ذلك أنه ليس في المناهج والدعوات والايدلوجيات المطروحة من شيء إلا وعند المسلمين في ميراً بهم وتراثهم نظيره أو خير منه وهو في الغرب مقطوع المسلمة بالله ولكنه في الاسلام متصل الحلقات ، هو في الغرب إنشطاري ولكنه في الإسلام جامع متكامل.

ومن عقيدة الكاتب للسلم: أن المحاولات التي ترمى إلى استقطاب المسلمين وإحتوائهم في إطار الحضارة الغربية التي تمر بأسوأ مراحلها والتي يصرخ أهلها حلمها التحرر منها هي محاولات باطلة غاشة زائفة ، فقد كان موقف الإسلام على

مدى تاريخة وحياته واضحا أنه لايحتوى ولا يتعير ولا يبرر الواقعالفاسدولا يؤول ثرايت نعنوجه لحدمة الحصارة الوائفة .

ومن عقيدة الكاتب المسلم أن إنطلاق المسلمين على كل المستويات الافتصادية والاجتماعية لا يمكن أن يتم بدون الارتكاز على قاعدة أساسية تكون هي المصدر والمنطلق. منها نقطة البدء وإليها نقطة النهاية هذه القاعدة ليستسوى المنهج الاصيل الذي قدمه الإسلام لبناء المجتمع وعلى هذه القاعدة تقوم الثقافة ويقوم النظام السياسي والإجتماعي والافصادي والتربوي.

ومن عقيدة الكاتب المسلم أن منطبيعة الإسلام الحسم والثبات وأنه لا يفسح عالا لإنصاف الحلول ولا أتفاقاً مع أعداء الإسلام على حساب المبدأ ولا قبولا للتبعية ولا إستسلاما للاحتواء في إطار الايمية العالمية وإنما يطالب الاسلام. المسلمين بتغيير وسائلهم وتحسين أساليب معيشتهم من وقت لإخر داخل الإطار العام لمبادئه الاساسية ولمواجهة الظروف دائمة التغيير في العالم المتطور إيماناً بأن هزائم المجتمعات الإسلامية إنما هي نقيجة أنحرافها عن الإسلام.

ومن عقيدة الكاتب المسلم أن كلا من التجربتين الغربية والتيوعية مرفوضة في أفق المجتمع الاسلامي وأن التجربتين كأننا لمجتمعين مختلفين عن مجتمع الاسلام وأن الماركسية ماهي الاجزء من نظام غربي وإنها رد فعل لواقع الرأسمالية الغربية التي وجزت عن إفامة مجتمع سليم وأن كلا من الرأسمالية والماركسية من مصدر واحد قوامه سيطرة ألرها على الافتصاد العالمي:

وإن الفكر الغربي محاصر الآن بثلاث نظريات : هي النظرية المادية والدوافع. الجنسية وأهواء الوجودية وكلما تحتقر الإنسان احتقاراً شديداً ، وهاك الجبرية التي تريد أن تخلي الإنسان من المستولية الفردية و تلتي هذه المستولية على المجتمعات وتلتي هذه النظريات على المجتمعات الغربية طوابع المتع المجسية والترف والقسوة

والجفد والبغض والاهتمام بالـكم وتضحية النوع والـكيف وأن ذلك كله يقوم في نظام مفهوم مادى خالص .

على المفكر المسلم أن يكون على إحساس واع بالنوافذ والابواب الخارجية وما يهب على المسلمين منها من رياح وتيارات وأن لا يغلق الباب عليه ويظن أنه أصبح في مأمن وأن لا يمنعه قضاء فضاه أو رأى أرتأه في يومة ثم هدى إلى الحق فيه أن يعود إلى الحق وأن يواجه الامور والقضايا في أسلوب الاسلام الجامع واقعيا في دراسة المشكلات والقضايا متكامل النظرة في علاجها مجمع بين المثالية والتجريبية، بين خطرة الفكر ونفتة الروح، وبين العقلانية والوجدان ويجب أن يعى بأن هناك أخطارا دخلت على المسلمين من شأنها أن تحطم الشخصية أو تدم الاسرة هي أحطار عبادة الحياة واللذة والصور المعلقة فوق السرر ولنعلم أن أعلى درجات التعرق والإلحاد والغربة وأن المجتمع المتحضر الآن في ذروته يعكف على الموبقات والمخدرات أو الانتحار ويواجه أرمة النهاية ليفسح مكانه لنجرية أخرى .

وعلى المفكر المسلم أن يؤمن بأنه لم يخلق ليندفع مع التيار ويساير الركب البشرى حيث سار بل خلق ليوجه العالم والمجتمع والحضارة ويقرض عليها مفهوم لا إله إلا الله وأن يوقن بأن النظرة الاسلامية هي النظرة الجامعة التي لانقف عند الجانب المادي أو الدنيوي في أي من تجارب الحياة فهي تجمع العصر والعلم والحضر والاخلافيات بمنياس لذلك كلموجدان وأن يعلم بأن الجسم الاسلامي مازال يرفض العضو الغريب وأن الكيان الإسلامي مازال يرفض العسم الغريب .

وعلى المفكر المسلم أن يؤمن بأن من أخطر المحاولات الى تجرى هى ضرب الإسلام بالإسلام أو ضربه من الداخل أو ضرب الإسلام الاصيل ببعض الفرق الصالة والطوائف الدخيلة مثل القاديانيه والبهائية وكابا تتلتى التوجيه والمعونة من المستعمرين والمبشرين والبهود، هذه الفرق التي تشرع لانباعها من الدين ما لم يأذن به الله مستخلة اسم الاسلام لهدم الاسلام والقد خدعت هذه الفرق بعض مكتاب الاسلام وظنوا أنها من علامات البقظة والبهضة .

وبعد: فإن هناك قدراً ضحماً من المعلومات والاخطار والاخبار نطرح يومياً في أفق المجتمع الاسلامي عن طريق الصحافة والاذاعه والكتب المترجمة أو وسائل الاعلام المختلفة، هي وجهات نظر متراكمة لمجتمعات أخرى فيها مادة نافعة فليلة وفيها زيف كثير فكيف يكون موقفنا منها نحن المكتاب المسلمين والصحفيين المسلمين وهي تمثل وجهات نظر تختلف في الاغلب وتتعارض في الاكثر مع مفاهيمنا الاساسية وقيمنا الثابتة، ذلك لان كل ما يطرح من خبر أو فكر إنما يشتمل على جزئين متداخلين: حقيقة ما : هي عبارة عن خبر ووجهة نظر أو تعليل لهذه الحقيقة تمثل رؤية الذين بثوا هذا الحبر . و نحن نعرفأن هناك غرابيل دقيقة جداً لا تنفذ منها الاخبار حين تبت في العالم الثالث يعرفأن هناك غرابيل دقيقة جداً لا تنفذ منها الاخبار حين تبت في العالم الثالث يعرفأن هناك غرابيل دقيقة جداً لا تنفذ منها الاخبار حين المبت في العالم الثالث يكون موقفنا نحن المسلمين من هذا الإعصار الضخم المدمر الدائم المستمر يوماً يعد يوم وساعة بعد ساعة .

لقد علمنا الإسلام أن نقف من المعرفة المعروضة علينا موقف اليقظة والحذر: وأن نتعرف عليها فى ضوء قيمنا وعقيدتنا وأن نفرق بين العلوم وبين الثقافات وبين المعارف النافعة والمعارف الصارة من لهو الحديث ليضل الناس بغير علم.

و تعرف أن هذه المحاولة فى طرح معلومات علينا بوجهات نظر تختلف عن وجهة نطر نا إنما يهدف إلى إحتوائنا والسيطرة علينا وإدخالنا فى دائرة الانمية . ومن أجل هذا فإن علينا أن نفرق تفرقة واعية و دقيقة وعيقه بين وجهة نظر الإسلام فى كل الامور وبين وجهة نظر الفكر الغربي بشقة على أساس أصيل ثابت: هو أننا نقوم على أمانة الفكر الرباني القائم على التوحيد الخالص والرحمه والعدل والاخاء الانساني وأن ذلك الاعصار الجائح الذي يتحرك نجونا هو الفكر البشرى القائم على المادية والعلمانية والوثنية .

هذا برباقه التوفيق .

# الفصل الخامس حقيقة الإسلام

- . تنوع في إطار الوحدة
- . وحركة في إطار الثبات

حين يكتب التاريخ الإسلامي من خارج، فإنه يحتاج إلى مراجعة دقيقه ونظرة فاحصة، فإن الشعور التلقائي أن كانبها له هدف واضح وغرض مبيت ، ومن هنا تختلف أغراض النظرة باختلاف الدول: وقد وجدنا كتابة إنجليزية لناريخ مصر والسودان والعراق، وكتابة فرنسية لتاريخ سوريا وللغرب . وي كل هذه الكتابات كانت روح الانتقاص وطابع الاستعلاء واضحة . كذلك فان هناك كتابات أخرى تحاولها قوى طامعة في العصر الحديث بالإضافة إلى الاستعار الغربي منها الشيوعية بتفسيرها المادي ، ومنها الصيونية بتفسيرها الشعوبي، وقد طرحت في أفق الدراسات الإسلامية في العصر الحديث ، كتابات الشعوبي، وصهيونية بالإضافة إلى الكتابات الاستعارية .

إن الهدف الذي تقصد إليه هذه التفسيرات هو القول بأن هذه الآمة قد عرفت إحتلال الفرس والرومان وغيرهم من الآمم ، وأن ذلك يبرر إحتلال الغرب لها .

والواقع أن الامة الإسلامية منذ كانت فإنها لم تقبل الاستسلام لأى غزو . ولم تمكن أى قوة من السيطرة عليها إلا بقدر ما امتلسكت إرادتها من جديد . وكذلك كان موقفها من الصليبين والتتار والفرنجة .

كذلك فاننا نجد المحاولة الصهيونية ترمى إلى القول بأن هذه المنطقة قد حفلت بعناصر غريبة جاءتها من الشرق أو من الغرب ، ولذلك فانه ليس من الغريب أما فى المحاولة الماركسية ، فإن التفسير المادى للتاريخ يُحاول أن يتجاهل دور العقيدة فى بناء الامم والحضارات ويفسر الامور تفسيراً مادياً أو اقتصادياً صرفا ، ينها لم يكن الافتصاد إلا واحداً من عوامل عدة منها : العامل المعنوى لذى يقوم على الدين ، والذى يضحى فيه المؤمنون بأنفسهم وأموالهم فى سبيل فبكرة .

أما الذين يطرحون فكر تقيام المنطقة الاسلامية على التعدد فانهم لا يلتمسون الحقيقة لانهم لا يريدونها ولا يحبون أن يعرفها الناس، وإنجا يفسرون الايون بأهر الهم ومطامعهم والوافع أنهذه الامة منذ أقامها الإسلام فهى وحدة تأمة ، تقوم على أساس وحدة الفكر والعقيدة والثقافة والمجتمع والتاريخ، وأن التهدد الذي يقع فيها إنجا يتصل بالسكيانات السياسية وحدها، هذه السكيانات التي تحمل طوابع الاختلاف في الجنس أو العرق أو الدماء وهي خلافات جذرية يعتمون في الاسلام ولا يردها ولسكنه يدعو إلى أن تكون عامل تعارف واخاء ونجية والتقاء وتبادل من حيث أن هذه السعوت تجمعها المعني الاسمى والروح الاعلى ورح التجمع حول مكرة أساسية هي فكرة التوجيد والبحث والجزاء والإيمان غيرة واحد في رسالة الإنسان في الحياة وإدادته ومسؤوليته والتزامه الاخلاق.

فهى لا تفهم اختلاف الاجناس فهما عنصرياً غالياً ولا ترى بين الامم المختلفة مراعاً أو خصومة تستدعى إعلاء الماضى القديم السابق للاستلام من فرعونية أو فينيقية أو بربرية أو زنجية فان كل هذه العناصر قد صهرها الاسلام في بوثقة التوحيد وفي إطار الفصحى لغة القرآن التي هي لغة العقيدة والفكر والعبسادة والثقافة .

ولكنهم يرون ما علهم ربهم ودينهم وقرآنهم ؛ ( وجعلناكم شعوباً وقبائل لمتمارفوا ) دون أن يكون وراء أى جنسية استملاء بلون أد عرق أو لغة وإنما التفاضل بالممل النافع.

والذين يرون أن هذا التعدد في الاجناس من شأنه أن يمزق هذه الامة ويعيدها إلى ما كانت عليه قبل الإسلام من عصريات وكيانات متعادية . هم حنالون ومصلون . فإن الإسلام قد أقام بينهم الوحدة والاخوة أربعة عشر قرنا فلم يعد في الإمكان لاى قوة أن تهدم هذا الجدار أو تحطم هذه الجذور الموغلة في التربة الإسلامية ، ولقد أثبتت حقائق التاريخ ووقائعه ( لا أهواء الصهيونية أو الشيوعية أو الاستعار الغربي ) بأن هذه المنطقة قادرة على مواجبة كل الموجئت فلي ترد إليها من الشرق أو الغرب . وأن تصرعها وتحتويها أو تصهرها في باطنها وأنها منذ ألف عام وقبل أن يزداد نموها ويتسع نطامها على النحو الذي هي عليه وأنها منذ ألف عام وقبل أن يزداد نموها ويتسع نطامها على النحو الذي هي عليه وهي الآن ، وبعد مرور هذا الزمن واتساع رقعة الاسلام أشد قدرة على هذه المواجبة وهذا الحصار وأن المرحلة التي مضت في مواجبة إسرائيل والصبيونية خلال ثلاثين عاما لم تكن مرحلة استسلام للوجود الدخيل وإيما هي مرحلة استكشاف وتجمع وإعداد على النحو الصحيح ، بعد أن خدعت القوى الاجنبية المستكشاف وتجمع وإعداد على النحو الصحيح ، بعد أن خدعت القوى الاجنبية المستكشاف وتجمع وإعداد على النحو الصحيح ، بعد أن خدعت القوى الاجنبية المسلمين والعرب عن أسلوب الاصالة وعن الطريق الصحيح وعن منهج القرآن الذي علمهم كيف يواجهون العدو الزاحف والغزو المندفع نحو أرضهم .

ولا ريب يعرف خصوم الاسسلام أن أى موجة من موجات الهجرة لن تستطيع أن تصهر هذه الآمة مهما بلغت قوة وعتوا وأن أى موجة من موجات الغزو لن تستطيع أن تقضى على هذا الكيان مهما استعملت أحدث أساليب القتال ذلك لان الركيزة الاساسية العميقة القائمة في ضمير هذه الامة ، سوف تنبعث في الموقت المناسب بالقوة القادرة على دحر الظلم والعدوان وإن كانت المظاهر الحارجية اليوم لا تعطى هذا المفهوم ولكن التاريخ يرسم صوراً متعددة لمثل هذه المواجمة، نراها واضحة عبر تاريخ الاسلام كله فهى ظاهرة صحيحة أصيلة لا تتخلف: هي تفرة هذه الامة على الانبعاث من داخلها في مواجبة الازمات في اللحظة الحاسمة.

كذلك فإن مجاولة القول بالتعدد يبطلبا الإطار الإسلامي العام الغائم على الموسدة والذي يسمح بالتعدد في داخله على أساس طبيعة الحضارات وسنن المجتمعات ، هذا التعدد الذي لم يكن خطراً على الوحدة الاصيلة القائمة إلا إذا عمدت القوى الغازية والوافدة على تعميقه ودفعه إلى طريق الخطر

أما تعدد الاديان في عالم الإسلام فهو أمر قد حسم الإسلام الموقف فيه بنظام المشريعة الإسلامية العادل الكريم بالنسبة لاهل الكتاب وأصحاب النحل والاديان الآخرى من حيث العدل والتسايح والرحمة: لهم ما لنا ، وعليهم ما علينا ، ولما كان الإسلام يعترف بالاديان السابقة له والكتب السهاوية المنزلة ، فإن هذا التعدد أن يكون مصدر صراع أو أزمات إلا إذا حاولت القوى الاجنبية إستغلال الأفليات على النحو الذي يقوم به الاستعهار والصهيونية والماركسية في العصر المحاضر لإثارة القلاقل والاضطرابات .

ومنطبيعة المجتمعات الكبرى أن تتنوع فيها الاجناس وأن تتعدد فيها الادبان ولكن المجتمع الإسلامي يستظيع أن يحسم ذلك وأن يقيمه على أساس صحيح لائة يصدر عن عقيدة سمحة كريمة تشجب العنصرية وتنكر الاستعلاء بالدين ، وتغيم العدل على جميع الطوائف والعناصر في إطار الاخاء والرحمة والسماحة والمساواة .

ولذلك فإن محاولات تفسير التاريخ على هوى الصيونية أو الشيوعية أو الاستمار لن محقق شيئا إلا إثارة الشيات فى نفوس الذين لا يورفون الإسلام أو لا يعرفون محاذير الفكر الوافد وأخطار الغزو الخارجي الذي يتعرض لها عالم الإسلام دوماً وفى كل العصور .

ولا ريب أن محاولة السيطرة العبيونية على أرض المسلين وفي قلب عالم الإسلام عمل يتعارض بماماً مع سن الحصارات وقوانين قيام الامم، لأنه يفقد عناصر الصلاحية ودعائم الوجود الحقيق ، فهو يعتمد على نص تاريخي زائف في تفسيره ، وعلى محاولة سيطرة قامت بالغصب ، وعلى وجود يستمر بالمعونة الحارجية وحدها ولا يستطيع إمتلاك إرادة الحياة وعلى كراهية شاملة من الجيرة الإسلامية في خط المواجهة الاول ومن الجيرة الإسلامية في خط المواجهة الاول ومن الجيرة الإسلامية في خط المواجهة الاكبر .

وَمَنْ هَنَا فَإِنْ هَذَا الْوَجُودُ لَا يَبَقَ ، إذَ أَنْ عُوامِلُ إِقَامَتُهُ سُوفَ تَنقَطَعُ حَبَاءُ وَأَنْ عُوامِلُ التَخلص منه سُوفَ تَنمُو حَبَا وَسَيْجَدُ نَفْسَ المَصِيرِ الذي وَجَدَيْهُ المملكة اللاتينية التي قامت في نفس المكان قبل تمانمائة عام والمارت لآنها فقدتُ أسباب وجودها .

ولن تتمكن قوة مغتصبة تقوم على التسلط والتوسع من فرض وجودها على أمة أصيلة عيقة الجذور تسير مع طريق التاريخ لا ضد تياره

كذلك فإن محاولة القول يتعدد المذاهب في الدين الواحد، هي محاولة باطلة معللة بالنسبة للإسلام الذي لا يجعل من اختلاف مذاهبه أدياناً مستقلة أو نحلا منفصلة بل إن اختلاف المذاهب الإسلامة كان ومازال سعة ورحمة ، ذلك أن هذه المذاهب جميعا تلتق في الاصول العامة وتقم قاعدة واسعة من التوافق والالتقاء ولا تجعل الخلاف إلا في الغروع ، والإسلام يختلف عن تعدد المذاهب في المسيحية بين الكاثوليك والبروتستانت والارثوزكس ، حيث تبدوكل فرقة وكأنها دين مستقل من مستقل من المسيحية بين الكاثوليك والبروتستانت والارثوزكس ، حيث تبدوكل فرقة وكأنها دين مستقل من المسيحية بين الكاثوليك والبروتستانت والارثوزكس ، حيث تبدوكل فرقة وكأنها دين مستقل مستقل المسيحية بين الكاثوليك والبروتستانية والارثوركس ، حيث تبدوكل فرقة المسيحية بين الكاثوليك والبروتستانية والارثوركس ، حيث تبدوكل فرقة المسيحية بين الكاثوليك والبروتستانية والارثور كس ، حيث تبدوكل فرقة المسيحية بين الكاثوليك والبروتستانية والمسيحية والمسيحية بين الكاثوليك والبروتستانية والمسيحية بين الكاثوليك والبروتستانية والمسيحية والمسيحية

ومن هنا نجد أن كل أوهام الاستشراق ومفسري تاريخ الإسلام على الهوي. والغرض زائفة باطلة لا تثبت لحظة واحدة أمام حقائق العلم أو الفطرة أو وقائع التاريخ نفسه

and the training of the training that

# الفصلالتادس

----

## على الحجة البيضاء

مناه أراز والمخالق مصيئة في وجه شهات مثارة على الله المنا

في الآثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (تركتكم على المحجة البيضاء . الليا كهارها لا يؤيغ عها إلا هالك ) ونحن في مواجهة شهرت كثيرة مثارة عن الفكر الإسلامي نحد أن هاك حقائق أساسية عجو التغريب عن تزويفها ووليحد من علماء الغرب أفسه من يؤكد وجودها وكان لحركة اليقظة الإسلامية دور كبير في الكشف عها .

#### و من اصالة المسلمين في إنامة منهج كتابة التاريخ :

شهد الاستاذ هو نشو المؤرخ البرطاني المشهور لا سلين بأنهم أصحاب منهج أصيل في التاريخ - يقول ؛ إذا كان الإستاد عند العرب والمسلمين هو أساس نقد الاخبار فقد كان أيباس ضبطها هو النوبيت المدنيق لها بالسنين والشهور والأيام وهو جنايط إ فردوا به عن نظر أنهم عد اليونان والرومان وأدربا في العصور الوسطى . وقال المؤرخ بكل مد ان التوقيت على هذا البحو لم يعرف في لوديا قبل ١٥٩٧ .

وقد جرت كنابات استثيراق كثيرة تحاول أن تره منهج التاريخ الإسلامي إلى ما مج الفرس أو ما هج اليونان السابقة لها ولكن ذلك كله لم يستطع أن يصل إلى حد الصدق وبه تت كل هذه الشهات ولا سند لها . كذلك فإن النقد عنه المسلمين فد المحذ منهجين منكاملين : فا صب على الرواة من ناحية تحت اسم علم المسلمين فد المحذ منهجين منكاملين : فا صب على الرواة من ناحية تحت اسم علم المحرس والتعديل وجرى من ناحية أخرى في نقد النص نفسه وامتحا به والتأكد من سلامته ،

#### ٢ ــ أصالة المسلمين في صناعة الاحداث:

وهذا يعنى أن الإسلام نفسه كان منطلقاً لعصر جديد في العالم كله وقد أعلن الاستاذ بيرون في المؤتمر الدولي للعلوم التاريخية الذي عقد في مدينة أرسلو عاصمة الزويج في ١٤ آب ١٩٢٩ إلى اعتبار أن ظهور الإسلام هو خاتمة العصور القديمة وبداية إيقاظ الإنسائية في أول عصورها المتوسطة باعتبار أن الإسلام هو بداية العصر الوسيط \_ وخطأ المؤرخ الغربي ذلك القول المذاع بأن انقسام الدولة الرومائية إلى شرقية وغربية إلى أنه بداية عصر النهضة ، مع نسيان أد ظهور الإسلام هو أعظم حادثة في العصر الحديث ، بينها كثير من كتاب الغرب قد اعترف مهذه الحقيفة .

#### مُ مَ أَصَالَةُ ارتباطُ الْمُربُ بَالْتُرَكُ أَبَانُ الْأَرْمَةُ :

أكد كثير من الباحثين سلامة الخطة التي خطاها العرب بالإندماج في الدولة العيمانية في النصف الأول من القرن السادس عشر ، وذلك لمواجهة خطر الغزو الإستعاري الذي كان قد تجدد بعد انهاء الحروب الصليبية في عادلة جديدة الغزو ألعالم الإسلامي وكانت الرابطة التي قاحت بين العرب والترك هي رابطة إسلامية أصيلة مع أكبر فوة عسكرية من أبناء الإسلام لصد خطر الإفناء الصليي الذي أصاحب نهضة الإفرنج وبدأ عضر السيطرة الإستعارية ، كذلك فقد دخل أمراء لبنان وشريف مكة تحت الحكم العثماني باختياره ما دخول الجزائر تحت هذا الحكم فقد تم دون حرب ، بل بمحض إرادة حاكم الدين المعروف بيارا باروس .

#### لا عند أصالة الغرب بالنسبة للإحتواء الفرى :

إِنْ تَجَرِبُةُ الإَتِحَادِينِ فِي تَركِيا التِي احتوتُها المُحافل الماسونية والنفوذ الآجني قد فتحت عيون العرب إلى ما فيها من أخط ر وما وراءها من قوى . فلم يترددوا في شجها كذلك فهم قد رَفضوا هذا التحول التغريبي الذي تورط فيه مصطفى كال إما تورك وشوه وجه رَكِيا الإسلامية وقد تبين اليوم فشل التَّجَر بقائلًا تاماً عدما محاول أن نقيمها فإنها لم تحقق للآراك ذلك الوهم الذي كانوا محد عون به ... فشاوة دولة ضعيفة ـ إذ امتنع الغرب عن إعطائهم سر العلم والتكنولوجيا بل وسخر مهم لانهم لم يقدموا شيئاً للحصارة وظلو عالة على الغرب ـ وقد أشار إلى ذلك هاملتون جب الذى فال أن العرب لن يكرروا التجربة النغريبية التركية ـ هذا فضلاعن أن الاتراك لد عادوا مرة أخرى إلى الاصالة وأنهم بسبيل استعادة مكانة عقيدتهم وقيمهم وأصوفم التى عرفوعها منذ أربعة عشر قرناً .

#### هُ \_ أَصَالَةُ العربِ بِالنَّسِيةُ للتَّجرِ بِتَينَ المَارِ كُسِيةً وَاللَّيْبِ اللَّهُ :

وبالرغم منأن التجربة الرأسمالية الليبرالية بدأت بنفوذ الاستعار وبخلق اطر ومدارس وأجيال تؤمن بها وتحمل لواه ها فإنها وجدت أعراضاً في العالم الإسلامي كله في التطبيق وعجزت الايدلوجيات الوافدة أن تحقق مطامح النفس الإسلامية التي شكلها القرآن والتوحيد والشريعة الإسلامية - وكذلك جاءت التجربة الماركسية فوجدت نفس الإستجابه - لقد تبين أن النفس الإسلامية لا تقبل الإنطواء تحت مفهوم إعسلاء الفردية وصولا إلى الرأسمالية الربوية - أو مفهوم طحن الفرد وطولا إلى إعلاء طبقة عاصة .

#### أصالة المفهوم الإسلامي بالنسبة للقوميات والافليميات:

كشف المفكرون المسلون فساد الدعوات التي طرحت في أفق الفكر الإسلامي في البلاد العربية عن إعلاء الاشورية أو البابلية أو الفرعونية أو الفينيقية وبينوا بدليل التاريخ أن هذه كاما موجات عربة خرجت من الجزيرة العربية ونزحت عن موطنها الاول وانداحت في هذه المنطقة العربية الحنيفية إنهم أبناء إسماعيل الذين نزلت عليهم رسالة التوحيد قبل أن تغلب العنصرية على الحنيفية .

#### ا أصالة المفهوم الإسلامي في مواجهة العلمانية :

كشفت حركة اليقظة الإسلامية عن أن المجتمع الإسلامي ينبذ فكرة العلمائية الأمرا لا تجد مكاناً في أوضاء القائمة على تكامل الإجتماع دينا ودولة من حيث أن الإسلام نفسه دين ومنهج حيساة ونظام مجتمع ــ أما العلمائية فهي حركة عن يهريبة إستهدفت افصاء تفسيرات المسيحية عن الحياة الغربية بعد أن عجرت هذه

التفسيرات عن أن تقدم للجنمع أو النفين الإنسانية ما رضيا ذلك أن الاسلام لم عشرف الحكومة الشوفراطية أو حكومة رجال الدين ولم يحمل للاكليروس نفوذ المعلى الناس يبيع لهم صكوك العفران

## ٨ ــ أَصَالَةُ المُفهُومُ الإسلامي في مواجهة العلاقة مين العرب والإسلام :

كشفت الاعمث الإسلامية المعاصرة عن أن الغلافة بين العروبة والإسلام تختلف إختلافاً شديداً عن العلافة بين الوميات في أدربا وبين الكيسة ويؤكد ألذن درسوا في هذه الفكرة من للغربين ـ أمثال ويلفرد كاتبول سميث أن قاريح الشرق الادني الحديث يدل على أن القومية المحردة ليست القاعدة الملائمة المهوض والبناء وأبه ما لم يكن المل الاعلى إسلامياً على وجه من الوجوه فإنه أن تشر الجهود المبذولة من أجل النهضة وكذك فإن العرب والمسلمين جميعاً قد استمدرا مقاومتهم في العصر الحديث للاستعار واندفاعتهم الوطنية من أجل المهمية على العصر الحديث للاستعار واندفاعتهم الوطنية من أجل علم مناك فلمفة عربية في الفكر غير مستمدة من القرآن وأن محاولة خلق فلسفة عربية في الفكر غير مستمدة من القرآن وأن محاولة خلق فلسفة عربية في الفكر غير مستمدة من القرآن وأن محاولة المفلوف المفروضة بقرة المفرذ الاجنبي ، كذلك تبين بما لا يدع بحالا المنك أن علولة خلق وجود عربي أو عروبة أو فكر عربي على الدحو العلماني المنفصل عن علولة خلق وجود عربي أو عروبة أو فكر عربي على الدحو العلماني المنفصل عن علولة خلق وجود عربي أو عروبة أو فكر عربي على الدحو العلماني المنفصل عن والمزاج النفسي الذي نشأه الفرآن وتجاه منذ أربية عشر فرناً ،

#### ٩ أصالة المفهوم الإسلامي بالنسبة للناهج الربوية والتعليمية الواقدة:

كشفت الابحاث والدراسات الى قام بها كتاب اليقظة الإسلامية فى العصر المحديث أن مناهج الدياسة فى المدرسة والجامعة فى أجزاء كثيرة من العالم الإسلامي تخضع للنهج العربى فى التربية والتعليم ولذلك فهى تقصر عن العطاء الحقيق الشباب المسلم ولابها تستمد مفاهيمها من الايدلوجيات والفلسفات الوافدة فإنها أولا لا نعطى بأمانة حقيقة الدور الذي قام به المسلمون في بناء بلعلوم التجريبية والطبيعية والرياضية - هسنذا الدور الخطورة الذي كان أبرز معالمه إنشاء (المنهج العلى والرياضية - هسنذا الدور الخطورة الذي كان أبرز معالمه إنشاء (المنهج العلى

التجريع الإسلامي) أساس الجمارة الغربية الفائمه كذلك فإن للفكر الإسلامي مفهومة الاصيلى هذه الناهج المطروحةعن الاجهاع والنفس والفلسفة والسياسة والانتصاد وهي تستمد مقاميها ءن الرأحمالية الغربية والماركسية وتسيطرعلها الظلسفة المادية والمفاهم التدودية الصهيونية بنها لهذه الإمة الإسلامية فسكرها الاصيل ومهجما زرباني الذي محتلف اختلافا عمقا عر الانشطارية الغربية حيث يغوم جامعا بين العلم والدين والمادة والروح والنفس والعقل والدنيبا والآخرة بينيا نقوم الايدلوجيا الغربة (شرقية وغربية) على النظرية المادية والتفسير المادي للناريخ ولقد كان من حتى شبابنا المسلم المثنف أن يعرف الدور الذي قلم مِهِ أجداده المسلمون في بماء العلم والحضارة وأن يعلموا في نفس الوقت أن هذه النظريات التي تدرس (ماركس وفرويد وسارئر ودوركايم وغيرها) ليست علوما حقيقية وإنماهي فروض ونظريات خاضعة للنبول والرفض وأنها تستمه وجودها من مجتمعات مختلفة عن مجتمعاتها وتواجه تحديات لا نعرفها وأنالامة الإسلامية التي رباها القرآن مذ أربعة عشر قرنا لها فيمتها ومفاهيمها المستمدة من التوحيد الخالص والقائمة على العدل والرحمة والاخاء الإنساني وأنها لا تغبل بديلا بأسلوب عيشها الاصيل، وأن الإنسان المشكل من روح ومادة لا يمكن أن يخضع لمظريات تعلبتي على المادة أو على الحبوان، وأن كل ما يقدم تحت اسم المعلوم النفسية أر الاجتماعية لا يمكن أن يكون حقيقة علية لانه قائم على التفسيد المادي والنظرية المادية ليست منهوما كاملا للوجود والحياة والمجتمع .

### .١ - أصالة المفهوم الإسلامي بالنسبة للاسلام إزاء الايدلوجيات :

لقد كان واضحا أن الإسلام أيس مذهبا ولا نظرية ولا أورة وأنه لا يحوز الكاتب المسلم أن يدخل الإسلام في مقارنة مع الايدلوجيات أو النورات العديدة التي قدمها أو قام بها الإنسان على مر الناريخ . ذلك أن الإسلام إذا كان ثورة فإن فإن دلك يعنى أن له دور قد أداه وانتهى وأنه إذا كان مذهبا أو نظرية فإنه قابل للتغيير والنبديل والانتقاص والإضافة وهو ليس كذلك، ذلك أن الإسلام

منع أمة من نقطة الفرد الواحد الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم والذي أقام بجتمعه منع أمة من نقطة الفرد الواحد الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم والذي أقام بجتمعه على أساس التوحيد الحالص وفي إطار شريعة سمحة كريمة عالمية ربانية المصقد أنسانية الطابع ـ تقوم على الاخاء الإنساني والعدل والرحمة ولها مفاهيمها الجامعة الكاملة في مختلف ميادين السياسة والافتصاد والاجتماع والاخلاق والتربية وأن بعض الايدلوجيات قد تشهها ، ولكن يظل الإسلام متميزاً بأنه ليس نظرية ولا أبدلوجية لانه ليس من صنع البشر فلا يقارن بعمل البشر الجزئي الوقتي

# الفصل السنة المستابع المسلام المسلام المستقبل لجيل شباب الإسلام

وان الآدب لا يمكن أن يعلم أنه لا يستطيع أن يبدأ من فراغ ولآبد أن يبقى على الآسس التى قدمها جيل الآباء وأن يعلم أن الموهبة وحدها لا تكنى وأن الرغبة لا تنى وأن الامر يحتاج إلى معاناة ودراسة وعلم و تقسافة ، وأنه لابد من الاسلوب العلمي الاصيل لتصبح أشواق النفس صوراً مصقولة ورصينة وأن الآدب لا يمكن أن يكون إلا في مستوى الاصالة والبنيان الدربي وأن على الاجيال الجديدة أن تصحح مسيرة من قبلها بالاحتكام إلى منابع الإسلام والتهاس الفكرة الجامعة والوحدة الفكرية والتخلص من التبعية والافليمية والقومية ، ومن المناهج الوافدة في مجال السياسة والاجنهاع والافتصاد ورفض مفاهيم الانسطارية التي فرضها النفوذ الاجني التهاسا لمفاهيم التكامل الجامع الذي علمنا إياه الفكر الإسلامي استمداداً من القرآن .

إن الحرب الموجهة ضد الإسلام تتمثل فى التشكيك فى كل ما يمثله الإسلام من واقع تاريخى وثقافى فى مواجهة الصهبونية والماركية والنفوذ الغربى ويتمثل على ألجملة فى كل ما يحمله العرب والمسلمون من عقيدة وخلق وشهائل و تاريخ ، فالصيبونية تحدل لواء الحملة على العروبة و تاريخ إبراهيم والحيفية السمحاء وتحاول تريف الإرتباط بين الإسلام وبين حنيفية إبراهيم ، والماركسية تحاول أن تحطم مفهوم المنهج الإسلامى فى الافتصاد والاجتماع والنفوذ الغربى يعمل على الغض من شأن الشريعة الإسلامية دفاعا عن القانون الوضعى.

وهناك حرب غير معلنة على مفهوم أهل السنة والجماعة وعمارة تزييفه بظرجي مفاهم صوفية وباطنة وفلسمية وكلاميه اعتزاليه ترمى إلى التوهين من التوخيف

الخالص، وهذاك محادلات لإحياء تاريخ الفرق والقرامطة على أنها دعوات تقويرية .

تقول مجلة تايم : « إن أصوات المؤذنين في أنحاء العالم زادت قوة عما كانت عليه وعادت في فوتها إلى العصور الإلامية الأولى التي امتدت فيها دولة الإسلام حتى أوربا وحدود شرق آسيا وأفر قيا وأن اختلاف لغات المسلمين لا يغيم من حقيقة وحدتهم الدينية إذ أن المسلمين يتحدثون بالروسية والفارسية والصينية والفرنسية والإبحليزية والآلمانية والماليزية واتركيز بالإصافة إلى اللغة العربية بالتي نرل مها كتابهم ومها يؤدون العلوات »

ام إن الف مليون مسلم اليوم يتنادون إلى الوحدة ليقدموا البشرية نور الإسلام لا للعدوان ولا للتعصب، بل لاخا. الإنساني في إطار التوحيد والعدل والمرحة، لقد دخل الإسلام إلى كل قارة وعاصمة، وبدأ نطافه يتسع ويعشر كلة الد الحق في قلب أورد وفي قارة أمريكا، وفي الشرق الافعى ووسط وجنوب أفر نقا .

إن المسلمين اليوم يعرفون أبعاد المؤامرة التي تريد تهويقهم عن إقامة بجتمعهم الإسلامي الاسبل يحذرونها ، وأن الصحوة الإسلامية القائمة الآن هي علامة من علامات الإنطلاق إلى آفاق جديدة مع مط لع القرن الحدمس عشر الهجري ولقد تتواعدت هذه الدعرة مع كنابات غربية نقول :

إن الإسلام يخطو في هذا العام خطواته الآخيرة تجو القرن الخامس عثير ، وهذا لا يعنى أنه قد بلغ من العمر عتيا ، فهو أكثر الاديان العالمية فوة وشه يأ سوانتشاراً ، وهو من ناحية يعد أحدث دين عالمي جاء معد المردية والمسيحية ، وهو من ناحية أخرى وحد أكثر الاديان حبوية را نتشاراً حتى اكن وفي أعداد متصل أحياناً إلى مثات الإلوف سنوياً مدخلون الإسلام طوعا واختياراً وإيما كا

وخاصة في قارتي آسيا وعاصة افريقيا التي تنبأ غليه الاجتماع والاديان المعاصرة. بأنها قارة المستقبل بالنسبة لانتشار الإسلام.

هذه هي الأمانة التي نضعها بين يدى شباب الاسلام اليوم ليمضى على طريق. الاصالة ويحقق الهدف الذي لم يتمكن من تحقيقه حيل الآباء وهو إقامة الجسم. الاسلامي الرباني وتبليغ الاسلام للعالمين .

وهناك دعوة إلى إطلاق ألفن من قيرد الأخلاق ، وهى من دعوات الماديين وهناك الحلة على الدين الحقى بالقرل بأن البشرية بدأت وثنية ثم عرفت التوحيد مع الآديان الثلاث مع أن التوحيد كان ملازما لدعوة آدم و نوح ، وهناك تلك الشهات المشارة حول أن الدين ظاهرة من الظواهر الآخرى نبت من الآرض ولم ينزل من السياء وهذه شهة باطئة من دعوات الملحدين والماديين وهناك شهات كثيرة مثارة تحاول أن تقتحم أفق الفكر الإسلامي فلتحذر منها ولتحذر من خطر التبعية والتقليد والتأويل .

ولنحذر من دعاوى بعض الصوفية الفلاسفة مثل قولهم سقوط التكايف أو عبادة قوى الطبيعة وهى الدعوات المسمومة التي أحيت نظريات الفيض والإشراق والإتحاد والحلول ودعاوى الروحية الحديثة وتحضير الارواح وقد انبعثت هذه المدعوات الصالة من مذاهب البائية والماسونية والقاديانية ، وهى سحب سوداه كثيفة تتجمع في أفتى الفكر الإسلامي فعلى شبابنا أن يتعرف مدى هذه الاخطار وليعلم أن الاجيال التي سبقت قد قاومت هذا الحنطر وجاهدت في دفعه عن الفكر الإسلامي وأنها زيفت هذه الشهات وكشفت عن أن الفكر الإسلامي غتلف عن الفكر العربي في عديد من القضايا الرئيسية الهامة وفي مقدمتها فكرة التقدم ، وفكرة التعلور . وفكرة نسبيه الاخلاق .

قالتقدم في مفهوم الإسلام تقدم مزدوج مادي وروحي ، والتطور يعني التغير... رهو لا يكون دائماً إلى الاحسن ، ونسبية الاخلاق تجعل الاخلاق لباسا ضيقاً و يتسع مع العصور والبيئات بينها الاخلاق في مفهوم الاسلام بمثابة فيم ثابتة على جميع العصور والبيئات مخلاف التقاليد التي تصنعها المجتمعات والتي تتغير لانها من صنع البشر، أما الاخلاق فإنها جزء من الدين نفسه وليعلم شبابنا أن رسالة الإسلام مدعوة إلى أن تعود لتنقذ العالم كرة أخوى، بعد أن سقط في رائن الوثنية والمادية والانهيار الخلق وإن العالم اليوم وهو يتطلع إلى نظام عالمي جديد بعد فشل النظامين الرأسمالي والشيوعي الاشتراكي لن يجد سوى الإسلام منقذاً

وقد استدار الزمن وأصبح عالم الإسلام الآن يتميز بمعطيات ثلاث : الثروة والطاقة والتفوق البشرى .

grand and the second

## الفصف السامن على طريق الله

#### في مطالع القرن الخامس عشر الهجري

إن مطالع القرن الحامس عشر الهجزى تبعث فى نفس المسلم عدة مشاعر متبايبة لمل أبرزها : أن تستقبل البشرية قرناً جديداً فى ظل دعوة الحق ، تزيد مساحة الإيمان والرحمة والعدل والاخاء البشرى ، ويتغلغل فيها اسم الله تبارك وتعلل إلى أفطار جديدة وبلاد وقارات ، وتجدكلة الله من يستمع إليها ويذعن لها ، وسها يزداد عدد المسلمين وينادى باسم الله على المناثر ، وتضاء المهاذن وتزداد الايدى المتوضئة ، ويرضى القتبارك وتعالى على العائدين إليه المستمسكين وشرداد الايدى المبعد ، والمطبقين لاحكامه ، البائعين أنفسهم فى سبيله ، والمقرضين المقرضا حينا .

وإذا نظرنا إلى وقائع القرن الرابع عشر لوجدنا مكاسب كثيرة وخسائر كثيرة، ولحنا نجد أن الاسلام قد جاوز مرحلة التبعية ودخل مرحلة الرشد والاصالة، وأنه قد عرف مداخل عدوه وخطط تأمره، وأنه قد استطاع أن يكشف عن جوهر الشريعة الاسلامية وعظمتها وذخائرها، وأن يعنعها في مفرق الحلريق، وأن يدعو إليها أهلها أو لا ويجد أنه قد خرج من التجربتين: تجوبة الاحتواء الغربي الليزالي، والاحتواء الماركسي سالما عارفا أن كلا الوجهتين لم نستطع أن تحقق له سكينة البفس، أو سعادة الدارين، وأنه قد تبين له أن هناك طريقا واحدا لا خيار فيه هو طريق الله:

إن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله .
 الانمام : ٣٠٠ .

ولست تستطيع حين تريد ان توجه المسلمين في مطالع القرن الخامس عشر [لاكلة واحدة . أن يقول : عودوا إلى القرآن .

أيها المسلمون : عودوا إلى القرآن واستمسكوا به ، وطبقوه على أنفسكم م وأقيموا المجتمع الرباني في بلادكم وبيوتسكم وأنفسكم قبل أن تمسكم ار امتحان شديد وابتلاء خطير .

لقد أعطاكم الله تبارك و ثعالم امتحانا خطيرا وأعطاكم للتغلب عليه عطاء كبيرا ، إن الامتحان هو استشراء خطر الصهيونية والماركسية والنفوذ لاجني، وذلك بعد أن أقامت اليهودية العالمية رأس جسر فى فلسطين و بيت المقدس وأمدكم لمقاو.ة ذلك ، ذلك العطاء الوافر: أعطاكم الطافة والثروة ، والتفوق البشرى ، فليس له حجة أمام الله فى أن تنكصوا على الاعقاب ، ولا تواجهوا عدوكم من أجل حماة العرض والارص والعقيدة .

والطريق هو إعداد ذلك الجبل الذي يحمل لواء الجهاد في سبيل الله، والمرابطة في الثغور والمقاومة الكاسحة ، فلقد أراد الحق تبارك وتعالى أن يجمل دده الأمة الوسطى ، مستقر المقدسات ، وفي نفس الوقت مدخر الثروات ألهائلة ، سواله بالجغرافيا في المواني والمواقع أم فيها تخرج الأرض من كوبلت ومنجنيز وبترول وغيره ، أم في تمارها وزرعها وماثها وخيرها ومن شم فهي مطمع الغزاة في كل عصر وترنو إلها عبون الامبراطوريات ، وخاصة المبراطورية الربا عن أشربوا المعجل . ذلك الجيش القوى الدى يجب أن يكور مرابطا في الثغور تحت المهراء واعدوا .

وستتحقق في مطالع القرن الحاءس عشر وقبل نهاية العقد الأول منه كالمتان للزسول صلى الله عليه وسلم تدل الأولى : أن الله يرسل لهذه الامة كل ما لل سنة من يجدد لها أمر دينها ، وتوحى الثانية أن جند الاسلام الكشف دو في رباط إلى يوم القيامة .

إن المسلمين إبوم على أبواب القرن الخامس عشر هم ألف مليون مسلم على الدق الاحصاء أدق الاحصاء العالمية الإحصاء

رَبْعُ سَكَانُ أَلَارِضُ اليَّوْمُ البَّالِمُ أَرْبِعُ مَلْيَارَاتُ ، وأَنْهُمْ فَى نَمُو وَتُؤَايِدُ مُضطَرِد حيث غاضت الارحم في الغرب ، وحتى لاصحاب لا إله إلا الله وأهل التوخيد أن يوجهوا جهودهم في سَلِيل بناء حضارة الإسلامُ الجديدة ،

وط يقهم إلى ذلك يرتكز على ثلاثة أمور :

أولا : تطبيق الشريعة الاسلامية في المجتمع الإسلامي وإقامة منهج الله .

ثانياً : إحياء فريضة الجهاد والمرابطة في الثغور .

ثالثاً : باء جيل جديد من الشباب المسلم على مفهوم القرآن، وفي مواجهة التحدى الخطير الذي جعامِم في رباط إلى يوم القيامة .

يقول المؤرخ ه ج ولز فى حديث إلى أمين الريحانى : ان القرآن هو عروة الإسلام الوثق، أو على الأقل وسيلة يحسن استخدامها فى يحقيق الوحدة الإسلامية، وإن وحدة بى أمة ن الأمم مفيدة لها ولغيرها . فالوحدة تعيد إليها كرامتها، وتوجب عليها القيام بعبودها ، أما الإسلام اليوم فشتت الشمل ، مبدد القوى، ولو لم يكن لدى المسلمين واسطة إلى الاتحاد لوجب عليهم اختراعها ، ولسكن كتابهم خير واسطة ، وإذا كانت انجلترا فى خطر من الاحتلال الاجنبي العربي فرضا ، وكان أبناؤها مشتى الشمل مبددين فى أربع زوايا الارض دون رابطة تربطهم بعضهم ببعض ، فلا أتردد فى دعوتهم إلى الإنجيل، بل أتخذ من الكتاب المقدس شارة جنسية ، وعال وطنيا ، وعروة شاملة فى الوحدة القومية د .

وهكذا نجد في مطلع القرن الخامس عشر ، نجد أنفسنا مطالبين بالالتفاف حول القرآن علماً وماراً ، وعروة شاملة ، وشارة جنسية .

ونحن مقبلون خلال العقد الأول من القرن الخامس عشر على إمتحان عظيم يجب أن نثبت له وأن نواجه بقوة ، ولن تستطيع أى قوة من القوى أن تمكننا من النصر ، إلا بالالتفاف خول القرآن منهج حياة ، ونظام مجتمع .

يفول بادل شميَّةز في كُتابه و الإسلام قوة الغد العالمية ، ﴿

﴿ مْ - ٢٢ الإسلام ؛

سيعيد التاريخ نفسه مبتدئاً من الشرق عوداً إلى بدء ، من المنطقة التي قامت فيها القوة الإسلام، وستظهر هده القوة التي تكمن في تماسك الإسلام ووحدته العسكرية ، وستثبت هذه القوة وجودها ، اذا ما أدرك المسلون كيفية استخراجها والعمل على الإفادة مها ، ستقلب موازين القوى ، لأن قوة الإسلام قادمة على أسس لا تتوافر في غيرها من تيارات القوى العالمية .

ولا ريب أن بعد نظر هذا الـكاتب الغربي ، يلنتي مع كثير من ارهاصات فَسَمَا أَعَلَمُ أَفْذَاذُ مِن رجال الإسلام .

**\$ \$ \$** 

يقول مجمد إقبال: إن المسلم لا تعرف أرضه الحدود ، ولا يعرف أفقه الشغور ، وليست دجلة والذيل والدنواب إلا أمواجا صغيرة في محره المتلاطم ، عصوره عجية ، وأخباره غريبة ، نسخ العهد العتيق ، وغير بجرى التاريخ، هو في كل عضر ساتى أهل الذوق ، وفي كل مكان فارس ميدان الشوق ، شرا بهرحيق دائما ، وسيفه ماض في كل معركة . .

إننا اليوم تعود إلى الاصالة :

وجدنا طريق التعليم الغربي العلماني باطلا وضالا .

وجدنا القانون الوضعي فاسدأ .

وجدنا التجربة المصرفية الربوية عفنة .

وجدنا أسلوب التغريب في الحرب يحطم الفوى .

أين التربية الاسلامية ، والشريعة الإسلامية ، والمصرف الاسلامي، والجهاد في سبيل الله ؟ لقد توهم القوم أن التقدمية إنكار الله ، وإن أسلوب الغرب محقق النصر للمسلمين ، وأن التمسك بالدين رجعية ، وكذبوا ..

إن الزمن قد استدار مرة أخرى ، ليكشف للمسلمين كل الحقائق ، و يؤكد

لهم أن الطويق الوحيد ، هو طريق الله الحق . وأن عليم أن يطبقوا الشريعة الاسلامية ، وأن يقيموا المجتمع الإسلامي ، وعند ذلك يكونون هؤهلين لتقديم الاسلام للبشرية العطشي ، الضالة ، التي هزمت ، ودخلت مرحلة التدمير النفسي والحضاري ، وهي تنطلع إلى مقذ ، وليس هاك مقذ غير شريعة الإسلام .

## الفضالكتاسع

## البحث عن الحقيقة في مطالع العام المجرى

(غرة المحرم ١٤٠٣)

يشرق العام الهجرى الجديد والعالم الإسلامي في موقف لا يحسد عليه ، فهو مازال يبحث عن الطريق وقد اختلفت به السبل وهو يتطلع إلى الاصالة ومازال المذاهب الوافدة تحاول أن تحتويه ، ومازال يرقب النظم العالمية ولديه أشرف منهج وأعظم منطاق ، طريق الله بالقرآن ، لبناء المجتمع الرباني على الارض بعد أن اجتاحت قوى النفوذ الاستعارى والصبيوني والماركسي عواصمه ، وفرضت عليه أنظمة ومناهج لم تحقق له الامل ولم تدفعه إلى الغاية ولم تمكه من امتلاك إرادته على أرضه وهو مطالع القرن الخامس عشر الهجرى قد تكشفت له الحقائق، وعرف أن العدو طامع ، وأن المساهج التي قدمت له في التربية والافتصاد والاجتماع والسياسة لا تقبلها النفس المسلمة ، ولا تجد فيا طموحها وأملها ، ولم يعد له أمل الا في مهجه الرياتي الخالص ، وقد علم أن الغاية لاعدائه ترمي إلى اجتياج يعد له أمل الا في مهجه الرياتي الخالص ، وقد علم أن الغاية لاعدائه ترمي إلى اجتياج ويتحقق للفوذ الوافد تحقيق غاية لن تتحقق ، وهي القضاء على هذا الوجود ويتحقق للفوذ الوافد تحقيق غاية لن تتحقق ، وهي القضاء على هذا الوجود القائم الآصيل .

إننا يحب أن نسلم بأنهناك مؤامرة خطيرة تراد بالمسلمين بتجمع قوى خطيرة فى سبيل تنفيذها، وهاك مجموعة من الحقائق يجب أن تكون واضحة أمام الباحث عن الحقيقة :

أولا: أن تكون معركة فلسطين والقدس ليست قضية عربيّ ، بل هى قضية إسلامية وليست قضية أرض ، بل قضية عقيدة ، وأن محاولة جعلها قضية عربية أو قضية ارض هى وسيلة من وسائل حجب الـكثير من الحقائق عن المسلمين أو تعثيم الرؤية إزاء أبعاد المقدية البكبرى، وعلى العاملين في هذا الحقل أب يعيدوا ترتيب خططهم على أساس مفهوم الإسلام فإن لم يفعلوا فسيدورون في الجلقة المفرغة لا يخرجون منها.

- (ثانياً): إن المسلمين اليوم وهم على أيواب القرن الحامس عشر الهجرى يتطلعون إلى إمتلاك إر ادتهم فإن القوى الكبرى تحاول أن تضرب هذه الصحوة محيت لا تقوم لها قائمة ، وبينها كان المسلمرن يتطلعون إلى إمتلاك إرادتهم تقع الاحداث المتتالية التي ترغمهم على أن يدخلوا في الهوائر المغلقة التي تقيد حركهم وتؤخر إنتقالهم من مرحلة اليقظة إلى مرحلة النهضة .
- (ثالثاً): إن المسلمين لا يزالون في غفلة عن الحبل الذي يطوقهم! النفوذ الاجنبي المتريص والذي يتجمع من وراء حركات التبشير والاستشراق الغربي والمخطط الصهيوني والمؤاموة الشيوعية وهي جميعها تنسق في خط واحد إن لم تكن تصدر من معين واحد .
- (رابعاً): إن هناك سباق بعيد المدى بين النقطة الإسلامية وبين خطة مغامرة ريد أن تفرض بعدعقد واحد من الزمان على العلم الإسلامي سيطرة تتلاشي أمامها كل منجزات حركة اليقظة الإسلامية .
  - ( ولقد حددت بروتوكلات صهيون عام ١٨٩٨ توقيتاً لتنفيذ خطابًا ) .
- (خاماً): إن هناك صورة تكاد تتكرر من محاولات الخروب الصليبية في التخطيط لمحنق الإسلام مع حركات التقسار والباطنية وما كان من محاولات و إر ناط ، للسيطرة على مداخل خليج العقلبة ، وعلينا أن نواجه المؤامرة الجديدة بنفس الاسلوب الاسلامي الاصيل الذي واجه به نور الدين وبسرس وقطر تلك المؤامرة هي :

## العودة إلى الأسلام

والانطلاق من مفهومه الأميل بوصفه منهج حياة ونظلم بجتمع ، وأن نفشيء الاجيال الجديدة على أساس الاجساس بالخطر الزاحف والتجدي المبيت ، وأن

تحكون التربية الاسلامية هي أساس البتاء به تربية تقوم على بنام الانسان المسلم القادر على بنام الانسان المسلم القادر على فهم أبعاد المواهرة، المفطوم عن أهواء النفس الترف والقدرة على الصمود في وجه الاخطار والتحرر من محاذية المؤامرة التي تنافع المسلمين إلى امتلاك ثرواتهم في السكاليات وإرضاء الفرائز.

(سادساً) : على المسلمين التعرف الواضع إلى الفح المنصوب الذي يستهدف الحسد من نمو المسلمين و دفعهم إلى آفاق التخلل والغوامة والحيلولة بين امتلاك ادادتهم وامتلاك أسباب القوة ، وفي نفس الوقت الذي تنمو فيه فوة الاعداء لتسكون قادرة على فرص إزادتها و تجعيق مخططها الذي يجرى في حلقات متصلة منذ رسمت (أصوله) و ليعلم المسلمون أنهم إزاء هذه المؤامرة الخطيرة التي تهدف إلى اجتياحهم ليس أمامهم إلا خيار واحد هو :

## التماس منهج الاسلام

بوصفه نظام مجتمع ومنهج حياة ، وإقامة المجتمع الاسلامي على أساس من المشريعة الاسلامية والتربية الاسلامية والافتصاد الاسلامي والتحرر مر نظام القانون الوضعي والنظام الربوي وأسلوب العلمانية والمادية وحماية الا جيال الجديدة من أخطار الحضارة الغربية التي لم تقدم للمسلمين إلا جوانب الاستهلاك والانحراف والتحلل دون امتلاك مقدرات العلم الحقيقية لبناء قوة صامدة على النحو الذي أمر به الله تبارك وتعالى:

وعدوكم ) فإن لم يفعلوا بقوا على تمزقهم وتأخر قيام وجودهم الحقيق .

(سابعا): إن أصحاب المؤامرة على الاسلام والمسلمين قد درسوا الطريقة التي طالما تجمع أعداء الاسلام عليها لهزيمة الاسلام و دحره ، وليست حملة غزو لبنان و ندمير الوجود الاسلامي فيه إلا شريحة واحدة من خطة واسعة النطاق ، بجرى تنفيذها على مراحل ولها معقبات وذيول ترمي إلى إجهاض الصحوة الاسلامية . ولقد غفل المسلون طويلا خلال الثلاثين عاماً الماضية عن إبعاد هذا المخطط حتى حتى جامت أحداث المخامس من يونيو ٧٧ لتقتحم القدس وأحداث المخامس من

يونيو ٨٦ لتسيطر على عاصمة عربية هى بيروت ، ولعل ذلك يكون كافيا لدق الطبول والتذكير بما وراء ذلك ، وما يمكن أن يحدث بعد مما هو أخطر وأشد عنفا ، وليعلم المسلمون أنهم مطالبون منذ اليوم بالآخذ بخطة (التعبئة السكاملة) لمواجهة الحظر الذي يهدد وجودهم ، وليس أمام المسلمين إزاء الحظر إلا المهاس قرآ بهم وتطبيق شريعتهم ، فهو منطلقهم الوحيد ، ولقد جربوا خلال السنوات الماضية تجربتين في متابعه الغرب : تجربة الرأسمالية الغربية ، وتجربة الشيوعية الماركسية ، وقد فشلت كلتا التجربتين ولم يعد أمام المسلمين إلا طريقهم الأصيل في النهاس المورد القرآني : هذه المنابع الحقيقية (القرآن والسنة) الذي لا يمكن معه أن وجود حقيق أو نصر حقيق إلا عن طريقه ومن خلاله .

(ثامنا): إن قوى الاعداء تخطط من أجل إحتواء هذه الامة التي يجب ألا يعلو عندها شيء على « إمتلاك إرادتها ، والحفاظ على ذاتيتها من الاحتواء فى دائرة الايمية العلمية ، وذلك فى سبيل بقاء نيضة هذا الدين وحمايتها ، والدفاع عن هذا الوجودبالاجساد المتراصة إذا أعوزتهم القوة الحربية ويمتلك المسلمون اليوم كل مصادر القوة :

#### ( الثروة والطافة والتفوق البشرى )

فليس لهم عذر عند رجم في العجز عن حماية وجردهم والدفاع عن كيانهم ، ولقد جاءت الثروات الخارجة من باطن الارض (النقط والكوبلت والمنجنين) لتسكون حجة عليهم إذا حاولوا الاعتذار عن المواجهة الصحيحة فإن حق الله فيه هو عشرون في المائة (حق الركاز) وبه يمكن أن يجعل العالم الاسلامي كله قوة لا تغلب.

ا تاسعا ): إن السنوات العشر القادمة هي أخطر السنوات في حياة العالم الاسلامي وأنها تمثل نها ية مخطط رسم منذ تسعين عاما يرمى إلى إحتواء عالم الإسلام وكل ما يرى خلال هذه السنوات كان منفذاً له . (والله غالب على أمره) ولسوف يوء هذا المخطط بالخسران المبين ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز.

## البائب التاكير الفكر الإسلامي في مواجهة الشهات

الفصل الأول : المواجهة مع الفكر الوثني .

الفصل الثاني : وسقطت مدرسة النبعية للحضارة الغربية .

الفصِل الثالث : فلنراجع تراكات الفكر البشري وزيوفه .

الفصل الرابع : ملامح من أخبار التغريب في الوطن العربي .

الفصل الخامس: مواجهتنا القائمة مع الفكر الغربي الوافد .

الفصل السادس: عقبات في طريق النهضة الإسلامية .

الفصل السابع: من التبعية إلى الاصالة.

الفصل الثَّامن: في مواجهة النفوذ الآجني .

الفصل التلسُّع : مواجهة صريحة لتحرير الفكر الإسلامي .





in the property of the contraction of the

و العقال العلام العقال العلام المعالم العلام المعالم العلام العلا

# مواجهة مع الفكر الوثني

ماريد الله المادي المادي المادي الوافد

بسم الله الرحمن الرحيم (إفرأ باسم ربك) ( في والقلم وما يسطرون) في مطلع القرن الخامس عشر الهجرى ، مشرق عصر الاصالة الإسلامية يتحتم على الدعاة إلى الله أن يعملوا على إحتواء المؤامرة على الإسلام وتعرف أبعدادها ومراميها من خلال ما طرحت فى أفق الفكر الإسلامي عن طريق الاستشراق والتبشير في محاولة ضخمة خطيرة تحت لواء التغريب والغزو الثقافي ، شاء الله تبارك و تصالى أن نعكف عليها أمداً يزيد الآن عن ثلاثين عاما منذ بدأت قضية التغريب تشق طريقها وتكشف هدفها وننفذ مؤامرتها ، نقدمها بمثابة ، أرضية ، أساسية للبحث عن جميع التيارات والمذاهب والايديولوجيات التي تضطرب أساسية للبحث عن جميع التيارات والمذاهب والايديولوجيات التي تضطرب وطابعه العميق .

#### (1)

لن أخطر ما تطرحه موجات الحوار المغلف بالمسكر العميق ، والدهاء البالغ هو القول بأن ما يختلف فيه الفكر الإسلامي عن الفكر الغربي ليس إلا جوثيات وفرعيات ، يبها أن الحلاف كبير وعنيق وبعيد الاغوار ، ذلك أن مرجع هذا الاختلاف يمتد إلى أعماق الجذور التي قام عليها الفكر الليبرالي والماركسي والوثني وهذه الجذور تتمثل في الحديث وهذه الجذور تتمثل في المحديث وهذه الجذور تتمثل في المحديث وهذه الجذور تتمثل في المحديث وهذه الجذور التمثل في المحديث وهذه المحديث والمحديث وهذه المحديث والمحديث وهذه المحديث و المحديث وهذه المحديث والمحديث والمحديث وهذه المحديث والمحديث والمحديث

(أولا): ما يعتقده أهل الفكر الغربي من دعوى صلب المسرح والوهسته وما يتصل بتاليه الفكر الغربي للإنسان، بالإضافة إلى مفاهيم الرهبانية القديمة

ـ ومفاهيم الإباحية الحديثة ، بالإضافة إلى تحليل الربا وعبــادة الذهب وإنــكار الآخرة والبعث .

( ثانياً ): هناك تناقض السكتب المقدسة في مصادرها وتواريخها وما كشفت الابحاث العلمية الحديثة من فساد تقديراتها في حساب الزمن وخلق الكون وغيرها خفتلا عن الخلاف والتنافض بين العهدين القديم والجديد.

( ثالثاً ): ما هناك من سقوط الغيرة أمام المرأة ، وتحطيم أخلاق المجتمعات ومسؤولية الفرد وسقوط الرحمة أزاء الآباء والاسرة .

(رابعاً): ما هاك من فكرة التطور المطلق التي استمرت مفاهيمها مهن نظريات دارون وسينسر وما جاء به هيجل وهو ما يختلف مع مفهوم الإسلام إزاء نظام الثوابت والمنفيرات .

(خامساً): ما هناكمن مفاهيم العبودية البشرية التي جددها الاستمار الحديث من تراث العبودية اليونانية الرومانية ، والتفرقة بين الاجناس والعروق وإعلام المنصر الابيض صاحب الحصارة هذا بالإضافة إلى مشاعية المال والنساء .

كل هذه المفاهيم تختلف إختلافا عيقا مع مفاهيم الإسلام وقيمه ودعوته إلى التوحيد الحالص ومسؤولية الفرد لبناء المجتمع الرباني وأخلاقه .

#### **(Y)**

يتساءل المستشرق هاملتون جب في كتابه ( وجهة الإسلام ) فيقول :

إلى أى مدى أصبح العالم الإسلامي غربياً ؟ ويجيب على ذلك مستعرضا نفوذ الثقافة العربية في العالم الإسلامي بلداً بلداً ،ثم يعقب على ذلك بقوله : نستطيع أن نقول حسب سير الامور الآن (كتب ذلك عام ١٩٢٩) ـ أى قبل خمسين عاما ـ إن العالم الإسلامي سيصبح خلال فترة قصيرة لا دينيا في كل مظاهر حياته ما لم يطرأ على الامور عوامل ليست في الحسبان فتغير اتجاه التيار .

ولقد كذبت الاحداث نبوءة المستشرق المتعصب الطاع في أن يسقط السالم

الإسلامي في براثن العلمانية الغربية أو الانمية الماركسية ،ولم يكن يدور في خلف. أن حركة اليقظة الإسلاميه التي كانت وليدة في ذلك التاريخ من تلك المحاولة التي. كان أول من أطلق عليها كلم والتغرب . .

والواقع أن المعى الذى حرص الاستجار والنفوذ الآجنبي (غربيا و ماركسية وصهيونيا) على اسقاطه من النفس الإسلامية كا يعبر الاستاذ محمد المسكى الناصرى و الإراز الإسلام كعقيدة و تربية ، لم يكن أبداً في يوم من الآيام راضيا بالذل ولا مسانداً المخضوع ولا معينا على العبودية في أى وقت من الآوقات، وأن الإسلام وبي معتنقيه على الاعتزاز السكبير بكرامتهم و رباهم على الايان بأنهم خلقوا ليفرضوا وجودهم فوق هدذه البسيطة ، وينزعوا مكانهم تحت الشمس لا ليكونوا عبيدا والسكن ليكونوا سادة ، ولم يكن الإسلام حليف الطغيان ولا حليف الفائي و نشأت في ديارهم جامعات إسلامية تقوم على أساس القرآن و منهج والغزو الثفائي و نشأت في ديارهم جامعات إسلامية تقوم على أساس القرآن و منهج الله الحق ، وقارموا في كل مكان ، القانون الوضعي بعد أن ثبت فشله وعجزه عن تحقيق قامة المجتمع السكريم كذلك فشلت الا يديولوجيتين الليرالية والماركسية حين طقت إحداهما أركلاهما في بلاد ادربية ، ومن ثم فان العالم الاسلامي لن يصبح لا دينيا بالرغم من السموم التي حملتها الاعاصير وسفت بها رمال العلمانية واللاباحية والمادية والماديد والمادية وا

#### (r)

هناك دعوة مبثوثة إلى أدب المتعة والشهوة والفن الخليع: وعاثها الرواية والمسرحية رالسبها و مسلسلات الاذاعة والتليفزيون ، وهي في بجموعها تقسده مترجات من أدب الفراش و كتابات الجنس الغربية بمفاهيمه المنحرف والفاسدة الممرأة وللحب وللحياة . وهي في بجموعها لا تنفق مع مفاهيم المجتمع الاسلامي . هذه المعوة ظاهرة الهدف، وهدفها هو تدمير الرجولة في شباب الإجال الجديدة الرجى لحل أمانة المجتمع الاسلامي في مرحلة تاليسة فاذا تشكل من الآن على الاحراب والالحلال فان أمانته له م الاسلام ستكون ضعيفة ، وسيعطى ذلك فرصة القوى الخازية التي تسبط ولا ريب إن المسلمين عقيدتهم وفيسهم ومفاهيمهم ،

الريانية المصدر الإنبانية المدف التي تصدر عليها حياتهم وسلوكهم، وأن هذا الركام المطروح باسم التسلية وترجية الوقت ليس إلا شراً خطيراً بهدم الوجود الاسلامي في نفوس الناس وفي تركيب المجتمع نفسه، ولذلك فإن علينا أن نكشف موقف الإسلام واضحا صريحا من هذه الدعوة الخطيرة، وإذا كان أدب الانحلال هو وليد انهيار الفلسفات الغريبة والأيدلوجيبات سواء منها الراسمالية أو الماركسية فإن المجتمع الاسلامي الذي نشأ في أفق التوحيد وقام على العدل والرحمة والانحاء البشري بحب أن تكون فنو نه وآدابه وقصصه ومسرحياته من نوع آخر. وأن من حقنا أن نرد هذا السيل السكاسح وأن نزنه بميزان قيمنا ومقايسينا، وعند ذلك بحده أنه يتعارض مع قيمنا ومفاهيما، فلبس في نطاق الفسكر الاسلامي ما يدعو إلى المزيمة والياس أو إلى الإباحية و لانحلال، ذلك أن المسلم بطبيعته مرتبط بربه مؤمن بمسؤوليته ، مطمئن إلى غده، واثني من أنه مهما ادلهمت به الاحداث فسوف تنقشع الغيوم وتفرج الآفاق عن اليسر الذي يأتي بعد العسر، فليس في أدبنا روح التشاؤم التي تصدر عن المفهوم المادي الخالص، ولا روح فليس في أدبنا روح التشاؤم التي تصدر عن المفهوم المادي الخالص، ولا يعرفه الإسلام.

#### آخر الممود

آن الأوان ليعود للمسلمين بجدهم ووجههم المشرق يسطع فى أفق الحياة مرة أخرى. فإن الدراسات تشير إلى أن هناك إنجاها عالمياً الآن يهدف للبحث عن سماحة هذا الدين وعظمته الانسانية وذلك بعد أن عجزت الحضارة الأوربية أن تمد العالم بالطمأنينة والسعادة كاسبق أن أمده الاسلام بها مر قبل فى عصور ازدهار الامة الاسلامية ، ولكن المسيرة طويلة والعمل شاق والمسؤولية كنيرة فعاول أعداء الاسلام لمسا توال مرفوعة تحاول تقويضه و تقليص ظله ، إنهم متمصبون والتعصب لا شفاء له إلا بازدياد دائرة الضوء واستنارة القلوباللحق ، ولكي بدوى ،

## الفصل لاتان

### وسقطت مدرسة النبعية للحضارة الغربية

إن من أبرز معالم حركة اليقظة الاسلامية آخر القرن الرابع عشر الهجرى هو تسكشف الحقيقة التى ظلت معماة على العرب والمسلمين خلال الجيل الحمائر الذى قاده طه حسين وسلامة موسى وعلى عبد الرازق ، ومن بعده جيل آخر قاده زكى نجيب محمود ولويس عوص ، تلك هى خدعة النفوذ الغربي التى كانت تقول بأن المسلمين والعرب لن يستطيعوا امتلاك إرادتهم إلا إذا ، تغربوا ، فكراً وثقافة وأسلوب عيش ، والذين كانوا يفرضون على الثقافة صوراً ( تعلى ) من حصارة الغرب وبطولة رجال الغرب وتزدرى حضارة الاسلام وبطولانه .

لقد حاول هؤلاء أن يغرسوا ى تربة الاسلام أن الفلسفة اليونانية هى مصدر الثقافة الاسلامية ، وأن الحضارة الغربية هى مصدر النهضة فى الشرق ، وانخدع الجيل مهذه المفاهيم المسمومه ، واحتقروا قومهم ، وجهلوا ذلك الميراث العظيم المذى قدمه لهم القرآن الكريم ، والذى كان مصدر تحرير العقل البشرى كله من الدى قدمه لهم القرآن الكريم ، والذى كان مصدر تحرير العقل البشرى كله من الموثنية والتعدد، ومنطلقاً لتحرر الانسان من ظلم الانسان ومن عبودية الحضارات الفرعونية والفارسية والرومانية . كان الغرب ينكر الحضارة الإسلامية ويعجبها عن المسلمين والعرب حماية لوجوده في نفس الوقت الذى كانت دوا ثره ومنظاته عن المسلمين والعرب حماية لوجوده في نفس الوقت الذى كانت دوا ثره ومنظاته عمل الشريعة الاسلامية وعظمة عطائها ، وتعترف بأثر المنهج العلمي التجريبي الذى صنعه المسلمون على بناء الحضارة الغربية الحديثة .

ولكن صرت الحق ما لبث أن انبعث مجلجلا مدوياً فقد أعلن رأس للدرسة الحديثة الدكتور محمد حسين هيكل أن البذر لا ينبت وأن الطريق لا يؤدى وأن تجربته التي قام بها من خلال الحضارة الفرعونية القديمة ابتعاثاً ، والحضارة الفربية المتباساً فد فشلت تماماً ، وأنه لا طريق إلا طريق الحضارة الاسلامية فهو وحده الطريق ، وأن سيرة محمد صلى الله عليه وسلم هي منطلق النهضة الحقيقية .

قال هذا هيكل رأس المدرسة الحديثة ،وأعلن بعد أن استعلنت كلمة المدرسة الاسلامية التي نادت بالاسلام منهج حياة ونظام مجتمع ، ودعت إلى التهاس حكم الله ورفعت المصحف بينأيديها نبراساً لمواجهة الغرب الراحف لاحتواء المسلمين وتدمير حضارتهم .

ولسكن المسلمين لم يستمعوا إلى النداه باكرين، وكان عليهم أن ينتظروا حتى. تنتطح فرن العنز في الصخر فتنكسر، وهكذا ظلت الامة سادرة في مفهوم الحضارة الفربية كنطلق للتحرر ومواجهة الغرب بأساليب الغرب، وهي أخطر مؤاموة سقط فيها المسلمون في العصر الحديث حين تخلوا عن مقاييسهم وأسلحتهم وأسلوبهم، القرآن في مواجهة الاحداث ولجأوا إلى أسلوب الغرب ودخلوا دائرة الإحتواء . . ظلوا كذلك حتى كشفت النكبة ثم الهزيمة ثم النكسة عن الحقيقة باهرة كفلق الصبح ، كشفت عن فساد دعاوى المدرسة الغربية الوافدة الصالة المصلة التي قامت على الحداع والغش .

ولنكن أصحاب الحضارة ، وهم أنفسهم أصحاب النفوذ الاجنبي المسيطر على الملادنا كانوا مكرة ، فهم لم يقدموا لنا العلم الذي نصنع به التقدم المادي ، وإنما قدموا لنا الفلسفة التي تربيغ القلوب وتفسد العقول ، لقدقذ فواهذا الشرق الاسلامي الايدوجيات والنظريات والنحل ، وتركوه يصارغ لم وينقسم حولها ، ويضرب بعضه ببعض ، ماركسيين وليبراليين ، ومن وراء ذلك فسكر الصيونية التلودية التي حولت قيمتها ومفاهيمها إلى مذاهب وعلوم تدرس بجامعات العالم الإسلامي واستطاعوا أن ينهروا الناس شمة بالبريق الحاطف الذي سرعان ما ينطنيء، وانظر الآن فلا تجدفيا تركوه إلا ركاما مظلما أسودا ، وتجد جريرتهم واضحة فإنهم هم الذين خدعونا حتى أوصلونا إلى مرحلة التصدع .

لقد قطع هؤلاه الناس صلتهم بالماضى وبالتاريخ وبالتراث وباللغة والعقيدة وبالعروبة وبالإسلام ، وصندوا صلات جديدة واهية ، هى صلاتهم بالغرب ، بالفكر الغربي وهو قسكر مسيحى المصدر مادى النزعة وثني الهدف ، ثم الفسكر الماركسى وهو قسكر زائف جاء رد فعل للفسكر الليبزالى الرأسمالي المتصدد ،

واذلك فقد كانوا عاجرين عن أن محدثوا في القلوب رضا أدنى النفوس ولأم في لم يستطيعوا أن يقدموا مطامح النفس أو أشواق الروح ، لانهم كانوا يسبحون صد التيار ، فلما ارتفعت كلمة الله ودعوة الإسلام وجدت الاستجابة الحقيقية لانها تمثل الفطرة وتقدم للنفس البشرية والقلب الإنساني والعقل الإسلامي مطامحه وأشواقه .

فلما وجدوا أن الدعوة الإسلامية تنطلق لأنها الفطرة حلوا عليها وهاجموها وحادلوا أن يدخلوا نفس المجال ويقتحموه بالكتابة عن السيرة والإسلام ليوجدوا بديلا تحمله أفلام لامعة لها شهرتها وليكون ذلك عاملا أساسياً في تقديم البديل الزائف قبل الفضاء على الاصيل الحق .

ولكن هذا البدائل انسكشف أمرها ، وتبين فسادها ، وبان عوارها ، فقد صدرت من منطلق الفكر العربي فلم تستطع أن تستوعب مفهوم الإسلام الحقيق الجامع ، القرائي المصدر، وقد قطت لآنها لم تكن خالصة لوجه العلم وإنما كانت تحاول أن تستجيب لاهوا، دفعت الافلام إلها .

خدعهم المستشرقون وأغروهم بالمناصب والمراكز والموارد وهم المسئولون عن ثلك الاجيال المضللة الحائرة التى اختلطت عليها النظرية الليبرالية ، والنظرية الماركسية والنظرية الفرومدية ، والنظرية الوجودية ، لأن هؤلاء الرواد قدموا كل هذا الخليط إلى شباب أمتهم ليفسدوا عقليتها ويحطموا روسها ولسكن حركة اليقظة استطاعت أن تفتح الطريق أمام ضوء الحق ، وأن تحدد أمام الاجيسال نقطة البدأ الاصيلة في كل أمور الثقافة والفكر وهي تبدأ من الإسلام نفسه، ومن كلة التوحيد، ومن الإيمان برسالة السهاء التي حددت مسئولية الإنسان في الارض والتزامه الخلقي وجزاؤه الاخووي .

لقد أعاد هؤلاء الدعاة إلى الفسكر الغربي كل مؤثرات الفسكر الوثني القديم ، إخوان الصفا ، والباطنية، والحلول والاتحاد ، وجروا وراء أوهام الفكر الغنوصي والاغريق ، وكانوا قناطر في نقل سموم الفكر البشري إلى أفق الفكر الإسلامي، (م ٢٤ - الإسلام)

ولم يستطع وأحد منهم أن يكون مفكراً أيدلوجيا أو عالما له نظرية ، أو قائد له منهج محدد ، يمكن أن يوصف بأنه فيلسوف أمته ، ذلك لانهم جميعاً صدروا من فكر الفرب وفلسفاته وأقاموا كثاباتهم على هذه المذاهب التي تختلف كثيراً عن فكر الفرب وفلسفاته وأقاموا كثاباتهم على هذه المذاهب التي تختلف كثيراً عن فكرنا وعقيدتنا ، ولذلك فإنهم لم يحدوا تجاوباً حقيقاً من النفس الإسلامية العربية كان يفجر نفوس هذه الجماعة شعور النقص وبحاولة الاستعلاء بالتقليد ، وكانوا يحرون وراء فسكرة وهمية صنعت عندهم عقدة التخلف التي كان حلها عندهم هو تقليد الاجنبي صاحب عقيدة التفوق ، وعجزوا عن أن يفهموا أبعاد المسائل ، وخلفيات الاشياء وأن يعلموا أن مصدر النقص هو الغفلة عن المنبع الاصيل عن المصدر الرار الرباني .

لقد عجزوا ع فهم روح أمهم وفكرها وتغربوا ، وهزت نفوسهم ماديات الحضارة وخطف قلوبهم بريقها ، فسكانوا لا يرون الحضارة في قيمها الخلقية والإنسانية ولسكنهم يقصرونها على المعساني المادية ، على المتاحف والقصور والشوارع ، وكأنهاكل شي و الحضارة ، كانالتقدم المادي يلهب عقولهم ويسيطر على نفوسهم فينظرون إلى أوطانهم المتخلفة على أنها فقر ويباب، ولا يرون إلا باباً واحداً لتقدمها هو التحضر المادي .

كَانُوا يَحَاوُلُونَ بِذَلِكُ صَرِبِ مَفْهُومُ الْإِسْلَامُ الصَّيْعِ ، وَكَانُوا يَحَاوُلُونَ بِمَا إِنْكَارُ المُعْجَرَاتُ وَفُرْضَ مَفْهُومَ يِنْكُرُ الغَيْبِيَاتَ ، ويفرض التّفسير المادي للتاريخ.

وكانت من محاولاتهم حجب التراث الإسلامي الصحيح وراء فكرة الانقطاع السكاذبه بين ماضي الامة وحاضرها ، فلما بدأ التراث الإسلامي يشرق من جديد ويكشف عن جوهره الآصيل زيفوه بكتابات طه حسين عرب الفتنة السكبري وهامش السيرة ، ثم جاءت المرحلة التالية على أيدى الماركسيين الذين اعتبروا أن طه حسين قد فتح لهم الطريق وأزال من أمامهم السكثير من العقبات ، ثم جاء زكى نجيب محمود ليسكشف الصفحات المظلمة من تاريخ الفسكر الباطني والوثني والشمومي والمجوسي القديم الذي صارع الفسكر الإسلامي الاصيل في عصر الترجمة والشمومي والمجوسي القديم الذي صارع الفسكر الإسلامي الاصيل في عصر الترجمة

رَدُّحاً من الزمن وجاء إحياء إخوان الصفا والمعتزلة والباطنية والفكر الفلسنى ، وإحياء ذكرى أصحاب الزنج، والقرامطة الذين سرقوا الحجر الاسود وقتلوا الحجيج إلى بيت الله الحرام باعتبار أن هذا هو التراث الإسلامي الذي بجب تجسديده.

لقد جددوا التراث بالفعل ولكنه التراث الزائف المسموم ، لقد أعادوا إحياء التاريخ بالفعل ولكمهم صاغوه في أسلوب الصراع السياسي بين الصحابة الاجلاء كا قعل طه حدين في الفتنة الكبرى ، وهم في نفس الوقت قد حجبوا التراث الحقيق ، هذا الذي تكشف عنه اليوم أفلام ظاهرة ونفوس نقية .

# النفس الثالث

## فأنراجع كل تراكات الفكر البشرى وزيونه

و نحن في نهاية القرن الرابع عشر يتحتم إعادة النظر في كل الافكار التي يرددها الاستشراق ودعاة الغزو الثقافى: هذه الافكار التي يقف لها الدعاة بالمرصاد فإذا بهم يعيدونها ويغيرون جلدها بعد أن تضرب ويكشف زيفها ولعل أخطر ما يجب إعادة النظر فيه تلك السموم المبثوثة في الكتب المدرسية . وخاصة في بجال التاريخ الإسلامي من حيث تصوير تاريخ الإسلام على أنه حلبة صراع بين الحلفاء أو تصويره على أنه صورة مصطربة من الحلاف والصراع .

كذلكَ ظهرت الدعوة إلى إعلاء شأن حركات الهدم والتدمير التي كان مرب ورائها الباطنية والوجودية والمجوسية والقرامطة أمثال حركة الزنح والادعاء بإنها حركات تحرر بينها كانت في مصادرها الصحيحة محاولة للقضاء على الدولة الإسلامية وفتح الطريق أمام عودة الوثنية والفوضى في قلب المجتمع.

وكان من أخطر الدعوات الدعوة إلى تفسير تاريخ الاسلام تفسيراً إقليمياً أو قومياً أو مادياً إفتصادياً في محاولات متعددة قدمها دعاة الافليمية والقومية والماركسية وكلها زائفة وباطلة.

وكانت هناك محاولة لتصغير الدور الخطير الذي قام به المسلمون في سبيل بناء المنهج العلمي التجريبي الذي هو أساس الحضارة المعاصرة ، وهناك من أنكر هذا الفضل إنسكاراً تاماً رغبة في القول بأن الغرب هو الذي صنع هذه الحضارة ومن هنا تمتليء نفوس شبابنا بالضعف أمام حضارتهم وعقيدتهم اتي هي مصدر الحضارة العالمية محالا جاب الزائف محضارة الغرب ولو صدق هؤلاء الباحثون لنسبوا الفضل لاهله ولسكشه وا عن انحراف حضارة الغرب إلى المفهوم المادي الذي كان من أثره ظهور أزمة الانسان الحديث .

وأخطر من هذا كله محاولة تفسير التاريخ الإسلامي بمهج غير منهجه وعن طريق فهم لا يدخل الى تقديره رسالة السهاء والنبوة والوحى و توحيدالله وقدرة المقيدة على تغيير المجتمعات وعلى إعطاء المحاربين القوة التي يتفوقون بها وهم العدد القليل على العدد والعدة .

كذلك فهناك الخطأ السكبير في اعتبار العامل الاقتصادي عاملا هاماً في التأثير على المجتمعات والتاريخ و تطورها في بلاد الاسلام دون تقدير أثر القيم الدينية والاخلاقية المستقاة من الاسلام والتيهي العامل الأول في تشكيل النظم و تطورها ومن هنا فإن نظرية التفسير المادي للتاريخ و نظرية ماركس الافتصادية تحارب الاسلام تماماً أو كما يقول الدكتور حسن شحاته سعفان: أنه إذا صح أن الدول الأوروبية قد تطورت تحيث وصلت في العصور الحديثة إلى دول تقدس المادة أولا فإن ثمة دولا بالعكس لم يطرأ عليها تطور يجعلها تضحى بالمثاليات الاخلاقية والدينية تحت تأثير العوامل المادية .

وأخطر ما نواجه به من عبارات قولم: (القديم والقدما والسلف والتراث وهم لا يقصدون من هذه العبارات كلها إلا معنى واضحاً لا يستطيعون الإفصاح عهمو الاسلام إنهم ينظرون إلى هذا التاريخ الاسلامي والتراث الاسلامي والعقيدة الاسلامية على النحو الذي نظر به الغربيون إلى تاريخهم وتراثهم وعقيدتهم فنبذ الغربيون تراثهم وعقيدتهم لانها لم تستطع أن تعطيهم المنطلق إلى النهضة فقد أنكرت تفسيرات المسيحية التقدم وحاربت العلم وعارضت النهضة ووقفت في وجه البناء وقسرت نفسها على الرهبانية وكراهية الحياة واحتقار المرأة فحق للغرب أن أن ينبذ هذه التفسيرات وأن يحرج عليها لأن الدين الحق لا يدعو إلى مثل ذلك ولحكن ما بال المسلمين يحرون وراء هذه العبارات الخادعة ودينهم هو الذي كان مصدراً أساسياً لقيام المنهج العلى التجربي وقرآنهم هو الذي قدم للبشرية التفسيرات الصحيحة لما في هذا الكون وعلم المسلمين البحث عن سنن الحضارات والجتمعات وبذلك وضع أسس علم الاجتماع والافتصاد وقدم أصدق تفسير والمبريخ البشرية ,

وهناك تلك المحاولات الباطلة لتقديم متاهج: (القومية والعامانية والديمقراطية والماركسية) بديلا لمفاهيم الاسلام الجامعة في سبيل الاخاء البشرى الجامع ارتفاعاً عن العنصرية والتعصب للأنساب والروق والدماء، وهناك العدالة الاجتماعية والشورى القائمة على الرحمة والحق. وهناك تكامل القيم بعيداً عن دعوى العلمانية الباطلة التي اصطنعها المجتمع المسيحي خروجا من سلطان البابوات وظلم رجال اللاهوت وسيطرتهم وحكوماتهم الثيوقر اطية التي لم يعرفها الإسلام أبداً بل عاش الاسلام يدفع اتباعه نحو الرقى المادي والروحي.

كذاك فه ال الهجوم الدام على البيان العربى والبلاغة والدعوة إلى العامية وإلى أسلوب وسط بين العامية والفصحى . وكل هذا يستهدف النيل من القرآن السلوب القرآن ومحاولة دائبة على إيجاد فاصل عميق بين واقع أملوب السكتابة وبين بيان القرآن .

ويتبع هذه الدعوة مهاجمة عامود الشعر وأوزانه وموسيقاه وفوافيه رغبة في القضاء على أصول البيان العربى والهدف كله أن تحطم لغة القرآن وتدمر. وأن يملو شأن اللهجات الإقليمية وبذلك تعجز اللغة العربية عن أن تستوعب العلوم الحديثة والتكنولوجيا وأن تكون مصدراً للعلم وتطوره وآفاقه الواسعة التي من شأنها أن تنشىء الحضارة الإسلامية الجديدة.

إنها دعرة تصدر عن حقد شديد على وجود اللغة الفصحى وحروفها العربية وما تمثله من تراث مقدس وانتظام شمل العرب كأمة واحدة بالاضافة إلى مئات الملايين المسامين الذين ينتسبون إلىها ثقافياً وعقائدياً .

وهناك أسماء لامعة كانت تبرز فى صفوف الماركسية والشعوبية قد عادت لتظهر تحت اسم الاسلام ولسكنها تحاول أن تدخل سموما ليقال مثلا أن الشريعة الاسلامية مرحلية أو أنها يمكن أن تتطور أو يمكن أن تعطل أجزاء منها إرضاء لهيلمان الحضارة كالحدود مثلا

وهناك من الكتاب منظهر تجت اسم الاسلام يحاولاً في يتخذ من تفسيرات الباطنية ووحدة الوجود ومفاهيم الفكر الغنوصي القديم مستخرجات لإفساد أصالةالهم الاسلامية ومن ذلك يدعى أن العذاب في الآخرة معنوي أو غير ذلك من مفاهيم منحرفة أو مستقاة من تفسيرات الاديان والنحل الاخرى المحرفة.

كذلك فإن هناك من يتحدث ويكتب عن الاديان فيقول إن البشرية كانت و ثنيه في أول أمرها ثم وحدت بنزول الاديان الثلاثوأن أول التوحيد اليودية وقد وقع في هذا كاتب كبير ويردده الذين قرأوا كتابات اليهود عن تطور الاديان وهو منهوم باطل فإن التوحد جاء مع الانسان الاول والنبي الاول وظل قائماً ثم ظهرت الوثنية ثم توالت الاديان تدعو إلى التوحيد وعاشت البشرية ولم تنقطع عن التوحيد يوماً ولم يتوقف الفكر البشرى عن الاعان مالتوحيد ، ومازال وسيطل إلى أن يزث الله الارض ومن عليها .

و هناك فسكرة التوحيد التي يرددونها عن أخناتون فرعون مصر وهي فسكرة زائفة . فإن أخاتون وحد الوثنية حول عبادةالشمس وكانت الوثنيات متعددة الآلهة في أيامه .

وهناك من السكتاب من يتحدث عن السبعة آلاف عام من عمر الاوطان التي دخلت الاسلام: هذا الاسلام الذي جبكل ماكان قبله والذي أنشأ ذلك الانقطاع الحضاري بين عصور الوثنية والفوعونيسة وغيرها وما تزال قصة السبعة آلاف عام من الاوهام والحرافات التي إبتكرها بعض دعاة الافليمية والاعتداد بالفرعونية فأين وحدة التاريخ أو وحدة الثقافة المتصلة سبعة آلاف عام فلم يبق اللغة واحدة ولا الدين واحد ولا منهوم القيم ظل ثابتاً وإنما كل شيء قد تغير وبتي شيء واحد هو (الحنيفية السمحاء) دين إراهيم وهذا لا يمثل مصر وحدها ولكنه يمثل المنطقة كلها التي تحرك فيها إبراهيم عليه السلام ورقع عليها علم التوحيد الخالص ، وجاء كد صلوات الله وسلامه عليه بأكمل الآديان وأشملها وأرقاها وأكثرها إنسانية ورحة العالمين .

ثم أين ما يسمى بوحدة الثقافة المصرية أو السورية أو العراقية ؛ أن الثقافة مرتبطة باللوض .

إن فكرة السبعة آلاف عام هذه أسطورة خادعة بعد أن ثبت الانقطاع الحضارى وتبين أن كل ما كان قبل الاسلام إنما كان تمييداً للإسلام وما كان في جمله وثنية وانحرافاً عن مفهوم الدين الحق . فقد كان قائما على تفسيرات رؤساء الكنائس وانحرافاً عن التسلسل التاريخي بين دين إبراهيم وما جاء به موسى وعيسى وصولا إلى محمد خاتم الانبياء والزسالات .

إن كل هـذا الترويج لعير المصطلحات الإسلامية إنما هو إنحراف أعاذنا الله وإياكم منه وهذا الانحراف تولد نتيجة البعد عن الاسلام وعن تعاليمه وعن للحضارة وعن الحياة معه فدخلت الافكار الغربية المدسوسة هذا وحسبنا الله ونعم الوكيل .

Section of the second

## الفصل الرابع

## ملامح من أخبار الثغريب في الوطن العربي

ماترال مؤامرة التغريب من أخطر المؤامرات الى واجهت الدعوة الاسلامية خلال الفرن الرابع عشر الهجرى وما ترال آثارها ممتدة إلى اليوم ولذلك فنحن في حاجة إلى وعى كبير يمكننا من دفع خطرهذه المؤامرة . وليس من شكأن حركة و تغريب الشرق ، أو و تغريب الإسلام ، هى دعوة كاملة لها نظمها وأهدافها ودعا ثمها ولها قادتها الذين يقومون بالإشراف عليها ، وهى حلقة من مخطط واسع في تأكيد الاستعار ودعمه ، قوامها و غزو فكرى ، يستهدف القضاء على معالم شخصية الآمة و تحويلها إلى صورة غوبية الملامح لعزل المسلمين عن القيم والمثل والتراث الذي يتصل بها والذي كان عاملا على تدكوينها خلال الاجيال الطويلة .

كان الاستعار يعلم أنه بعد أن سيطر على « عالم الاسلام ، بجيوشه وقواه العسكرية ونفوذه السياسي لابد يوماً أن ينسحب فكان يرى أن يضع مخططاً دقيقاً لإبقاء نفوذه في المناطق التي احتلها ، وكان يرى أن يتى مقيما حتى تتكون الطلائع التي تخلفه من أهل الافطار نفسها حتى تؤمن بفكره وتسير في إنجاهه وتخدم مصالحه على أن تتسكون تلك الطلائع عن طريق التعلم في مدارسه وصحفه وكتبه وأن تسير وفق أهدافه وتسكون أمانتها للغرب أكثر من أمانتها لاوطانها .

لقد كان الاستعار والدفوذ الاجنبي يعلم أن السيطرة الـكاملة على هذه الامة أمر مستحيل فإن لها من مقومات شخصيتها القوية الصامدة العنيدة ، ومن أسس فـكرها الاسلامي الفرآني ما يحول دون الاستسلام أو الركوع أو الخضوع لاي قوة خارجية أجنبية ، فـكان لابد من القضاء على هذه المقومات وتحويل وجه

الأمة إلى قيم أخرى تدم كيانها وتفرض عليها التسليم للقوى الخارجية فى أن تسود وتمتد وتتوسع، وبذلك يبتى الاستمار حياً فى صور أخرى من صور النفوذ الفكرى.

إذن فالتغريب أساساً: هو محاولة لتغيير المفاهيم فى العالم الاسلامى والفصل بين هذه الآمة وبين ماضيا وقيمها والعمل على تحطيم هذه القيم بالتشكيك فيها وإنارة الشبات حول الدين واللغة والتاريخ ومعسالم الفكر ومفاهيم الآراء والمعتقدات جميعاً.

ولقد صور كرومر منهج هذا العمل الذي اصطنعه الامتمار حين قال بوأن الشبان الذين يتلقون علومهم في أوربا يفقدون الصلة الثقافية والروحية لوطنهم، ولا يستطيعون في نفس الوقت الانتهاء إلى البلد الذي منحهم ثقافته فيتأرجحون في الوسط ويتحولون إلى مختوقات شاذة عزقة ، وكان هذا بالطبع هو الهدف من الارساليات المختلفة الني غزت مصر وبعض البلدان الآخرى في صورة مدارس وجامعات وفي البعثات الموجه إلى أوربا وإلى عواصم الدول المستعمرة وفي هذا يقول جبران : إن الشباب الذي تناول لفمة من العلم في مدرسة أمريكية قد تحول بالطبع إلى معتمداً مريكي، والشاب الذي تجرع وشفة من العلم في مدرسة روسية أصبح ممثلاً بوسياً ) وكان هذا هو الحق إلى حد كبير ، فقد غزا الغرب الشرق بجحافل من العلماء والمبشرين والمستشرقين والاثريين والصحفيين ، وشيدت مؤسسات ضخمه العلماء والمبشرين والمستشرقين والاثريين والصحفيين ، وشيدت مؤسسات ضخمه في مخلف عواصم العالم الاسلامي تفتح أبوابها لثقافات بلادها وبدأ هذا النفوذ الفكرى يعمل ويسيطر في مجالات المدرسة والجامعة والصحافة والثقافة والتربية والسينها والاداعة .

وهكذا كان التغريب عملا خطراً دقيقاً قوامه محاربة القيم الى عاشت عليها أمتنا ، في أسلوب مغلف بالضياب ، يحاول أن يثير غمامة كثيفة من النشكيك

والاسنهلانة بكل مالدينا من قيم باسم والقديم ،البالى الموروث ، ولم محمض سنوات قليلة حتى كار ابرز العاملين في الصحافة من هذه الدول العربية من هؤلاء المتنكرين لقيمنا الذاهبين مع التغريب في طريقة وقد ظلت الصحف الوطنية تسقط واحدة بعد أخرى ، نيها ظلت الصحف التي تخدم التخريب تقوى وتتسع . وفي بحال الترجمة كان الهدف هو بث فكر جديد هوامه القص المكشوفة والاراء المسمومه وفي بحال المدرسة كانت تقدم الكتب التي تنقيض من قدر أمتنا ، وتصم تاريخنا بالضرف وماضينا بالذله ، وسيطر على الجو الفكرى كله بناء هدام قوامه الاستهانة بكل القيم وفي مقدمتها القيم الاسلامية وهذا ما تراه وضحا في بعض الدول العربية كما فرضت الحضارة على بلادنا أسوا مجراتها ، ولم ترسل لنا الا تجارة السكماليات في مواد الزينة واللهو بغية تحطيم كيان المجتمع ، وبدت في جو مجتمعنا العربي تدعو إلى الزخاوة والمتعة واللذة والتخلص من كل القيود .

و لقد كانت هذه الدعوة تستهدف تدمير القيم الاساسية لهذه الامة ، قيم المقاومة والصلابة والتصميم والعزم بغية تحويل نظر الامة عن الجهاد والتضخية والفداء من أجل أوطانها . ودينها وقيمها ومثلها . .

عملت حركة التغريب فى عدة ميادين ، بدأ العمل فيها غريبون نزلوا إلى المعركة ثمة ، ثم اسلوا مقاليد الامور من بعد إلى كتاب من العرب من أصحاب التبعية والولاء للاسمار ، وكانت كلمة حريه الفسكر التقدمية ومقاومة الرجعية والتجديد والتطور من السكامات البراقة التي لعبت دورا كبيرا في خداع المثقفين .

ولقد اتخذت حملات التغريب على القيم والمقومات والتاريخ واللغة والعقائد مظهرا علميا برافا لم يخل من التعصب والهوى والحقد، والاستعلاء، وإنكار فضل العرب والمسلمين على الحضارة · لماذا حرص الغرب على الغزو الفكر الاسلامي واخضاعه اسيطرته بادوته ووسائله الممثله في التبشير والاستشراق للاجابة على هذا لا بد من العودة إلى ماض طويل: قال فيه و وزرائيلي و رئيس وزارة بريطانيا أنه لا سبيل إلى بقاء النفوذ الاحنبي في البلاد مادام مدة السكتاب باقيا في الارض وأشار إلى القرآن السكريم وعندما وقف اللورد اللنبي في القدس١٩١٨ بعدان دخلتها جيوش الحلفاء وأعلن أنه لآن قد انتهت الحروب الصليبية وكانت الحروب الصليبية قسد انتهت عام ١٢٩١ م ومضى عليها أكثر من سبعة قرون . غير أن الغرب لم ينس أنه يطمع في الثار من الاسلام باعادة السيطرة على العالم الاسلامي مرة أخرى ، فاذا كانت الحروب الصليبية قد فشلت من قبل فان الاستعار قد استطاع أن

محقق عام ١٩١٨ ما عجزت عنه الحروب الصليبية وهو تمزيق العالم الاسلامى واسقاط الدولة العثمانية والسيطرة على مقدارت المسلمين والواقع أن هذه السيطرة العسكرية كانت الخطوة النهائية لحلة ضخمة قام بها الغرب في سبيل تأكيد نفوذه منذ أوائل القرن التاسع عشر بغزو يربطانيا للهد وهولندا لاندونيسيل وفرنسا للجزائر .

ولما كانت ثقافة العالم الاسلامي المستمدة من القرآن تقوم أساسا على روح الهزة والقوة والجهاد ومقاومة كل من يحاول السيطرة عليها أو أغتصاب مقدراتها فقد كان النفوذ الاجنبي حفيا بأن يقضى على هذه المقومات الاساسية بافسادها وأدخال الشبهات والشكوك إليها ، ومن هنا بدأت حركة التغريب تنمو في ظل التبشير والاستشراق وتجرى محاولتها الاساسية في افساد مفاهيم الاسلام واللغة العربية والقرآن وتزييف التاريخ وأدخال مناهج ومفاهيم مضطربة متناقضة ودعوات تتعارص تجمل ألوية الالحاد والإباحية والتحللوالشعوبية ، وتدعو إلى الاقليمية والقومية الضيقة والعنصرية والمادية والوجودية وتثير دعوات الفرعونية والبابليه والاشورية والقومية الضيقة والبربرية على نحو مثير غريب لاحد

لأندفاعه وتحوله . ومن خلال حركة والتغريب ، بررت دعوة والشعوبية ، الم تقوم أساسا على أحتكار التراث يلاسلامى وبهث الشكوك فى التاريخ والادب واتهام الاسلام بالقصور والتخلف . ومن هنا تداخلت حركة التغريب والشعربية تداخلا خطيراً وفيها يحمل اللواء كناب غربيون ومستشرقون ويتبعهم كتاب عرب وتقوم صحف واسعة الانتشار ودور نشر صخمة فى بعض العواصم العرب والاسلام من سموم .

وأبرز ما تهدف إليه حركة التغريب: هى تغير المفاهيم الاساسية والقيم الأصلية للأمة والقاء بذور الشبهات حول كل قيمة ومفهوم ، فى مجال المقائد والاجتماع والتاريخ مستهدفه احلال مفاهيم الفكر الاسلامى فى قضايا المجتمع والمرأة والدين والسياسة والاقتصاد والتربية . ولا شك أن محاولة فرض مفاهيم الغرب لقيمنا من شأنه أن يترك آنارا بعيدة المدى و يحدث تحولا غريبا فى كل أوضاعنا ومقدراتنا .

ولقد امتدت حركة التغريب من خلال مؤسسات التبشير والاستشراق واستطاعت أن تسكون لها مراكز وقوى ودعاة وأعوانا فى ظلم السفوذ الاستمارى فى البلاد العربية ، هذه المراكز ظهرت أثارها بعد أن إنحسر سلطان الاحتلال ، وفرض وجهة نظر خطيرة كان لها أبعد أثر فى تجول المجتمع الاسلامى من طابعه الاسلامى إلى طابع علمانى .

the same of the same of the same of the

# الفضل السادس مواجهتنا القائمة

مع الفكر الغربي الوافـــد

لا ريب أن أبرز مظاهر القرن الخامس عشر الهجرى وأعظم طوالعه هو:

مكن أهل الدعوة الإسلامية من الوقوف موقف المواجهة معالفكر الغربي الوافد

به قيه الغربي والماركسي، أو في محاولاته من خلال ميادين السياسة والاجتماع
والافتصاد والتربية، ومن آفافه المستمدة من النفوذ الاستعارى أو الهوية الماركسية او النحلة التلودية الصهبونية ، فإن هذه الغيوم السوداء ماتزال قائمة في سماء الفيكر
الإسلامي بهدف تطعيمه أو احتوائه ، أو السيطرة عليه و تحويله عن جوهره ووجهته .

#### التوحيد الخالص ؛

وإن هذه المحاولة قد قطعت شوطاً طويلا خلال الفرن الرابع غشر الهجري عن طريق إرساليات التبشير ، ومخططات الاستشراق ، وعن طريق أساليب الصحافة ، ومن خلال برامج التعليم ، وفي طرايا المسرحيات وروايات السيها ، وفنون الرقص والغناء وعلب الليل، وكلها تستهدف القضاء على الاصالة الإسلامية وتمييع الطوابع الإسلامية الثابتة ، وهدم القيم الاساسية التي قام عليها التوحيد الخالص ، شريعة الله الخالصة الحقة التي لا يحملها في هذا العصر إلا أهل القرآن ومن تابعوا محمد صلى الله عليه وسلم ومعتنقوا الإسلاميق ، عقيدة عالصة ربانية ، قادرة بسموقها وكالها على مواجهة الفكر النشرى المتجدد بوثنيته وماديته، ودحض أهوا ثه وشهانه ، وتقديم رسالة الفطرة والحق والحتير إلى البشرية جميعاً .

وِلْقَدَ بِدَأْتَ هَذَهُ الْمُواجِمَةُ مَعِالْفَكُو الْغُرْبِي مَنْذُ وَقَتْ طُو يِلَ، وَمَازَالَتَ قادرَة

على مزيد من العطاء لاطلاع فلق الصبح الازهو لسكلمة اله العليا ، ودحض كل زيف من رياح السموم .

ولقد انعقد العزم بين علماء المسلمين من خلال مؤتمراتهم المتعددة فىالسنوات الآخيرة، إن الوقت قد حان لإزاحة الاضاليل والتغليطات التى بذرها وغرسها ودعا إليها بعض قادة الفسكر الغربيين من المذاهب والمبادىء المادية المنحرفة ، وهى التى إنساق وراءهم فيها من يسمون أنفسهم بدعاة التحرر والتجديد .

#### النظريات الغربية .

وفى مقدمة هـــذا ، تلك النظريات المادية التى انطلقت أساساً من النظرية الدروانية التى تقول بانحدار الإنسان من سلالة القرود ، وقد تبين عن طريق البحث العلمى والحفريات فساد هذه النظرية، ولسكن دعاة الباطل إتخذوها أساساً للظريات عديدة ظهرت واستشرت لهدم العقائد ، ولتحطيم الشخصية الإنسانية ،

ومن ذلك(نظرية الجنس)التي فلسفه اودافع عنها . فرويد، والتي تقوم بالتفسير الجنسي للتاريخ والمجتمعات وتصرفات الإنسان .

ومنها أيضاً نظرية التفسير المادى للتاريخ التي فلسفها ودعا إليها ماركس، والتي تقوك بأن هدف الحياة كلها له وجهة واحدت: هو الطعام والمعدة.

ومن هذه النظريات خرجت كل دعوات الوجودية والهيبية ، ومفاهيم الفساد الخلق والاجتماعي التي دمرت المجتمعات الغربية ، ودفعتها إلى أزمة الإنسان المعاصر ، ووجهت العلم والحضارة وجهة مادية خالصة .

هذه النظريات لم تتوقف عند حدود الحضارة الغربية والمجتمع الغربي ، ولكنها زحف إلى المجتمع الاسلامي والفكر الاسلامي ، وحاولت التأثير فيه على الرغم من اختلاف الوجهة والحدف والمفاهيم بين الفكر العربي (بشقيه) المستمد من الفكر الونني اليوناني بأساطيره وماديته ، وبين النفسيرات النصر انية الغربية التي كتبها السكمان والتي ليست من الصرانية المنزلة ، ومن حصاد ذلك الفكر التلمودي

القديم الذي استعلى في القرن الآخير حين حوله دهاقنة اليهود التلهودية إلى صورة علوم والذي استعلى في القرن الآخير حين حوله دهاقنة اليهود التلهودية إلى صورة علوم ومذاهب و نظريات خدع بها كثير من المسلمين فاعتنقوها تحت تأثير أهواء النفس ومطامع النفوذ والسلطان ، بعد أن احتضنت الجامعات الغربية عديداً من أبناء المسلمين واستطاعت إحتواءهم ، ولقد خدعت هذه الموجة التي أطلق عليها اسم: التجديد والتقدم الهصرية ، الدكثيرين ، ثم تدكشف بعد وقت طويل فساد هذه الوجهة وظهرت النتائج الخطيرة التي تحققت بالهزية والنكبة والنكسة، وكيف استطاعت الماهج الغربية أن تنشىء أجيالا ضالة ضعيفة منحلة مهزومة ، لم تستطع مواجهة التحدى الخطير فاستطاع العدو النفاذ إلى قلب العالم الاسلامي والسيطرة على أرض المقدسات و تهديد القلاع الصامدة ، وضرب هذه الآمة في أعز ما تملك ، وكان المقدسات و تهديد القلاع الصامدة ، وضرب هذه الآمة في أعز ما تملك ، وكان تماماً ذلك اللقاء الخني بين القوى المعادية للاسلام في مخطط واحد .

#### تزييف مفهوم الأصالة :

ولعل أخطر ما يواجه الفكر الاسلامى فى مطالع القرن الخامس عشر الهجرى الله المحاولة الماكرة التى يصطنعها نفر بمن يطهرون الوجهة الاسلامية فى كتاباتهم ويخفون أهدافاً ماكرة هدامة ، تلك هى مؤامرة ضرب الاسلام من الداخل التى دعا إليها دعاة الفكر الوافد وكشف عنها جارودى فى كتابه (ماركسية القرن العشرين).

هؤلاء الذين كانوا يقاومون الوجهة الاسلامية عامة فلما وجدوها قد رسخت إنضموا إليها في محاولة التشكيك في خطوات تطبيق الشريعة الاسلامية وفي محاولة لتزيف مفهوم أصالة الإسلام وذاتيته الحاصة اما بالادعاء بأن الاديان كاباواحدة من عند الله ، وهو قول ظاهره حتى ولكنه باطل في جوهره ، لأن الاديان السهاوية فيها عقد متصل يصل بين أولها وآخرها وأن بص أربا بها قد أز الوا هذه الصفة وأعلوا طابع العنصرية وزيفوا كثيرا من الحقائق ، فانفصلت تلك الاديان عن

الحنيفية السمحاء التي جاء إبراهيم عليه السلام إماماً لها ، والتي جاء محمد صلى الله عليه وسلم مكملا لها وخاتمها .

فنحن ثرى اليوم من دعاة الماركسية القدامى من يتحدثون عن الشريعة الاسلامية والتفسير القرآنى للتساريخ ثم هم لا يلبثون بعد أن يكسبوا ثقة بعض القراء السذج أن يغمزوا الشريعة الاسلامية وينكروا حق تطبيقها فى العصر الحديث أو يتولى بعضهم تفسيرات باطنية للجنة والنار ولامور أخرى ما جاء به دعاة الحلول والاتجاد ووحدة الوجود ومما هو مخالف لمفهوم أهل السنة والجماعة .

ولقد واجهت حركة اليقظة تلك المحاولات المتعددة التي تخفت في أنو اب الآداب والفلسفة لترويج الافكار الباطنية على أنها أدب ، أو ترويج الافكار الاباحية على أنها فن، ومن ذلك الحديث عن الحلاج والسهروردي وابن عربي وأبي نواس وبشار ، ومحارلة تصوير الصحابة على أنهم بجموعة من السياسيين المحترفين كما حاول طه حسين ، أو تفسير تاريخ الإسلام على أنه هجرة إفنصادية بحثاً عن الطعام .

#### حركة التغريب ،

ولقد حاول و هاملتون جب ، فى منتصف القرن الرابع عشر الهجرى قياس مل أطلقوا عليه ( تغريب الشرق ) أو تغريب الإسلام فتساءل فى كتابه ( وجهة الإسلام ) فقال :

إلى أي مدى أصبح العالم الاسلامي غربياً ؟

وأجاب مستعرضاً نفوذ الثقافة الغربية فىالعالم الاسلامى بلداً بلداً ، ثم عقب على ذلك بقوله :

نستطع أن نقول حسب سير الأمور الآن ؛ ان العالم الاسلامي سيصبح لحلال فترة قصيرة د لا دينياً ، في كل مظاهر حياته ما لم يطرأ على الامور عوامل لبست في الحسبان فتغير إتجاه التيار .

( ٢٥ - م الإسلام)

كُتْب ذلك , هاملتون جب ، عام ١٩٢٨م تقريباً ، ولم يدر بخله أن حركة اليقظة الاسلامية الى انطلقت فى ذلك الوقت استطاعت أن تغير هذا الوضع وأن تكشف كثيراً من الحقائق وأن تدحض كثيراً من الشيهات حتى ليمكن القول .

إن العالم الاسلامى الآن على إيمان جامـــع بخطر التحدى الذى طرحته شبهات التغريب والغزو الثقافى، وأن حركة اليقظة الاسلامية قد نجحت فى كشف هذه الوجهة الخفية والرد على تلك الشبهات .

يقول الفيلسوف الاسلامي محمد إفبال ب

• على المسلم المعاصر أن يحذر الوقوع في الخطر الذي يكمن فيما ينطوى عليه الفكر الأوروبي الجديد من الحاد خصوصاً وأن أساليب الحداع فيه كثيرة فقد انخدع به كثيرون من المسلمين كما انخدع بالفعل به بعض الدعاة في الهند، فعلينا أن نعيد النظر في فسكر نا الإسلامي من جانب ونمحص هذا الفكر الجديد بروح مستقلة يقظة من جانب آخر .

إن أخف الاضرار التي أعقبت فلسفة الغرب المادية ، هي ذلك الشلل الذي اعترى نشاطه والذي أدركه ( هكسلي ) وأعلن تحفظه عليه .

والشيوعية الملحدة ـ ولها كل ما للدين الجديد من حمية وحرارة ـ نظرة أوسع أفقا، ولكنها قد استمدت أساسها الفلسني من المتطرفين من أصحاب مذهب ( هيجل ) فقد أعلنت العصيات على ذات المصدر الذي يمكن أن يمدها يالقوة والهدف وهي ليست بقادرة على أن تشني علل الإنسانية .

#### المسلم القوى :

د على المسلم أن يقدر وضعه وأن يعيد بناء حياته الاجتماعية علىضوء المبادى. القاطعة في الإسلام كمبدأ التوحيد وختم الرسالة .

إن المسلم القوى الذي أنشأته الصحراه وأحكمته رياحها الهوجاء اصعفته رياح المعجم فصار منها كالناى نحولا ونوحا ، وأن الذي كان تسكبيره يذيب الاحجار انقلب وجلا من صفير الاطيار ، والذي هز عزمه شم الجبال غل يديه ورجلبه بأوهام الانكار ، والذي كان ضربه في رقاب الاعداء صار يضرب صدره في اللأواء ، والذي نقشت قدمه في الارض ثورة كسرت رجلاه عكوفاً في الخلوة، والذي كان يمضى على الدهر حكمه و نقف الملوك على بابه رضى من السمى والفناعة بذلة الاستخذاء والخنوغ . ا . ه

2 2 5 1 .

# الْفِصِّلَ السَّارِسُ عقباب عن طريق النهضة الاسلامية

#### في مواجهة الحضاوة الغربية

إن حصارة الغرب تمر اليوم بمرحلة الانهيار والهزيمة والتحلل وهو الدور الذي مرت به من قبل حضارات الرومان والفرس وكل حضاراة خرجت عن القيم الدينية والاخلافية وانحدرت إلى الترف والإباحية والفساد .

ومعأن مذه الظاهرة واحمة تماما في عشرات من الصور والموافف فإن دعاة التغريب مازالوا أمثال حسين فوزى ولويس عوض وغيرهم يكذبون على أهلهم وغيرهم بتصوير هذه الحضارة على أنها المثل الأعلى والغاية المرتجاه لكل ثقافة وأمة ولو أننا تديرنا قليلا ما يقوله أمثال جيراليد هيدر في كتابه (القيم الحلقية الثابتة) حين يقول ، إن الغرب تعس ومتخلف محكمه القانون العلمي في كل شيء حتى غدا الإنسان ماكينة فكل شيء لاهدف له ولاخلاق له ولافيم له إن كل ما علكهو القدره على التصنيع والقدرة وحدهاقد ندم والإسلم عقق لابالشفاه ولكن ما لقلب والعمل معا:

وقد أشار إلى معانى الفساد فى الحضارة الغريبة باحثون كثيرون فى مقدمتهم (والتر شوبارت) الذى يقول الروح الغربية يتفشى فيها الحوف والقلق وهى شديدة الإثرة تزاعة إلى الفردية محبة النفس، صحيح أن الغرب قد جعل الإنسانية ذات تراث واسع بتفرقه فى الصناعة ولسكنه جرد الإنسان من الروح وسيفقد الغرب زعامته ويصبح لا يمثل الطراز الإنساني فى الغالب وكثير من ذرى العقول الراجحة يتوقعون أن يروا نهاية الثقافة الغربية البالية وهم يشعرون بفقرها وإفلاسها ويتطلعون إلى ثقافة تخلفها ، إن الفرد من خلال هسذا النوذج

الثقانى – الغربى لا يعي، روحه وإنما يهمه فرض سلطانه وتوسيع دائرة نفوذه وقد نجيج الفرد في تغيير وجه الارض ولسكن هذه الثقافة أخسذت تملاء سمارها السحب وتومض حولها البروق وتقصف بها الاعاصير وأوربا تنزلق إلى الهاوية وتقترب من النهاية ولا شيء يستطيع دفسع هذا المصير المظلم.

والحقيقة أن هذا المصير المظلم الذي يوجه البشرية يستطيع شيء واحد رفعه هو ( الإسلام ) من خلالمفهوم العودة إلى الله وربط الاسباب كلها بصانع الاسبابوخالق كل القوى في عالم الطبيعة وعالم الإنسان.

وقد وصف سولجستين الحضارة الغربية المعاصرة بالهزيمة والتدمير وقال ان أعجب ما يلاحظه المرافبون الآجانب في الغرب هذه الآيام هو الانهيار في روح الشجاعة في مواجهة الشوفينية والشيوعية أنهم مصابون بالشلل عدما يواجرون القوى المهددة لامتهم ومنها الارهاب الديل ويتساءل : هل انهيار روح الشجاعة هو بداية النهاية ويقول إنه مما يساعد على هذا الغزو الذي يثير الاشمئزاز لحياة الفرد الحاصة بواسطة البرامج الغبية في التلفزيون والموسيق الى لا يمكن احتمالها أن الدفاع عن حقوق الغرب قد وصل إلى أبعاد متطرفه التي لا يمكن احتمالها أن الدفاع عن حقوق الغرب قد وصل إلى أبعاد متطرفه السطحية والاستعجال هما مرض القرن العشرين يبدو ذلك واضحا في الصحافة ، السطحية والتنفيذية ومن سلطة القسريعية والتنفيذية ومن سلطة القضاء .

إن المعركة من أجل بقاء كوكب الارض قد بدأت فعلا إن قوى الشر قد بدأت فعلا هجومها وتسطيع أن نتحسس صغطها في كل مكان ، ورغم ذلك فإن شاشات التليفزيونات الغرب وصحفه حافلة بالإبتسامات والسكؤوس المرفوعة

لتبادل الانخاب، لقد وضعناكل أمالنا في الغرب للإصلاح الاجتماعي والسياسي واكتشفنا بعد ذلك أننا مخدوعون .

وهكذا نجد الامور قد صارت واضحة لهم ولـكن ما بال أهلنا فى العالم الإسلامى ما يزالون فى خدعة عميقة تبجاه هذه الحضارة المنهارة وما زال بريقها يملأ عيونهم وأرواحهم :

إن الغرابين اليوم يبحثون بعد إفلاس الحضارة الغربية عن طريق : هدذا الطريق نشعر نحن المسلمون أن لدينا مفاتيحه ، نعم إن فكرنا الإسلامي الآصيل قادر على أن يقدم لهؤلاء ما ببحثون عه إن هؤلاء القوم معذورون لآن طبيعة المفهوم الذي جاءهم عن الدين لم يكن كاملا والإنجيل الذي أنول على نبي الله عيسى عليه السلام لم يكن دينا مستقلا ولذلك فإنه ما كان ليقود حركة الحياة . لقد أنول الله تبارك و تعالى الإنجيل على عيسى عليه السلام ليكمل النقص الذي و جد في بني إسر الثيل حين انصر فوا إلى المادة انصرافا كاملاحتي أنك حين تقرأ التوراة المسكرة و به بأيدى الأحبار فلا تجد فيا كلمة واحدة عن اليوم الآخر ، لقد أعلوا شأن المادية حتى دع الله أن يروا الله جهرة ، من أجل ذلك كان لا بد أن يأتي الإنجل ليقدم شحنة روحية ويكمل النقص الذي منى به بنو إسرائيل فلما انفصلت المسيحية عن اليهودية كانت المادة كلها في جانب والروحية في جانب . إما الإسلام فقد جمع المادة والروح وأمور الحياة ومطامح النفس ولذلك فقد نص القرآن على أن نبي إسرائيل أهملوا القيم والروحانيات وأن أهل الإنجيل نص القرآن على أن نبي إسرائيل أهملوا القيم والروحانيات وأن أهل الإنجيل أهملوا الديا أما أهل الإسلام قد جموا بين الجانيين .

لقد قدم الإسلام مفهوم الحضارة الانسانية الجامعة ، حضارة العدل والرحمة والإخاء الإنساني على أساس تحرير الإنسان من عبودية الوثنية ومن عبودية الإنسان وأن يكون الإنسان مستخلفا في الارض لبناء المجتمع الرباني وأنه مسؤول وملتزم أخلافيا ويؤمن بالجزاء والبعث والحساب ويؤمن بأن الكون

قد خلقه الله تبارك وتمالى وأنه مصدر العلم الشاءل والمعرفة الحقيقة لجميع البشر ولقد أعطت الحضارة الإسلامية البشرية هذا المفهوم العميق كما أعطتها المنهج العلمي التجربي وإذا كانت قد توقفت عن العطاء فإنها مؤهلة للعودة كرة أخرى إلى أداء واجبها في بناء الإنسانية الراشدة بعد أن أثبتت الحضارة الغربية فشلها في أداء هذه الرسالة .

ولقد هوجمت الحضارة الإسلامية من طرف الغرب هجوما شديد وتذكر لها بعد أحرز زبدة علومها ومعطياتها ولسكن الحق يعلو مها اشتد التنكر له فقد عاد المثقفون بعترفون بالفضل ويرون أن البشرية لن تستطيع أن تحقق مجتمع الرحمة والعدل والإخاء إلاإذا عادت إلى الإسلام كرة أخرى.

إن الحضارة الإسلامية بمفهوم القرآن تهدف إلى قيام المجتمع الإسلامي الصحيح الذي يجمع بين توفير الحاجيات المادية والحاجات النفسية وضمان تحقيق التوازن بين الامرين واقد أصبحت المباديء الإسلامية على نحو يجعلها رمزا للحمان الحقيق الأمن والكرامة والصوابط التي تحتويها لا تعارض سنن التطور في الحياة البشرية بنوعيها منجهة أخرى.

إن على المسلمين الذين ما زالو مخدوعين في الحضارة الغربية والذين يحاكونها محاكاة عمياء، وعلى هؤلاء أن يتذكروا ما قاله برتر اندرسل الفيلسوف الإنجليزى من أن الناس في الغرب غير قادين على تطوير الجانب الإنساني من الحياة بالكمية نفسها التي تتقدم بها الناحية المادية وإن كل خطوة إلى الامام في المخترعات المادية هي خطوة ثمو فناء الإنسان فعلينا أن نكون دائما على يقظة فلا نلتي بأنفسنا تحت رحمه هذه الحضارة إن علينا أن نأخذ منها ما ينسجم وإسلامنا ونلق عن كو اهلنا عفنها وفسادها وهذا أمر ميسور حين نؤمن بالإسلام عن بينة وهدى والله يهدى من يشاء إلى صراط مستميم أو كما يقول الآلماني محمد صديق من أن الحضارة الغربية لانضع حلا لغير مشكلات الحياة المادية ونحن نشاهد أثرها المد، رعلى الحياة الإنسانية فقد تحطمت الاسرة كما جمدت صلات المودة بين الافراد ولذا الحياة الإنسانية فقد تحطمت الاسرة كما جمدت علات المودة بين الافراد ولذا الحياة الإنسانية فقد تحطمت الاسرة كا جمدت علات المودة بين الافراد ولذا الحياة الإنسانية أن نكون بشرا بحق و نتصرف تصرفات إنسانية أن نعرض إعراضا كاملا عن التفكير الاعمى الحضارة الغربية ب

## الفصل السابع

## من التبعية إلى الاصالة

كشفت حركة اليقظة الإسلامية ، فساد مفاهيم ومصطلحات كثيرة مطروحة ، كالمسلمات في افق الفكر الإسلامي ، كان هذا السكشف هو أعظم ثمرة اقتطفها الفكر الإسلامي في القرز الرابع عشر الهجرى ، الذي لم يكذ ينتصف حتى كانت شعلة اليقظة قد اندلعت تضي وتحوق ، تضي أمام المسلمين ذلك المفهوم الذي كان قد أوشك أن ينطوى ، وهو مفهوم الاصالة والحفظ على ذاتية الإسلام وتحرق آمال التغريب في وجود حقيقي على أرض الإسلام .

كادث محاولات التغريب والغزو الثقافي أن تفرض مفهوما مسيحيا أو وثنيا يقصر الإسلام في حدود المساجد والعبادات . يفتح الطريق أمام القانون الوضعي والاقتصاد الربوي ، والعلمانية في التربية والتعليم ، بأن تنطلق لتخرج جيلا أطلق عليه بعد . فانون نابليون ، ، فقد كانت المحاولة كاعرفها عشرات من اعلام الإسلام هي ، اختفاغ ثقافة الإسلام لمفاهيم الفسكر الغربي المحتوى أساسا من اليهودية التلودية ، ، والذي استسلم بعد الثورة الفرنسية لها ، فأحل الربا وعزل التربية الدينية عن المدرسة ، وقد ظل كرو مر في مصر وأمثاله في المغرب والمشرق محملون لوا دعوى النغريب ، وقد استدذلك إلى تركيا وفارس ( شطري الوحدة الإسلامية ) وذلك رغبة في تمزيق هذه الوحدة الإسلامية الجامعة .

ولم تلبث تركيا أن سقطت في براثن الاحتواء التعريبي . فانفكت هذه الوحدة ، وسقطت أغلب البلاد الدربية في ايدى الفوذ الاجنبي ، حتى كان قمة ذلك اسقاط الخلافة الإسلامية في منتصف القرن الرابع عشر الهجري ، ثم سقطت فلمسطين ثم بيت المقدس في ايدي الصهيونية ، فإنسكشفت التجربة التي ادخلها

النفوذ الاجنبي بواسطة أعوانه وانباعه عن فساد القول ، بأن فسكر الغرب أو حضارته تستطيع أن تدفع المسلمين إلى التقدم والنهوض ، تبين بما لا بحال المتردد في قبوله أن الاصالة الإسلامية والاستمداد من المنابع الاصلية هي وحدها مصدر النهوض ، وأن الاحتفاظ بالذاتية الإسلامية هي أعظم التحديات التي يجب أن يقف أمامها المسلمون مجاهدين ، بكل ما يملكون من قوة ، ومضحين في سبيلها بكل مظهر من مظاهر التقدم الخادعة ،

ولقد أعطتنا حركة اليقظة الإسلامية منذ هنتصف القرن الرابغ عشر حقيقة أساسية هي ؛ أن النفوذالاجنبيقد قرر منآمرا منذ وقت بعيد . أن يقضى علىهذه الذاتية وصهر المسلمين وفكرهم في بوتقة الانمية والعالمية ، وذلك بأفساد مفاهيم الإسلام الاضيلة ، وصب السموم على حقائق الإسلام المضيئة ، وذلك بأثارة الشبهات حول الحقائق الاساسية ، وخاصة ما يتعلق بالجهاد والتوحيد والفتح الإسلامي والشريعة الاسلامية .

وقد طرح الفكر الإسلامى فى هذا المجال قضايا عدة محاولا أن يجعل الإسلام دين الله الحق ما ثلا للتفسيرات التى كتبها الاحبار والرهبان ومن ذلك فكرة التطور فى الدين والاخلاق، وفكرة النطور لا تكون ألا بالنسبة للفكر البشرى الناقص الذي يحتاج إلى الاضافة والحذف . . . أما الإسلام الذي جاء أطارا مرنا قادرا على مواجهة مختلف البيئات والعصور، فانه لا محضع للتطور ولا يحتاج إليه : وأن لابد يستفد بالاساليب الحديثة المتطورة في إبلاغ دعوته ولا يحتاج إليه : وأن لابد يستفد بالاساليب الحديثة المتطورة في إبلاغ دعوته ولا يحتاج إليه :

#### التفسير المادي:

كذلك فقد آثاروا فكرة للعقل والعقلانية ، ولم يتبينوا أن العقل خادم للوحى ، وأن العقل وحده لا يستطيع أن يقدم شيئا محررا وكمذلك الظن ، قاحد منهما ألا أثر للبيئة والقانة والوسط الذي يعيش فيه وليس العقل معصوما وإذا, تخلص العقل من أطار الدين وتخلص الظن من سيطرة الدين فانه قديوحى بالفساد ولا ريب أن مفهوم الفكر الغربي القيائم على تفسيرات المسيحية

(الصلب والخطيئة والتثليث من ناحية والفسكر اليوناني الوثني من ناحية والقانون الروماني الذي يقر عردية الإنسان المستعبد، ولا يرى أنه يستطيع أن يكون سيدا حتى ولو تولى الملك، هذا الفكر يختلف معالفكر الإسلامي في أدق دقائقه، واعمق أعمافه، هذا الفكر القائم على التوحيد وتحرير العقل البشرى من الوثنية، وتحرير الانسان من عبودية الانسان، والقائم على الاخاء البشرى والرحمة والغيرة، والحفاظ على العرض ومن هنا تختلف المقاييس والقوانين ولا تصلح مقاييس والحفاظ على العرض ومن هنا تختلف المقاييس والقوانين ولا تصلح على الاسلام الغرب وقواتينه وخاصة ما يسمونة التفسير المادي للتاريخ في الحسكم على الاسلام وثا يخيه دقيمه و

والمستشرقون والمبشرون الغربيون لم يقبلوا على الفكر الاسلامي بروح التجرد أو الرغبة في فهم الاسلام لاعتناقه إذا كان الحق، وإنما عدوا على دراسته بعقائد مسبقه وفكرة سابقة، ومن خلالهوى النفس والتعصب والاستعلاء العنصرى، فكانت أحكامهم بعيده عن الحق السلام والعلم وقد صور ذلك (فيليب حتى) حين قال: (اقد افبل الاوروبي كقاعدة على دراسة الاسلام أما لتنصير المسلمين أو لحدمة المصالح الاستعارية وكان لتعصب الغربيين اقومي، وحماستهم الدينية وجهلهم المطبق، أثره الفعال أيضا وكان استمرار تداول الأساطير الغربية عن الذي وعداء النصاري لديانة توسعية منافسة وما خلقته الحروب الصليبية من ذكر بات مربرة، كل ذلك حال دون قيام دراسة موضوعية متحررة للاسلام.

و اقد احتوت التلودية الصهيونية الفكر الغربي فى مطالع القرن التاسم عشر ، كمحارلة إحتوائه و توجيهية وجبها ، ثم فرض هذه النفوذ على الفكر الإسلامي خاصة فكان أن طرح فى أفتى فكرنا البشرى كله وعلى الفكر الإسلامي خاصة فكان أن طرح فى أفتى فكرنا الإسلامي الصافى الناصع نظريات مظلة فقد حطم (داروين) حقيقة أن الانسان سيد الكون والخليفة ، وحطم (ماركس) مفهوم المعنويات وصير الانسان بصورة خاصعا لمعدته وحطم (فرويد) مفهوم العفة والعرض ، وضور الانسان بصورة

الحيوان أما (نتشه) فقد دعا إلى قتل العاجز أو تركه يموت دون العمل على شفائه وإبادة الصععاء.

وكان من أخطر من ذلك كله نظرية (ديوى) فى التربية ، التى تقول أفعل ما تشاء والتى تطلق حرية الابناء فى التصرف دون توجيه أو رعاية من الآباء ، ومرت و وإتجاه فاسد كشف الغرب أخيرا أثاره السوداء وإنحرفت به الحضارة ، ومرت به المجتمعات والاسرة .

ومع الاسف فان العالم الإسلامى بعد أن تحرر من احتلال الغرب العسكرى والسياسى، تبين له أنه سقط تحت سيطرة فكره ومفاهيمه، ليأخذوا من الغرب أسلوبه ومنهجه، بينها كان الهدف أن يستكشفوا جوهر فكرهم (هدا الانسان الغربي الصال من أفلاطون إلى ماركس) و اقد بذل المسلون جهدا ضخما في سبيل أنهاء السيطرة الغربية والحصول على الحرية السياسية ولكن تبين لهم أن الخطر الحقيق ما زال موجودا في معاهد التعليم وفي النظم الاقتصادية ومفاسد العامانية وشبهات الوجودية وسموم الماسونية.

ويرى كثير من المصلحين الاجتهاعيين المسلمين ، أرب المعنى الذي حاول الاستمار ، أسقاطه من النفس الاسلاميه كعقيدة وتربية حيث لم يسكن ابدا في يوم من الايام راضيا بالذل ، ولا مساند للخضوع ولا معينا على العبوديه .

وقد بنى الإسلام معتنقيه على الاعتزاز بكرامتهم ورباهم على الأيمان بأنهم خلقوا ليقتعدوا مكانهم تحت الشمس فلايكونون عبيدا ولا إذلة ، ولذلك فلم يكن الاسلام حليف الطغياز ولا حليف الظلم .

وفى النصر الحديث فان الإسلام هو الذى استطاع أن يحرر العرب والمسلمين من سيطرة دول الاستعار ذات العدة والعدد، رغم أنهم لم يسكن لهم سند ولا مورد، وأن قوتهم الاساسية التي واجهوا بها الاستعار هي فوة الروح والفدكر والعقيدة.

ولقد كان عليهم أن يتب وا الخطوة الثانية فإن الإسلام الذي حررهم قادر على أن يدفعهم إلى إنامة دولتهم ومجتمعهم وأن يكون عامل تقدم بعد أن كان عامل تحرر.

# الفصل النامن مي مواجهة النفوذ الأجنبي

لقد حرص النفوذ الاجنبي على استدامة وجوده في بلاد المسلمين ، وتلك محاولة صخمة تطابت منه أن يعمل للقضاء على روح السيادة والقوة والاعتزاز النفسى بالسكيان الحر المستقل بأساليب خادعة وماكرة ، وكان أخطزها هو تحطيم مفهوم الإسلام القائم في الحفاظ على الذات ومدافعة العدر ، والإعداء بالتوة والمرابطة في الثغور وإستبقاء روح الجهاد قوية غلابة ، والحيلوله دون السقوط في حماة الترف والدعة وهي التي العمل على التحلل والضعف والاستكانة .

ولعل من أكبر المعانى التي حاول النفوذ الاجنبي إسقاطها من الدنيس الانسانية، هو دور الإسلام كعقيدة وتربية حيث لم يكن الإسلام يوما من الآيام راضياً لاهله بالذل ولا مسانداً للخضوع ولا معيناً على العبودية ولقد ربى الإسلام معتنقيه على الاعتزاز العميق بكرامتهم.

ورباهم على الإيمان بأنهم خلقوا ليفرضوا وجودهم فوق هذه البسيطة ولينترعوا مكانهم تحت الشمس ، لا ليكونوا عبيداً ولـكن ليكونوا سادة .

ولذاك فإن الإسلام لم يكن حليف الطغيان ولا حليف الظلم .

وحتى العصر الحديث فإن الإسلام هو الذى استطاع أن محرر العرب والمسلمين من رق دول الاستعال ذات العدة والعدد، رغم أن المسلمين لم يكن لم يكن لهم سند ولا مودة وإن قوتهم الاساسية التي واجهوا بها الاستعار لم تكن ألا قوة الروح والإيمان والفكر والعقيدة : ولقد كان الإسلام بعد أن حرر المسلمين من عبودية النفوذ الاجنبي أن يدفعهم إلى أقامة دولتهم ومجتمعهم وأن يكون عامل تقدم بعد أن كان عامل تحرر ،

ولذلك فإن المسلمين اليوم أن يحذروا من محاولات كثيرة لتمكين النفوذ الاجني من يستميد سلطانه عليهم .

أولا: محاولة خداعهم بالأدعاء بالصلة بين الديمقراطية والإسلام، أرب الإسلام منهج رباني أصيل له طابعه المستقل عن هذه المذاهب البشرية، وأبرز وجره الخلاف أنه منهج جامع بينها هي انشطارية، وله طابع الاستمرار فيها هي مؤتتة، وله جوهره العالمي الصالح مختلف الحقبات والعصور فيها هي مرحلية عن أن تتوآصل مع الازمات والبئات ألا بتعديلات وإضافات وحذف.

ثانيا به هناك محاولة ضرب الإسلام من الداخل عن طريق بعض الطوائف الدخيله مثل القاديانية والبهائية والاغاخانية واليزيدية وكلها تلق المعونة والتوجيه من المستعمرين والمبشرين اليهود وهم يعدونها لما اسموه وضرب الإسلام بالإسلام ، هذه الطوائف تقدس زعمائها وترفعهم فوق مرتبة البشر وتشرع لإنباعها من الدين ما لم يأذن به الله مستغله اسم الإسلام لهدم الإسلام.

أن من أخطر محاذير النفوذ الاجنبي في مطالع القرن الخامس عشر التي تعوق حركة اليقظة من الدخول إلى مرحلة النهضة هي تلك التبعية الافتصادية للشرق والغرب بما جعل المسلمين مجرد مستهلمكين وليسوا منتجين

وأخطر من هذه تنازل المسلمين عن كثير من عادتهم الإسلامية وفيمهم ومتزاتهم الخاصة تحت تأثير الصغط المادى وتحت اسم الانفتاح الذى لا صابط لمه فى حين أن امتلاكهم لمميزات ذا تيتهم الخاصة هو أكبر عوامل القوة والقدرة على بناء عصر النهضة الإسلامية .

ومن ذلك تضحيتنا بالفصاحة في اللغة رقبول السكامات الاعجمية وتضحيتنا بأسلوبنا الإسلامي العربي في المعهار وفي المآكل والمشرب دون أي مبرر وقبول الترجمات للأداب الغربية والفكر الغربي دون ضابط ودون تعريف صحيح لمدى ضررها أر تفعها ودون تعريف القارىء المسلم بظروفها في مجتمعنا 6 وأخطر

من ذلك كله النظر إلى هذا الفكر البشرى الوافد على أنه على المنهج مع أنه قائم على الهوى ، أو الإدعاء بأنه علم مسمع أنه فروض قابلة للصحة والخطأ.

إن المترجم من الفلسفة اليونانية أو الفلسفة الحديثه يحب أن تكونله اصالته في تعريف الفوارق ، أما المترجم الخاضع للفكو الغربي فإنه لا يستطيع أن يقدم لنا ألا مزبجا من السموم والتفاهات .

إن علينا أن نحمى المسلم المعاصر من الأنهيار النفسى والتبعية لحضارةطاغية دخلت مرحلة الانهيار وتعرأ منها أهلها .

ولا ريب أن اكتشافنا لمؤامرة «النفوذ الاجنبي» بقواه الثلاث: غربية وماركسية وصهيونية بجب أن يجعلنا على يقظة تامة.

أن المؤامرة تستهدف تجريدنا من مصادر القوة في نفوسنا وتحطيم إيماننا بقدراتنا الذاتية على التطور وقدرة حضارتنا الإسلامية على العطاء .

ولا ريب أن العودة إلى الاصالة و تعرف ذاتيتنا الإسلامية هو الحصن الحصين الذي يحمينا من الذو بان في أتون الحضارة العالمية وفي الانمية العلمانية الصالة ، علينا أن تتعرف على حقائق تاريخنا و تراثنا التي ظللنا نجهلها القر ون الطوال محكم ظروف التخلف و يحكم الإستمار ومن هذا يقول عالم جليل ولقد عشنا فترة على موائد المستعمرين نتجرع سمو مهم فتزداد كرها لانفسنا وحضارتنا فتقل بالتالى مقاومتنا و تهار إرادننا فنوغل في التقليد حتى نصبح دميمة ممسوخة لغيرنا وأن بداية الانطلاق تكمن في تحرير النفس من كل سلبيات الماضي و تأكيد إيجابياته وذلك لا يتم إلا بمعرفة هذا الماضي و الإيمان به قيمة عالية لها أثرها على حاضرنا . إن أخطر الخوبان أو الموت الحضاري .

أن علينا أن نعلم أن النفوذ الاجني كان في الماضي سياسيا وعسكريا فكنا نقاومة لانه كان واضعا ومكشوفا ، أما اليوم فقد تحول وتخني ولبس أثواب العلم والثقافة ودخل بسمومة إلى مفاهيم التربية والفكر يحاول أن يغير القيم الثابتة ويحتوى الصفحة للبيضاء وتغيرمن جوهر التوحيد والجمهاد والإيمان القائم على الاصرار بالمقاومة والدفاع عن السكيان

وهكذا أخذ النه وذ الاجبى صورة جديدة خادعة ماكرة ولـكن علينا ألا تخدعنا وأن نكون على وعي مها .

أن النفوذ الاجنبي اليوم يتحول إلى ايدلوجيات تريدان تقضى على ذاتيه ننا وأن تصهرنا في بوتقة الانمية وأن تميع كتاننا ووجودنا كله حتى نصبح من غثاء الامم ولسكن إيماننا بالرسالة التي وضعها الحق نبارك وتعالى على عاتقنا والمسئولية التي يحملها أهل لا إلة إلا الله في تبليغ كلمة اله إلى العالمين تدعونا إلى أن نحافظ على كياننا الإسلامي الخاص وذاتيتنا القرانية الصريحة حتى تسكون مؤهلين لإداء الامانة وتبليغ الرسالة وأفامة المجتمع الرباني في الارض.

# ألفصل ألناسع

## مواجهة صريحة لنحرير الفكر الإسلامي

قال العلامة أبو الحسن الندوى أمام جمع من علماء المسلمين السيرة والسنة النبوية كلمة لعلما قد اختصرت كل ما يحاول المسلمون أن يكتشفوه من أجل الإجابة عن التساؤل الصريح على أبواب القرن الخامس عشر في محاولة استكشاف الذات ومعرفة الطريق الصحيح قال: , أن داء لا النفاق وليس الشرك أو الكفر هذا التناقض هو أن ندءو لملى الإسلام ولا نعمل به ، حذا التناقض هو الذي نحتاج على . فتتح القرن الخامس عثمر أن نواجهه ، لنزيل هذا المحظور الخطير .

لقد تكشف للمساين اليوم إبعاد الخطر الذي يحاول أن يقضى على ذاتيتهم المخاصة وشخصيتهم المميزة ، تمك المحاولة التي ترمى إلى احتوائهم وصهرهم في بوتقة الاهمية العالمية حتى ترول تلك , الشامة التي أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم فيها يروى من الآثر : أن المسلمين كالشامة بين الآمم ، مرجع هذا إلى علامة التوحيد الخالص التي يتميزون مها عن البشر كام اليوم ، وإذا كان اليهود والنصارى يؤمنون باقة إيمانا مثوبا بالشرك فيهم يعبدون الاصنام ويرون أمها تقربهم إلى انة زلني ، ولسكن الإسلام جاء بالتوحيد الخالص والإيمان بالله ربا خالقا ورازقا أو كما يقول أهل العقائد توحيد الالوهية وتوحيدال بويية ما تلخصه الآية النرآنية : , إياك نعبد وإياك نستمين ، هذا الإيمان الذي يقوم على إسلام الوجة تله لاعمل لواءه على الآرض غير هذه الآمة التي أختارها الحق تبارك وتعالى الوجة تله هذه الآمانة والتي يجب أن تعد نفسها لإداء هذه الرسالة في مواجة عالم مضطرب قد احاطت به الآزمات ولم يعد أمامه طريق بعد أن جرب عشرات الايديولوجيات والمذاهب ألا الإسلام .

و لسوف يبلغ هذا الدين مبلغ النجم من السهاء فيدخل كل بيت حجر ومدر يعز عزيزا ويذل ذليلاكما قال الصادق المصدوق ، وكما صور ذلك أحدالفا تحين الهنظاين حين قال: (أن الله ابتمثنا لنخرج لناس من الظلمات إلى النور ، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة ومن عبادة العباد إلى عبادة الله ) أن أخطر ما يواجه المسلمون الديم : هو ، حب الدنيا وكراهية الموت ، ذلك المرض الخطير الذي يحول بينهم وبين أن يقدموا أرواحهم خالصة في سبيل إرضاء رجم وتحقيق إقامة فريضة الجهاد رالمرابطة في الثغور .

وإلى جوار ذاك نجد التناقض الواضح بين القول والعمل، حيث يعلم المشلمون تماما اليوم قلك الأخطار التي تحيط بهم ولكنهم لا يعزمون عزيمـــة الإرادة الصادقة لمواجه الاخطار، فإن هناك الثنائية الخطيرة في بجال التربية التعليم بين تعليم ديني وتعليم مــنى، ومن الضرورة أن تزال هذه الثنائية وتسد هذه الفجوة ذلك أن التعليم جميعه يجب أن يكون في إطار الإسلام، وأن يكون تدريس العلوم من منظور إياني وأن يقوم بناء المتهج العلمي الإسلامي على أساس مفهوم اللغة العربية وأن يتحرك في إطار التوحيد والعدل والرحمة والاخاء الإنساني.

كذلك فلا بد من تعميق دراست الشبهات والسعوم التي طرحها انسكر الندودي والشعوبي والوثني في إطار الفكر الإسلامي ولا عبرة بما يقال من أن هذا ممل ما يضع لإسلام في قفص الإنهام وأن علينا أن لا نشغل أنفسنا بما يقول المستشرفون ، إذ كيف يمكن أن يسكت المسلون عن شبهات توجه إلى فكرهم و تكتب بلغات أجنبية وتجرى بين أيدى كثيرين من المسلمين الذين لا يمرفون العربية ويقولون باللغات الاجنبية إذ لابد أن توضع بين أيديهم حقائل الأمور .

وعلى المسلمين أن يحققوا ثلاثة أمور في مطالع هذا القرن :

ا ــ تطبيق الشريعة الإسلامية ووضع حد للمرحلة المظلمة التي قضاها. المجتمع الإسلامي مرغما في إطار القانون الوضعي.

۲ — إفامة المصرف الإسلامي وإقامة الإقتصاد الإسلامي وتحرير المجتمع
 الإسلامي من إمبراطورية الربا التلبودية عباد البجل الذهبي .

(م ٢:٦ - الصحوة الإسلامية)

تطبيق منهج التربية الإسلامية بديلا لمناهج التعليم الاجنبية والقضاء
 على العلمانية الخطيرة وآثارها البعيدة المدى .

ولا بدأن تقوم الآسة القرآنية نتبى المجتمع الربانى الصحيح على أرض الإسلام نبراسا للبشرية كلها المتطلعة إلى حل مشاكلها وأزماتها والتى تعيش اليوم أخطر التحديات من غربة و تمزق وانفصام بعد أن عجزت جميع الايديولوجيات وللذاهب التى جربتها من أن تحقق لها الامن النفسى أو الطمأنينة الروحية فلم يعد أمامها من بعد إلا أن تعود هذا الدين الحق الذى هو بلسم البشرية ودواء دائها.

وإذا كان المسلمون اليوم فسد عرفوا تلك الحططات التي أخفاها التغريب وكشفوا خلقياتها وأمدافها فإن هذه المعرفة وحدها لا تكنى إلا إذ صاحبها تحول واضح يقوم على إرادة قوية تستهدف تغيير الوافع المعنظرب والفاسد الذي تعيشه المجتمعات الإسلامية .

وإذا كان الغرب قد صحدر لنا حضارته المادية فإننا قد عجزنا عن إنتقاء ما ينطعنا منها وما يضرنا وعجزنا عن أن نقف أمام أسلوب العيش العربى موقف الرفض لان لنا أسلوب عيش إسلاميا أصيلاً يوم على المخلال الإسلامية .

ومن هنا فإننا يجب أن نقيم مفهوم التوحيد الخالص الذي يضيء كل معانى الحياة الاجتماعية والسياسية والتربوية والاقتصادية ويجعلها خالصة لله تبارك وتعالى الذي أهدى للإنسانية مفهوم وجودها وهدقها من هذه الحياة الدنيا بالمسئولية الفردية والإاترام الاخلاقي من أجل إقامة المجتمع الرباني .

وإذا كان هذا التحول نحو إقامة الاقتصاد الإسلامي وتطبين الشريعة وتنفيذ منهج التربية الإسلامية فإننا لابد أن ننطلق من التوحيد الخالص إلى أخلافيات الإسلام فإذا لم نستطيع أن نقيم منهج الاخلاق إلتزاما بالحق والعدل والرحمة والحروج من أهواء النفس ومغريات الحياة فإنما لن نستطيع أن نقيم حضارة الإسلام أو بناء المجتمع الربري الاصيل.

وأن يتحقى هـــذا إلا بالتربية وبناء الأجيال الجديدة على مفهوم التوحيد و لاخلاق الإسلامية بالعزيمة والحشونة والإيمان بضرورة المرابطة الدائمة في وجه خصوم الإسلام وهذا ما يعنى مواجهة خطر انتحدى الذى يواجه المسلمين اليوم وهو حب الدنيا وكراهية الموت .

ولابد من إحياء فريضة الجهاد والمرابطة كحقيقة وانعية وتحرير المجتمعات . الإسلامية من محنة الترف الشديد الذي هو قاصم الحضارات ومحطم المجتمعات .

هذا هو الطريق الصحيح اواجهة تنافض المسلين بين القول والعمل، وثناثية مجتمعاتهم التي تستهدف الحيلولة دون إبقاء مجتمعهم قائما على فبكر واحد.

هذه الثنائية تأتى نتيجة إختلاف مصادر الثقافات ونتيجة الإنتهاء إلى نحل وفرق متعددة . والسميل إلى الإلنقا. في بوتة الوحدة الفكرية القرآنية الاصلة هي الخروج من تتبعية إلى نحلة العفلانية أو نحلة الوجدانية الصوفية أو المحلة الفلسفية فهيالتي قسمت المسلميز مزقبل وأحدثت بينهم الصراء وانتمزق واليوم يثير الاستشراق هذه النحل من جديد ويوفظها في الدعوة إلى العقلانية والعلمانية أو الدعرة إلى ما يسمونه المعترلة أو الفلاء فه أو التصوف الفلمهني ، في محاولة لعزل هؤلاء على مفهوم النوحيد الجامع الخالص للذي رسمه الإسلام ، متكاملا وقائماً على أساس أن كل عناصر الفسكر الإسلامي متصلة متسكاملة لا تنعارض ولا تستقل بنفسها وكالما تعمل في سبيل بناء الإنسان المسلم و اكسنا ثري اليوم دعاة الأدب يحاولون الاستملاء بالادب فيعلنون أنه أدب معاصر لاصلة له يالادب المربى من ناحية ولا صلة له بالفكر الإسلامي وفي إطار هذه الدعوة الباطة بجيز الادباء لانفسهم أن يخرجوا عر الاخلامية الإسلامية في القصة وعن الإسلامية للشاكل والقضايا هذه الاخطار كلما لا محكن إحتواءها والقصاء عليها إلا بالإيان بوحده لفكر الإسسلامي في مفهومه الجامع ، والتحرر من النحل والمذاهب رأن يبدأ المصكرون المسلمون مفاهيمهم من الإسلام نفسه ، وليس من مذاهب هيجل وماركس وفرويد وسارتر ودوركايم ، فليتحرر المسلون هن هده المدارس العنالة وليستمسوا الاصالة الإسلامية فإنها للطريق الوحيد ـ

# الغزو الفكرى مدخل إلى تغربب الإسلام

الحدية رب المالمين والصلاة والسلام على سيدنا مخد وآله وصحابته رمن دعاً مدعوته إلى يوم الدين ونستفتح بالذي هو خير ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو اخطأنا ، نقول وبالله التوفيق .

وقد التبع نطاق هذا الغزو في غزو غربي وغزو شيوعي وغزو صهيوني ولما كانت الحرب العالمية الثانية ( ٣٩ – ١٩٤٥ ) قد أعلنت تصفية الاستعار العسكري فقد بدت فكرة ( إحتواء ) البلاد المتخلفة ( أو التي يطلق عليها النامية عجاوزا ) لتدور في فلك الامم الكبري فكانت فكرة الغزو الفكري ( والغزو الفري يسمل الغزو الثقافي والاجتماعي والتربوي والقانوني جميعا ) وهي ترمي إلى تذليل هذه الامم والسيطرة عليها وإخضاعها وذلك بتكوين أجيال جديدة في إطار تقافتها الغربية ومفاهيمها بحيث لا ترى في الولاء مع الغرب أو مع السوفيت أو مع الصهونية أي عداء أو خصومه ، فهي بالغزو الفكري تتحول عنى مفاهيمها العربية الإسلامية في كثير من الامور و تقبل وجهة النظر الاخرى فترى مثلا أن الغوذج الغربي في الحسكم ( النظام الديمقراطي ، والنظام اللبيرالي ) فترى أن العلاقة بينها أو ترى في المنظام الاشتراكي مثلا ، و ذبا صالحا للتطبيق فترى أن العلاقة بينها وبين الامنة النربية ( أي أمنة من أمم الغرب سواء أكانت فرنسا أم إنجلترا أم وبين الامنة النربية ( أي أمنة من أمم الغرب سواء أكانت فرنسا أم إنجلترا أم وبين كانت علاقة صداقة على طريس منهج

فكرى (أيدلوجي) واحد ومن ثم نقبل بهذا الولاء بابهم الالتقاء تحت مظلة ما يسمى [الفكر الديمقراطي] أو [الاشتراكي] ومن ثم يكون الغزو الفكرى قد عمل أثره البعيد في حجب المفهوم العربي الإسلامي الاصيل الذي عاشت عليه الامم العربية الإسلامية منذ أربعة عشر قرنا وتقبل منهجا آخر وافداً سواء في يظلم الاقتصاد، أو نظلم السياسة أو نظام التربية أو نظام المجتمع .

ولا ريب أن الدعاة إلى ( الغزو الفكرى ) بهذه الصورة يهدفون إلى أن تكون علاقة السيطرة بين الامم العربية والإسلامية ذات المصادر والخامات والايدى العاملة الرخيصة قابلة للسيطرة عليها تحت اسم التعافين والصداقة والالتقاء على منهج سياسي و إجتماعي واحد وهم لا يعلنون كلمة ( الغزو الفكري ) ولكنهم يعلنون بدلا منها كِلمة وجدة الحصارة أو وحدة المنهج أو وحدة الإيدلوجيات ، ويبدخلون إلى ذلك عن طريق ذى شقين ( 1 ) أن الأمم العربية الإسلامية متخلفة المسيطرة (٢) أن هذه الأمم حين تأخذ بأسلوب الغرب سواء كان ديمقراطيا أو إشتراكيا إنما تحاول تحقيق النهضة وليس في هذا شيء فإن الاسلام ليس في نظرهم إلا دين(ريلجون) بمعنى العلاقة بين الله والعبد، ومن ثمم فإن من حن الامم أن تأخذ ما تشاء من المناهج السياسية والاجتماعية وأن الاسلام وتاريخه وحضارته ولغته ، مشوبة بشي. غير ةلميل من الجمود والتخلف والضعفوالتعقيد وهذا هو السر في تخلف هذه الآمم أو أن الدين الذي اعتنقه هو دين صحرادى ، أو أنه دين مرحلي حققت به مرحلة من مراجل القوة في الداريخ ثم انتهى أمره، ا والجامعات والصحف والكتب عن طريق الثقافة وذلك لتوهين الايمان بالمنهج الاساسي لهذه الامة ورفضه واحتقاره وتقبل المنهج الغربي وبذلك تتم عملية الغزو الفسكري بسهولة ودون تعقيد وأن ذلك يجرى بالنسبة لشباب غضٍ لم يصل إلى قدركاف من فهم حضارة الاسلام وثقافنه ولذلك فهو يتقبله دوب

غيناضة وهذا مصدر الخطر.

## ثانياً : ما هو الغزو الثقاني :

الغزو الفسكرى قذيقة منسمومة مسددة إلى قلب الفسكر الإسلامى لتحقيق هدف واضح معروف هو: التغريب ، تغريب المجتمع الإسلامى وصهره فى بوتقة الحضارة العالمية والأنمية ، نحيث يصبح المسلمون وقد فقدوا كل بميزاتهم الحاصة وذانيتهم التى بناها الإسلام فى قلوبهم وعقولهم خلال أربعة عشر قرنا والغزو فكرى وعقائدى والغزو العقائدى أخطر من الغزو الفسكرى لأنه يحاول إثارة الشبهات حول عقيدة التوحيد .

وعملية الغزو هذه تجربة قديمة قامت بها قوى معادية الإسلام في القرن الثالث الهجرى بعد ترجمة الفلسفات اليونانية والفارسيية وقد واجهها علماء المسلين مواجهة قوية واضحة ودحضوا زيفها وكشفوا سمومها وضربوها في الصميم وتحروا من عوامل إفسادها وأقاموا مفهوم أهل السنة والجماعة فانصهرت في إطار الاسلام جميع المعطيات الايجابية المقولة والمقتبسة من الحضارات القسديمة والوافدة.

وكان آية الآصالة وقوة الذاتية الاسلامية هي إنشاء المنهج العلمي التجريبي المذي كان من عطاء الاسلام والذي يختلف عن مناهج اليونان والفرس والرومان القديمة وهذا المنهج الاسلامي المستمد من القرآن الكريم هو الذي أقام الحضارة الحديثة.

(٣) تغريب الاسلام: أى إخراجه من تميزه الحاص إلى أن يكون دنيا متغزيا تفرض عليه التفسيرات الغربية والماركسية بمالهدف إحتواء البــــــلاد الاسلامية والسيطرة عليها بقبولها فكرية الغرب فتكون قابلة للغرب منصهرة فيه ليس لها وجود ذاتى وبذلك يستديم الغرب السميطرة الافتصادية والسياسية والمعسكرية عليه وى العصر الحديث اتفقت القوى المسيطرة على العالم الاسلاى على مواجهة شاملة عن طريق الفكر، بعد أن عجزت الحروب الصليبية عن هزيمة المسلمين، وكانت الفكرة هي تحريف الاسلام واختراق قيمة وإفساد مضامينه ونزع مقوماته الاساسية التي مكنت المسلمين دائما من مقاومة الغزاة ومن حماية وجوده، وهي فريضة الجهاد الماضية والمرابطة في الثغور واليقظة في مواجهة العدو.

ومن ثم بدأت المحاولات لتزييف مفهوم الاسلام الاصيل وإثارة الشبهات حول عقيدته ونبيه وتماريخه ولغته بقصد إزالة العوامل الاساسية التي تميز بها الاسلام والتي تشكل الشخصية الاسلامية الخاصة .

وعلى هـذا قام الاستشراق الذي كان خاضما لجهتين أساسيتين : وزارات الاستعار في البلاد الغربية والكنيسة .

وقد رأينا في السنوات الآخيرة كيف وضع اليونسكو مجلدا صخما عن الاسلام ملاه بالسموم والشبهات هذا بالإضافة إلى فساد مفاهم (الاسلام النبوة — الوحى — القرآن) في جميع دوائر المعارف الغربية البريطانية والامريكية وموسوعة لاروس الفرنسية ، فضلا عن دائرة المعارف الاسلامية ، وقاموس المنجد ، والموسوعة العربية الميسرة حيث أنها كلها جميعا عاضعة لمفاهيم الاستشراق التي تنظر إلى الاسلام على أنه دين معادى للغرب والمسيحية .

(٤) إتجه أعداء الإسلام إلى الغزو الفكرى لأنهم عجزوا عن مواجهة الإسلام في مفهومه الاسيل تعمدوا إلى تحريف هذا المفهوم، وهناك نحل كثيرة تقوم اليوم على أساس الدعوة إلى وحدة الاديان، وإلى إلغاه مفهوم الجهاد

أ مثال البهائية والقاديانية .

(ه) الكتب التي تساهم في الغزو الفكري هي تلك المؤلفات التي كتبها رجال التغريب، وقد كشف النقاب عن عـــدد كبير منها مؤلفات الدكتور طه حسين وعلى عبد الرازق وسلامه موسى وجرجي زيدان وزكي نجيب محمود.

(٦) يستطيع المسلمون أن يقرأو لسكتاب الأصالة وأصحاب المدرسة الإسلامية ومؤلفاتهم تزخر بها المسكتبة الإسلامية وقد قدمت المدرسة الإسلامية في العقود الآخيرة عدداً من المؤلفين وعدداً من المؤلفات ولسكن الآهم من ذلك كله أن تعرف مواقع الخطأ والفساد في المؤلفات المشهورة المتداولة ، والتي تخضع لنظريات الاستشراق في تفسير التاريخ الإسلامي أو تحاول أن تخدم أهداف الباطنية وإحياء الفرق القديمة التي انتهت .

ومن المعروف أن مؤتمراً عقد فى يليتمور منذ سنوات حضره بجموعة من المستشرة بن ركز على نشر عدد من المؤلفات التي تهدف إلى إثارة الشيهات فى عيط الفكر الإسلامى والمتاريخ الإسلامى وإعلاء شأن القرامطة وفتنة الزيج ، وكذلك المؤلفات التي ترمى إلى إعلاء الفكر الصوفى الفلسنى كأحياء الحلاج وابن عربى والسهروردى وغيرهم هذا فضلا عن أحياء الشعر الأباحى القديم كأبى نواس وبشار وغيرهم .

ومن ذلك المترجمات الفاسدة كالقصص الجنسى الغربي ، وكتب الوجودية وفلسفات فرويد ودوركام ، فإن الأفكار المسمومة التي تحتويها هذه المؤلفات يكن خطرها في أمرين :

الأول: أن يعتقد القارئ أنها كتب علمية وأن ما تنشره هو علم صحيح ، بينما أنها تحمل بحموعة من النظريات والمعروض التي كتبها فلاسفة ماديون ، وهذه الهروض قابلة للخطأ والصواب ، وأنها تمثل بيئة مختلفة عن بيئتنا. الثانى: أن أخطر ما في هذه المؤلفات أن لا يتقدمها عرض كاشف القاوى المسلم والعربى ليعرف في أى العصور صدرت وإزاء أى التحديات كتبت ، وماذا كان الموقف منها عند صدورها في بلادها وما حاجتنا إليها ، وما موقف الفكر الإسلامي منها .

ذلك أننا نحن المسلمون نملك منهجا فكرياكاملا وجامعا ، تتميز بالأصالة والتنوع والمرونة، ويشمل جميع مناهج الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتربوبة.

وأن حاجتنا إلى المترجمات إنما تكون فى بجال المقارنة بين ما عندثا وما عند غيرنا ، ولسكننا لسنا فى حاجة إلى نقل مناهج ونظم ولكن كل حاحتنا إلى معرفة التجارب التى قامت بها الامم الاخرى فى مواجهة هذه المتضايا مع الاحتفاظ المكامل بداتيتنا ودون أن ننصهر فى بوتقة هذه الامم والحضارات:

### الثاً : كيف نواجه الحاولة :

هذه المحاولة الخطيرة : محاولة و الغزو فكرى : ترمى إلى إحتواء مشاعر وعواطف الامم التي يرغب الغرب في السيطرة عليها إنتصاديا بعد أن علمت صيحات الحرية وتسكشفت مخططات الغرب في إستنزاف مقدرات الامم وخاصة المواد الاولية التي يزخر بها عالم الشرق والتي تحتاج إليها مصانع الغرب فيرغبون إلى الوصول إليها بأقل التسكاليف مع إستدامة السيطرة وهذا لا يتم الا بقيام ولاء فكرى و ثقافى عن طريق إخضاع هذه الامم لفسكر الغرب و ثقافة الغرب ومفاهيم الغرب.

ولقد بدأت حركة التغريب قبل حركة الغزو الفكرى وسجلها المستشرقون هاملترن حب وزملائه فى كتابه [ وجهة الإسلام ] فى كشفوا حقيقة هذه الوجهة وهى وجهة إخصاع الشرق والسيطرة عليه عن طريق تغيير معالمه العكرية وإدعاله فيها أطلقوا عليه عالمية الحضارة أو عالمية الفكر ، وسيكون دخوله دخولا ذليلا لانه الاضعف فلن يستطيع إبراز فاتيته أو الحفاظ على شخصيته و منكك

سيذوب في الاتون الواسع الذي سيمهره ويقضي على وجوده الحاص .

يجرى الغزو الفكرى في ميادين متعددة :

ميدان التعليم والتربية : بفرض المناهج الغربية في مختلف الجالات الفكر بـ ــ

ميدان الاجتماع : يعرض أسلوب العيش الغربي بجميع سوءانه وعيوبه .

ميدان السياسة : يفرض لـظم والايدلوجيات الغربية أو الماركسية .

ميدان الانتصاد : يفرض النظام الربوى ومناهج الاقتصاد الغربية .

و يمكن دراسة كل ميدان من هذه الميادين بتوسع .

- (مقاومة الغزو الفسكرى) عمل خطير ضرورى لحماية الآمة من الفناء أو الانصهار وأساسها هو أن هذه الآمة لها منهج حياة ونظام بجتمع أصيل جامع، وأن هذا المنهج هو أصدق المناهج، لآنه منهج ربانى مرن قابل الإستجابة فى عتلف البيئات ومختلف العصور ومختلف التحديات:
- (۱) هذه السموم التي تطرح في سبيل إنتقاص الشخصية الإسلامية العربية أو. نقد الفسكر الإسلامي بجب أن تواجه بقوة وثقة وكشف زيفها ، وهي تستهدف. إذاجة المنهج الإسلامي من طريق التبعية للنهج الفربي .
- ( ٢ ) المنهج الغربي يختلف عن المنهج الإسلامي في أنه إنشطارى : يقوم على المادية الخالصة بينها المنهج الإسلامي يجمع بين الروح والمادة فكيف يقبل. المسلمون منهجا إنشطاريا بدلا من منهج جامع.
- (٣) الحضارة الغربية المعروضة على المسلمين والغرب وحلت إلى مرحلة الانهيار ويكشف المجتمع الغربي عن هذه الازمات الشديدة التى تواجه الإنسان. المعاصر والاسرة والحياة الاجتماعية فسكيف يقبل المسلمون حضارة منهارة .
- (٤) فكرة إعلاء العنصر واللون الابيض مرفوضة تماما فى ميزان الفكر الإسلامي وكذلك فكرة التفوق العنصري .

- (ه) التفرقة الواضحة بين العام والنقافة فالمعرفة والعام عالميان ولسكن الثقافة ومية مرتبطة بالمقيدة والاخلاق والقيم لسكل أمة ولذلك فإن العرب والمسلمون يستطيعون الاخذ من العلوم ولسكن لا يأخذون الثقافات ولا أسلوب العيش . لامم أخرى .
- (٦) الغرب إحتاج إلى أن ينشئ أيدلوجيات فى بجال السياسة والاجماع والافتصاد لأن عقيدته روحيه محصه ، أما الإسلام فإ به دين ومنهج حياة ولذلك فهو يجمع بين العلاقتين (بين الله والإنسان ) و ( بين الإنسان والمجتمع ) .

أن صيحة أمننا الحقيقية في هذا العصر : ليست هي السبق الحماري أو المتلاك الادوات المادية وإنه هي (الاصالة) : إن طريقه الوحيد إلى النهضة باعتراف عشرات من المفسكرين الغربيين انفسهم هو إمتلاك إرادتنا و تطبيق مناهجنا السياسية والافتصادية والاجتهاعية والتربوية التي بنيت شخصيتها عليها منذ قرون طويلة والتي لا تحقق النصر بعد موجات النخلف إلا بالتماسها والعودة إليها والحقيقة أن أمتنا تملك مناهيج أصيلة في الاقتصاد والاجتهاع والنياسة والتربية والقائون شهدبها أساطين الفسكر وكشفوا عما فيها من ذخائر ومعطيات لرفع مستوى الإنسان ود إلى الامام . أن حصولنا على أسلوب العيش جديد بل بالمكس سيدفعنا إلى أن ننهار معها عند سقوطها ، لقد أدت الحضارة الخربية والايدلوجيات الغربية دورها في فترة ما في أوطانها وأقطارها واليوم العرب إلى أمرين (١) إلى نظام إفتصادي جديد بديل للنظامين .

( ٢ ) إلى منهج حياة يتميز بالتـكا.ل بين الروح والمادة .

وتتطلع البشرية إلى الإسلام بعد أن جربت هذه المناهج والايدلوجيات والمعروف:

أن الامم التي تملك رصيداً صخماً لا تقترض . ونحن بشهادة المنصفين من مفكرى الغرب تملك ثروة تشريعية صخمة ما زال الغرب يأخذ منها عن طريق.

المتقنين وتملك الروة المادية والطاقة والتغوق البشري وتملك موقعا إسترانيجيا فريداً وتملك تاريخا حافلا بالمبطولات والانتصارات وتملك منهجا علمها تجريبيا هو أساس الجعنارة الحديثة ونحن قدينا الإنسانية خلال ألف سبة أعظم معطياتها في بحال الثقافة والاجتماع والاقتصاد والسياسة والتربية وهي المناهج التي التيني عليها هذا النظام العالمي والحضارة الإنسانية قبل أن تنحرف إلى الانجاء المادي الخالص.

فكيف يمكن لأمة تملك كل ذلك أن تتسول أو تمترض أو تخضع أو تحتوى أو تدوب في أتون الحضارات الواندة أو المناهج الوافدة تحت اسم الثقافة العالمية أو الحضارة العالمية ، لاتنا عشنا في فترة توقف فيها الفسكر الإسلامي والحضارة لإسلامية عن الطاء ونحن نجد اليوم تطلعا عالميا إلى منهج الإسلام لانه وحده الذي سيتقد البشرية بعد أن فشلت الايدلوجيات خلال أكثر من أربعة قرون ومن هنا كان علينا أن نواجه الغزو الثقافي والتغريب باستمساك شديد بمنهجنا الإسلامي الاصيل.

### رابعاً : ملاحظات عامة :

تتمثل صور الفزر الفسكري في :

- (١) إعلاء شأن الحضارة الغربية .
- ( ٢ ) الدعوة إلى الفرعونية والأفليمية .
- (٣) الغض من قدر أعلام الإسلام والصحابة .
- (٤) محاولة تصوير الإسلام بصوره عدمالقدرة على للمطلم أو إنتها مرسالته أو أنه دين صحراري .
  - ( ه ) تمجيد الايدلوجيات الغربية و تاريخ الغرب وأعلام الغرب .
- (٦) إعلاء شأن العروبة على الإسلام واصطناع مفهوم القومية الغربى المفرغ من المنهج الإسلامي.

- ﴿ ٧ ﴾ قصور الإسلام على أنه دين عبادة ولاهوت وليس له صلة بصون. الجشمع والسياسة والاقتصاد ..
  - ( ٨ ) الدعوة إلى تطوير الإسلام بوصفه أيدلوجية بشريه .
- ( ٩ ) القضاء على الوجود العربي والثقافة العربية ذات الانهاء الإسلامي ..
- (11) العصل بين التعليم ومين البربية الإسلامية وقيام التعليم على منهج مفرغ. من المهج الإسلامي .
- (١٢) الدعرة إلى إخضاع الإسلام للعصر ومطالبة الإسلام بالتنازل عن. حدوده زريرا لفساد المجتمعات المعاصرة على أن هذا كله قد يأتى فى أسلوب ماكر وخداع وعبارات ملتوية ولكنها لا تخنى على المثقف المسلم.

#### محاذير القراءة :

أولاً: السكاتب وتاريخه ووجهته وهدة ، كل هذا من شأنه أن يبعث. الطمأنينة أو الحذر من كتاباته .

أن الإيمان بالله ورسوله وبالوحى والنبوة مى علامات على صحال أى المقدم و لقد إستطاع الباحثون فى العصر الحديث أن يكشنوا وجهة كل كانب وغاياته ونسرت المجلات الإسلامية العديد من الإبحاث فى هذا الصدد

ثانيا : سلامة القصد والوجهة الحالصة لصالح الإسلام .

ثالثاً : قراءة الكتابات الكاشفة من أهداف الاستشراق والتغريب والغزو الثقافي، حيث نجد الآن أن عدداً كبيرا من كتاب التبعية يقتحمون على الدراسات الإسلامية بهداف تسميم أنارها وإسادها ، وإنازة الشبهات حول حقائل الإسلام وخاصة (الشريعة الإسلامية) و (تاريخ الرسول والصحابة)

وهى محاولة قديمة تتجدد ، بهدف تزييف الصحوة الإسلامية والتأثير النفسى على المؤومنين بحق الإسلام فى الوجود والراغبين فى قبوله كنهج حياة يستهدف الغزو المثقافى تذليل الآمة الإسلامية لقبول ده ية الغرب والتخلص من ذا تبتها الإسلامية المتميزة بعده عوامل أساسية منها التوحيد والشورى والعدل الاجتهاعي والرحمة والآخاء المبشرى .

يعرف التغرببيون ومن ورائهم أن الصحوة الإسلامية خطوة أساسية على . مطرين إمتلاك الإرادة ولذلك فإن التغريب يضع مخططات جديدة لاحتواء هذه الصحوة .

وذلك بدعوة العالم الإسلامي إلى قبول النظم الغربية ودخول الحوار الآوربي الذي يهدف إلى إنصهار البلاد الإسلامية في التسكنولوجيا المعاصرة ، وبذلك تصبح مقدرات المسلمين داخلة في إطار الحضارة الغربية بمفاهيمها التي تقوم على الاستعلاء المنصري ، والسيطرة على الآمم الضعيفة ، وقبول مفاهيم الغرب في المجتمعات والاقتصاد والسياسية وبذلك تنهار قيم الإسلام التي يجب أن يعمل المسلمون على بثها وتبليغها لإفامة المجتمع الرباني الذي يسلم وجهه لله تبارك وتعالى. وهناك فوارق عديدة واسعة مفاهيم الإسلام ومفاهيم الغرب أهمها :

- ( ٢ ) فكرة التطور المطلق وخضوع الاخلاق للتطور ، بينها يقوم مفهوم «الإسلام على ثوابت ومتغيرات .
- (٣) فسكرة التقدم المادى وحده بينها الإسلام يقرر مفهوما جامعا التقدم ماديا ومعنويا وتقديم الاخلاق على الجالى .
- ( ٤ ) فَحَرَةُ حَرِيةُ الْجَنْسُ وَلَتَحَلُّ وَلَتُرْفَ بَيْنَا يَقُومُ الْإِسْلَامُ عَلَى الْآخِلَاقِ.
  - ( ٥ ) فكرة المستولية الجاعية بينها نقد الإسلام المستولية الفردية.

ومعنى هذا أن منهج الإسلام يختلف إختلاقا جذرياً عن منهج الغرب الذي يريد الغزو الثقلق أن يفرضه علينا أو يحتوينا في إطاره أو يصهر أمتنا في داخله ولن ينصهر المتعلمون .

تكشفت في السنوات الآخيرة بجموعة من الحقائق تحطم مخطط المغزو الثقافي . . هي :

(أولا) أخطاء مناهج النغريب الوافدة: وما تكثف فساد منها مفاهيم سارتر وفرويد دركايم وأصيبت النظرية الماركة إصابة مباشرة وعقد مؤتمرات فررت أن نظريات مؤلاء جميعا هما بجرد فروض قايلة للخطأ والصواب وليست حق ثق علمية وأنها عجرت عن البطء في مجتمعها وميثتها.

( ثانیا ) ظهر کتاب من أمثال بوکای یکشفون عن إشارات وأخطاء کثیرة فی تفسیرات السکتب القدیمة بما یوافق القرآن السکریم .

( ثالثاً ) ظهر كتاب من النرب يردون للحضارة الإسلامية دينها بالاعتراف يقضلها على حضارة السرب أمثال جارودي و برناردشو .

(را مل) ظهرت كذبات كثيرة تعترف بخطأ التفسيد المادى للتاريخ الإسلامي، وتعترف بمطمة سيدنا محمد و ضعه على رأس مائة من عظماء العالم، ونرى أنه حق مالم يحققه المصلحون وذلك بفعنل رسالة، الربانية.

(خامسا) عقدت عشرات المرتمرات في الغرب التي إشترفت بعظمة الشريعة الإسلامية واستقلاليتها وقدرتها على العطاء .

(سادسا ) أعلنت دوائر عالمية فساء النظامين للرأسمالي والاشتراكي وتطلع المبشرية إلى نظام عادل رحيم وليس غير الإسلام .

هذا رالله ترفيق .

#### هذا الكتاب

لوأحصى ماكتب في العالم الخارجي في السنسوات الأخيرة عن «الصحوة الإسلامية» لبلغ مبلغاً يتجاوز ماكتب عن تاريخ الإسلام في أي عصر من عصوره .. ذلك أن النفوذ الأجنبي بقواه الثلاث : الصليبية والماركسية والصهيونية .. يدهش اليوم وينزعج لمولد هذا العملاق الذي لا يحمل العداء لأحد ، والذي يرجو أن يقدم للبشرية النور الذي يخرجها من الظلمات التي ارتكست فيها .. وقد عمل منذ وقت بعيد على أن يظل سادراً في غفلته .. فحطم كل قيمة من شأنها أن تعيد بناء الأمة الإسلامية ، وحال دون كل إرادة لتحرير المجتمع الإسلامي ، وبذل كل مكره وتآمره وخداعه ليحول بين الحضارة الإسلامية وبين عودتها إلى العطاء ، كما كانت حين قدمت للإنسانية والعالمين على مدى ألف سنة النور الرباني من منطلق العدل والحرية ، والمساواة والإخاء البشرى من خلال دعوة التوحيد الخالص ، متمثلة في «رسالة الإسلام الخاتمة وكتابها».. «القرآن الكريم» و «سنتها المطهرة» على يد الرسول الأمين ، خاتم المرسلين المحقيق ...

واليوم تبرز هذه الحقيقة كضوء الشمس الساطع .. لاسبيل إلى إنكارها أو تجاوزها أو إجهاضها بإذن الله تعالى .. تلك هى «الصحوة الإسلامية» حلقة من حلقات حركة اليقظة الإسلامية إلتى قادها الأبرار والمصلحون ، والتى أعادت مفهوم الإسلام الأصيل ديناً ودولة ... ومنهج حياة ، ونظام مجتمع .. وقد كان الإسلام قادراً على الانبعاث من داخله إبان الأزمات ، ومن خلال التحديات لوضع أمته على الطريق الصحيح ..

أما كيف انطلقت الصحوة الإسلامية ٢ وماهي مقدماتها وتطورها ، وتحدياتها ومستقبلها .. فهذا ما يتحدث عنه واحد من مؤرخي الدعوة الإسلامية في العصر الحديث هو الأستاذ / أنور الجندي الرجل الذي أثرى المكتبة الإسلامية بالعديد من هذا اللون الذي انتفع به الملايين من أبناء هذه الأمة .. فصحح كثيراً من المفاهيم ، وهدى كثيراً من الحياري ، وأنقذ كثيراً من الخياري ، وأنقذ كثيراً من الخيار كانوا قاب قوسين أو أدنى من السقوط وسط هجمتي الشرق والغرب معاً على تراثنا وأمجادنا وتاريخنا ...

وإنّ دار الاعتصام لتفخر وهي تقدم لهذا المؤرخ الإسلامي الكبير هذه الحلقة الجديدة في سلسلة «موسوعة معالم التاريخ الإسلامي» لتنضم إلى شقيقاتها التي صدرت من قبل لتغطي رقعة واسعة من الأسواق العربية ...